فى إفهقية فى العص ٠٤- ١٣١٥ / ١٣٦٠ - ١٥٧٩ علحص حمورعبداللطيف الجندى



WWW.BOOKS4ALL.NET

### 24.131(R)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم النبين ، وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين...

#### ويعد

فإن دراسة أحوال العناصر أو الشعوب غير العربية التى دخلت فى الإسلام، واستظلت بظله وانضوت تحت لوائه، تعتبر من الأمور المهمة لمعرفة مدى الأثر الذى أحدثه هذا الدين الجديد فيها حتى أصبح لها دور لا ينكر فى بناء تاريخ الأمة الإسلامية وحضارتها.

ومن هذه العناصر أو الشعوب شعب "البربر" وهم سكان الشمال الإفريقى، الذين تعددت قبائلهم، ومميزاتهم الخاصة التي تميزوا بها عن غير هم من الشعوب، وقد شارك هذا العنصر بعد فتح الإسلام بلاده في نشر الإسلام في أماكن أخرى، وخاصة في الأندلس، وكانت لهم إسهاماتهم في بناء الحضارة الإسلامية على خلاف ما هو شائع من أن البربر لم يكن لهم دور يذكر في بناء الحضارة مثل "الأتراك".

ومن هنا كانت دراسة أحوال البربر بعد دخولهم فى الإسلام من الأهمية بمكان ، لمعرفة مدى الأثر الذى أحدثه هذا الدين الجديد فيهم ، وبيان الدور الذى قاموا به فى بناء الحضارة الإسلامية ، فضلا عن الفتوحات ، لذا فقد وقع اختيارى على موضوع له أهمية فى هذا الصدد وهو:

"البربر فى إفريقية فى العصر الأموى" حيث ثارت أقوال ، وأقوال عن سياسة الأمويين تجاه العناصر غير العربية ، والتى أطلق عليها "إسم الموالى"

ومن ثم فقد أردت دراسة أحوال عنصر من هذه العناصر الأجنبية ، وهو العنصر البربرى لمعرفة الحقيقة التاريخية في هذه الأقوال ، وأمثالها ، والوصول إلى شئ تطمن إليه النفس فيما يتعلق بأحوال العناصر غير الأجنبية "الموالى" ، وبالأخص العنصر البربرى في العصر الأموى من خلال دراسة هذا الموضوع.

وعلى الرغم من الفترة الكبيرة التى مكثها العرب فى فتح بلاد المغرب، والتى بلغت أكثر من سبعين سنة نتيجة لطبيعة هذه البلاد الجغرافية، وتكوين البربر الذين اتصفوا بالقوة ، والبأس ، والعصبية ، وشدة المراس ، ونتيجة لمقاومة الرومان حكام هذه البلاد ، وتحريضهم للبربر ضد الفاتحين الجدد ، إلا أننا نجد هناك دورا كبيرا قد لعبه البربر ،وخاصة بعد اعتناق الكثيرين منهم للإسلام ، حيث شاركوا فى فتح بلاد المغرب ، كما شاركوا فى فتح الأندلس ، وانخرطوا فى سلك الدولة الإسلامية ، وساهم الكثيرون منهم فى وضع لبنات فى صرح الحضارة الإسلامية.

ومن ثم فإن البربر شعب يستحق الدراسة ، وخاصة بعد دخوله في الإسلام مباشرة ، وانضوائه تحت لواء الدولة الإسلامية اتوضيح الدور الفعال الذي قام به في الفتوح في إفريقية والمغرب ، ومساعدتهم للعرب في فتح الأندلس ، ونشر الإسلام فيها ، لهذا وغيره فقد إخترت هذا الموضوع لدراسة أحوال هذا العنصر ، وبيان أحواله المختلفة في عصر بني أمية ، وتمحيص روايات المؤرخين التي كثرت في هذا الصدد ، لاسيما فيما يتعلق بسياسة ولاة بني أمية بالنسبة للبربر ، وكذلك العلاقات بين بعض هؤلاء الولاة التي كثرت فيها الأقاويل ، مثل العلاقة بين عقبة بن نافع ، وأبي المهاجر ، وعلاقة أبي المهاجر بكسيلة ، وعلاقة حسان بن النعمان بالكاهنة ، هذا إلى جانب علاقة يزيد يَرَّمُ شلم بالبربر التي تسببت في نفور البربر من بعض تصرفاته ، وقد واكب هذه المعاملة غير الطيبة للبربر دخول الخوارج إلى إفريقية ، حيث وجدوا أرضا خصبة لنشر مذهبهم ، وفكرهم ، مما أدى إلى إيقاظ شعور البربر ، ونزعتهم الإستقلالية ، فنتج عن ذلك قلاقل كبيرة سادت معظم أنحاء

إفريقية والمغرب ، لولا حكمه الدولة الأموية ، وتداركها أخطاء ولاتها ، لضاعت هذه المنطقة من أيديها.

هذا إلى جانب تأثير العرب على البربر في اللغة ، والأخلاق ، والدين، حتى أصبحت لغة البربر الأولى اللغة العربية في مدة قصيرة من بداية الفتح ، وكان إقبال البربر كبيرا على الدخول في الإسلام ، حتى دخل معظم قبائل البربر في الإسلام في ولاية إسماعيل بن أبي المهاجر في خلافة عمر بن عبد العزيز ، وكان ذلك في بداية القرن الثاني الهجرى ، الثامن الميلادي.

#### وقد قسمت البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، وسنة فصول ، وخاتمة.

تناولت فى المقدمة سبب اختيارى لهذا الموضوع ، مع بيان الخطة التى سرت على نهجها ، وتعرضت لأهم المصادر التى اعتمدت عليها فى دراسة هذا الموضوع.

أما التمهيد: فقد تناولت فيه التعريف بشعب البربر ، وآراء المؤرخين و الكتاب في تحديد معنى كلمة "البربر" وكلمة "المغرب"، "وإفريقية"، وإنقسام البربر إلى قسمين "برانس"، "وبتر" وسبب هذا التقسيم، وأماكن توزيع هذه القبائل، ثم التعريف بلغة البربر، ومفرداتها قبل الإسلام، وديانتهم هذا إلى جانب الملامح، والسمات الخاصة بهم.

أما الفصل الأول وعنوانه "فتم العرب للمغرب" فقد تحدثت فيه عن ، فتح عمرو بن العاص للأسكندرية ، وتفكيره في فتح برقة ، وطرابلس حتى تم فتحها ، ثم وضحت دور عبه الله بن سعد بن أبي سرح في الفتح ، وصدامه مع والى إفريقية البيزنطى "جرجير" وقتله ، بالإضافة إلى حملة معاوية بن حديج ، وفتحه لعدة مدن بإفريقية ، منها سوسه ، وبنزرت ، ويعد ابن حديج صاحب فكرة إنشاء قاعدة لتثبيت أقدام المسلمين في إفريقية ، ثم بينت دور عقبة بن نافع ، وانشائه مدينة القيروان ، ودورها المؤثر في الفتوح، وعلاقته بأبي المهاجر دينار ، وناقشت الروايات التي وردت بشأن هذه العلاقة ، وبينت كيف أساء بعض المؤرخين فهم هذه العلاقة فصورها على

أنها كانت علاقة خصومة ، وعداوة ، وإنتقام ، بالإضافة إلى بيان علاقة عقبة بكسيلة زعيم قبيلة أوربة البرنسية ، ووضحت دور زهير بن قيس البلوى فى الحفاظ على قواته حتى وصول حسان بن النعمان الذى بذل جهودا ضخمة ، ولا سيما بعد أن تمكن من هزيمة الكاهنة ، ورد إعتبار المسلمين فى إفريقية ، فلم يوجه اهتمامه للإنتقام منها ، ولكن وجه جل إهتمامه لوضع نظام جديد تسير عليه إفريقية بعد أن أصبحت ولاية تابعة للدولة الأموية.

أما الفصل الثانى وعنوانه "أحوال البوبو السياسية في عصرولاه في المغرب الأقصى ، وجهوده فى تدعيم العلاقة بين العرب ، والبربر ، وفى سبيل هذا ، ولى أحد البربر قيادة جيشه ، وهو "طارق بن زياد" ، ثم تناولت أسباب عزل موسى بن نصير بالنقد ، والتحليل ، والرد على الإتهامات الموجهة له ، بالإضافة إلى الرد على الإتهامات الموجهة إلى ابنه عبد العزيز ، ثم وضحت دور إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر فى بسط نفوذ الإسلام بين بقية البربر ، ثم تحدثت عن مرحلة أخرى مغايرة بدأت بيزيد بن أبى مسلم الذى أساء معاملة البربر ، فقتلوه ، ثم تناولت دور كل من عبيد الله وحنظلة بن صفوان فى ثورة البربر ، واسترداد هيبه العرب مرة أخرى ، ثم واسترداد هيبه العرب مرة أخرى ، ثم تناولت آخر و لاة بنى أمية على إفريقية وهو عبد الرحمن بن حبيب الفهرى ، واستيلائه على السلطة من حنظلة بن صفوان ، وإقراره الأمن والإستقرار فى إفريقية و المؤرية و المؤروة المؤروة والإستقرار فى

أما الفصل الثالث وعنوانه "الحالة الإقتصادية لدى البربرفى العصر الأموى" فقد نتاولت فيه أو لا أماكن الزراعة ، وأهم الجبال التى تسبب سقوط المطر ، وأنواع المياه التى يعتمدون عليها فى الزراعة ، كمياه الأمطار ، والأنهار ، والآبار ، والعيون ، ثم أهم الأنهار ، كنهر الملوية ، وسبو ، ومجردة ، ثم أنواع التربة سواء كانت سوداء ، أو رملية ، أو حمراء ، أو جبلية ، ثم السهول ، بالإضافة إلى طريقة الزراعة ، وأهم المحاصيل الزراعية ، وملكية الأرض ، وأوضاع الفلاحين ، ثم تحدثت عن

حرفة الرعى ، وأهم مناطقه ، ونظامه المتبع بين البربر . وتحدثت عن حرفة الصناعة ، وبينت أهم الصناعات لدى البربر ، مثل صناعة السفن ، والمنسوجات ، والجلود ، والزجاج ، والبلور ، والصناعات الخشبية ، والغذائية ، وصناعة العطور ، والأوانى الفخارية ، والزبيب ، وصناعة طحن الغلال ، ثم تعليم الحرف الصناعية.

وتحدثت عن التجارة ، وبينت أهم الطرق المستخدمة في التجارة في بلاد إفريقية والمغرب سواء كانت ساحلية ، أو صحراوية بالإضافة إلى طرق القوافل ، ودور هذه الطرق في ربط البربر بعضها ببعض ، ونشر الإسلام ، وزيادة حركة التبادل التجارى ، ثم تناولت أنواع التجارة السائدة مثل تجارة الزيتون ، المنسوجات ، والأقمشة ، وتجارة الحيوانات ، والطيور ، ثم أهم الموانى المستخدمة في التجارة ، مثل ميناء تونس ، وطبرقة ، ثم تناولت الأسواق ، ودور المحتسب في السوق ، والتعامل في الأسواق ، والعملة المستخدمة ، كالدينار ، والدرهم ، بالإضافة إلى دارسك العملة ، وتغيير حسان بن النعمان للشعار الموجود على العملة ، ثم الأدوات المستخدمة في البيوع مثل الصنوع ، ثم أماكن هذه الأسواق ، ودور هشام بن عبد الملك في تنظيم الأسواق.

أما الفصل الرابع وعنوانه "الحالة الإجتماعية لمى البربر فعرفت العصر الأموى" فقد تناولت فيه نظام الحكم داخل قبائل البربر ، وعرفت القبيلة، وطبقاتها ، وشيخها ، ومواصفاته، ثم تحدثت عن العصبية وأنواعها: عصبية الدم ، وعصبية الإنتماء ، وفائدتها ، وهي تمثل العامل المشترك بين العرب والبربر، ثم وضحت عناصر السكان في إفريقية والمغرب ، وعلى رأسها البربر ، والأفارقة ، والروم ، بالإضافة إلى طوائف النصارى ، واليهود ، هذا إلى جانب الحديث عن مظاهر الحياة الإجتماعية ، مثل المأكل ، والملبس، والمسكن ، ووضع المرأة ، ومكانتها الإجتماعية لدى البربر ، بالإضافة إلى الحديث عن الإحتفالات العامة ، والخاصة لدى شعب البربر في العصر الأموى.

#### أما الفصل الخامس وعنوانه "انتشار الإسلام واللغة العربية

بين البوبو" فقد تناولت فيه دور كل من عمرو بن العاص ، وسعد بن أبى سرح في "غزوة العبادلة" ، ودور جميع ولاة إفريقية والمغرب في عصر بني أمية في نشر اللغة العربية ، وتعليم البربر مبادئ أصول الدين ، ثم الدور الهام الذي قام به عمر بن عبد العزيز ، وإرساله عشرة من كبار التابعين ، وما كان لهم من الأثر الواضح في ترسيخ ، وتوضيح مبادئ ، وقواعد الدين، ونشره بين البربر . ثم تحدثت عن عوامل إقبال البربر على الإسلام ، وعن مراكز التعليم التي ساعدت في نشر الإسلام ، وتعليم اللغة العربية مثل الزاوية، والرباط ، الكتاب ، والرحلة في طلب العلم ، بالإضافة إلى دور الخوارج في نشر الإسلام.

#### أما الفصل السادس وعنوانه "شورات البربر في العصر الأموي"

فقد تناولت فيه أسباب الثورة التي قام بها البربر ضد الأمويين بالتحليل سواء كانت أسباب إقتصادية ، أو إجتماعية ، أو عنصرية ، أو سياسية ، وبينت أيضا دور الخوارج ، ودعاتهم في قيام الثورة ، ثم تحدثت عن بداية الثورة ، وقصة الوفد الذي ذهب إلى قصر الخلافة في دمشق ، وعن إشتعال الثورة بقيادة ميسرة المطغري ، وعن غزوة الأشراف ، ونتائجها ، ونتاولت آراء الكتاب ، والمؤرخين في هذه الثورة ، وقيام الخليفة هشام بإرسال جيش كبير بقيادة كلثوم بن عياض ، ثم تحدثت عن موقعة بقدورة ، وسبب هزيمة كلثوم، وتصدى حنظلة بن صفوان خليفة كلثوم للبربر ، وتمكنه من هزيمتهم في موقعتي القرن ، والأصنام ، وبينت كيف استطاع عبد الرحمن بن حبيب الفهري آخر ولاة بني أمية على إفريقية والمغرب ، السيطرة على ثورات الأقاليم المختلفة سواء كان في طرابلس ، أو تونس ، أو باجة ، أو غيرها من الأقاليم المختلفة سواء كان في طرابلس ، أو تونس ، أو باجة ، أو غيرها من الأقاليم المختلفة سواء كان في طرابلس ، أو تونس ، أو باجة ، أو غيرها من الأقاليم التي شقت عصا الطاعة على شريعة الخلافة الأموية.

أما الخاتمة: فقد لخصت فيها موضوع البحث ، وأتيت فيها ببعض النتائج التى استخلصتها من خلال در استى له ، شم نهيتها بتثبيت للمصادر ، والمراجع ، وفهرس للموضوعات.

مقدمة الرسالة.

ولقد اعتمدت فى دراستى لهذا الموضوع على كل ما أمكن الحصول عليه من المصادر الأصلية ، سواء كانت مصادر تاريخية ، أوجغرافية ، أو كتب تراجم وطبقات ، أو كتب خاصة بالحسبة ، والفلاحة ، واللغة ، والتفاسير ، ... وغيرها.

#### وكان من أهم المصادر التاريخية التي إعتمدت عليها كتاب:

1- فت وم صر والمغوب والأندلس لابن عبد الدكم المتوفى سنة ١٩٠٥ من اقدم مصادر فتح العرب لبلاد المغرب ، وأهم من نقل عنهم ، ابن عبد الحكم ، ابن لهيعة المتوفى سنة ١٧٤هـ/ ، ٩٧م ، وفقيه مصر الليث بن سعد المتوفى ٥٧ اه/ ٩٧١م ، ويزيد بن أبى حبيب المتوفى سنة ١٢٨هـ/ ٤٧م وهو نوبى الأصل من الرواه الثقات لفتوحات المتوفى سنة ١٢٨هـ/ ٤٧م وهو نوبى الأصل من الرواه الثقات لفتوحات مصر والمغرب وأستاذ لهيعة ، والليث بن سعد ، ويحيى بن عبد الله بن بكير المتوفى سنة ١٣١هـ/ ٤٨م الذي جمع عددا من السجلات ، والوثائق ، وأهداه لابن عبد الحكم ، ومن أهم مصادر ابن عبد الحكم فى الجزء الخاص بتاريخ المغرب عثمان بن صالح المتوفى سنة ١٩١٩هـ/ ٤٨٨ للخاص بتاريخ المغرب عثمان بن صالح المتوفى سنة ١٩١٩هـ/ ٤٨٨ ولكنه ترك الرواية دون نقد ، بيد أنه خالفهم من حيث موضوع الدراسة ، وتبويب مادته العلمية ، وقد أمدنا بمعلومات مهمة عن فتح العرب لإفريقية، وخاصة ولاة بنى أمية ، وأسباب ثورة البربر التي قادها مسيرة المطغري عام ١٢٢هـ/ ٤٧م.

# 1- وكتاب تاريخ إفريقية والمغوب للوقيق القيوواني المتوفى فى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلاى ، وترجع أهمية هذا الكتاب الذى فقد ، إلى القطعة التى وجدت منه ، والتى تبدأ من أواسط القرن الأول الهجرى، وتنتهى فى القرن الثاني الهجرى ، وقد حققها الأستاذ المنجى الكعبى، ونقل عن الرقيق القيروانى كثيرون ، منهم ابن الأثير ، وابن عذارى ، وابن خلدون ، والنويرى ، وقد أمدنا

"- وكتاب أخبار مجموعة لمؤلف مجمول في القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادي ، وعلى الرغم من أن معظم الكتاب خاص بالأندلس ، إلا أنه

"العصر الأموى".

بمعلومات هامة عن الفتح العربي لبلاد البربر خلال عصر الولاة

أمدنا بمعلومات قيمة عن ثورة البربر في إفريقية ، وتفاصيل عدد جيش كلثوم بن عياض ، وسبب هزيمته من البربر.

2-وكتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم المتوفى سنة ٢٥٦هـ/١٠٦م وهو من أهم كتب الأنساب ، وأوثقها ، وهو المصدر الذى اعتمد عليه ابن خلدون ، وغيره من المؤرخين ، والجغرافيين كثيرا ، وقد أمدنا بمعلومات عن أصول البربر ، وأهم قبائلهم ، وبطونهم.

## 0-وكتاب البيان المغرب في أخبار المغرب لابن عذاري المراكشي المتوفى في أواخر القرن السابع الهجرى ، الثالث عشر الميلادى ، وترجع أهميتة إلى اعتماده على الكثير من المصادر القديمة ، والمفقودة ، أو المعاصرة القريبة من الأحداث التاريخية ، ومما يزيد من قيمته أن أصول هذه المصادر التي اقتبس منها قد فقدت.

7- وكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، لابن خلدون المتوفى سنة ٨٠٨هـ/٥٠٤ م وتعتبر مقدمته ، وتاريخه من أهم مصادر البحث ، ويمتاز ابن خلدون عن أسلافه ببراعة التنظيم ، والربط ، والدقة في تبويب الموضوعات ، وكانت مقدمته شرحا ، وتمهيدا يفهم من خلالها التاريخ ، وتعرف وقائعه ، فيعرض فيها نظرياته في مجالات كثيرة منها التاريخ ، والإقتصاد والإجتماع ، وهي من أهم مصادر البحث لما تضمنته من إشارات كثيرة عن الحياة السياسية ، والإقتصادية ، والإجتماعية ، هذا الى جانب نظم الحكم.

أما كتابه العبر فيرجع إليه الفضل في إعطاء معلومات مفصلة عن قبائل البربر في إفريقية والمغرب، وبصفة عامة فقد أمدنا ابن خلدون بمعلومات غزيرة انفرد بها دون غيره من المؤرخين وأفادتنا في معظم فصول الرسالة.

٧- وكتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبه المتوفى سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م وقد أمدنا بمعلومات انفرد بها عن موسى بن نصير، وفتوحاته في المغرب، وخاصة المغرب الأقصى، وعلاقة موسى بالبربر، والأعمال التي قام بها في سبيل تدعيم هذه العلاقة.

#### المصادر الجعرافية:

ترجع أهمية المصادر الجغرافية إلى أنها تكمل المصادر التاريخية التى أهتمت بالأحداث السياسية ، إلى جانب إمدادنا بمعلومات ذات طبيعة متنوعة منها الإقتصادية ، والإجتماعية ، وما يختص بعادات ، وتقاليد الشعوب. ومن هذه المصادر الجغرافية التى اعتمدت عليها:

- 1- مخطوطة خريدة العجائب وفريدة الغرائب لأبي عبد الله عمر بن مظفر بن مظفر بن عمر المصرى المكنى "ابن المصرى" المتوفى سنة ، ٧٥هـ/١٣٤٩م ويتحدث فيها عن شكل الأرض ، وأقاليمها ، وأقطار ها ، وممالكها ، وطرقها، ومسالكها، وموضع كل مملكة ، وقد أفادت البحث بمعلومات هامة عن الحياة الإقتصادية للبربر بجوانبها الزراعية ، والصناعية ، والتجارية.
- 1- ومخطوطة أخرى بعنوان رسالة في البغرافيا مجمولة المؤلف أمدتنى بمعلومات هامة عن دراسة الحياة الإقتصادية ، وخاصة في مجال الصناعة ، والتجارة.
- "- وكتاب صورة الأرض لأبي القاسم بن حوقل الذي عاش في القرن الرابع الهجرى ، العاشر الميلادي ، وبدأ برحلته سنة ٣٣١هـ/٩٤٢م من بغداد ، وعاد إليها بعد ثلث قرن ، زار خلالها بلاد المغرب ، وقد أفاد ابن حوقل الجغر افيين لاسيما ياقوت الحموى في كتابة معجم البلدان ، وقد أمدنا بمعلومات عن مدن إفريقية والمغرب ، ومابها من قبائل للبربر ، كما أفادت في در اسة الحياة الإقتصادية لدى البربر .

#### ٤ - كتاب المغرب في ذكر بالاد إفريقية والمغرب للبكري

المتوفى سنة ٤٨٧هـ/١٩ هـ وقد ألف كتابه "المسالك والممالك" ، ولم تبق منه إلا الأجزاء الخاصة بالمغرب ، وقد اعتمد البكرى فى كتابه على مسالك إفريقية ، وممالكها لمحمد بن يوسف الوراق ، وكتاب البكرى من أهم كتب الجغرافيا بالنسبة لموضوع البحث ، فقد أمدنا بمعلومات تاريخية، وجغرافية أفادت فى تراجم المدن التى سكنتها قبائل البربر ، والطرق ، والمسالك المؤدية إلى بعضها ، وأمدنا بمعلومات ساعدت فى دراسة الحياة الإقتصادية ، والإجتماعية عند البربر .

0- وكتاب نزهة المشتاق في اختراق الإفاق الإدريسي المتوفى سنة ٥٥٨هـ/١٦٣ م وقد أمدني بمعلومات أفدت فيها في در اسة الحياة الإقتصادية ، الإجتماعية عند البربر.

7- وكت اب معج مالبا حان لبر اقوت الده وى المتوفى سنة ٢٢٦هـ/١٢٨م وهو معجم مرتب على حسب حروف المتوفى سنة ٢٢٦هـ/١٢٨م وهو معجم مرتب على حسب حروف الهجاء، وقد مهد له بخمسة فصول، تتناول صورة الأرض ومعنى بعض الإصطلاحات الجغرافية، وهو موسوعة جغرافية لاغنى عنها، وقد أمدنا بمعلومات عن المدن التي جاء ذكر معظمها في فصول الرسالة، هذا إلى جانب تعرضه لذكر أصل البربر، والحياة الاقتصادية عندهم.

## ٧- وكتاب الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنهم المنهم الحميري، وهو معجم جغرافي مرتب على حروف الهجاء ، ليسهل الكشف

عن اسم الموضوع الذي يريده الباحث ، وهو ليس معجما جغرافيا، بل هو معجم جغرافي تاريخي يصف الأقطار ، وما بها من الأخبار ، والوقائع المتصلة بها وقد اعتمد على الإدريسي ، والبكري ، واليعقوبي ، واعتمدت عليه في تراجم بعض المدن التي لم يرد لها ذكر في المصادر الأخرى.

## ٨-وكتاب الإستبعار في عجائب الأمعار لمؤلف مجمول ، عاش في القرن السادس الهجرى الثاني عشر الميلادي ، ومن مصادر ه

مقدمة الرسالة.

ابن عبد الحكم ، والمسعودى ، والبكرى ، والإستبصار من المصادر القيمة التى أفادت الباحث فى تناول الحياة الإقتصادية ، والإجتماعية لدى البربر ، والكتاب خليط من الجغرافيا ، والتاريخ ، والعمران ويحتوى على وصف مكة ، والمدينة ، ومصر ، وبلاد المغرب ، والسودان.

#### كتب التراجم والطبقات:

تتبع كتب التراجم، والطبقات منهجا قريب الشبه من بعض، فهى تذكر اسم المترجم، وكنيته، ونسبته إلى بلده الذى ولد فيه، أو الذى كان فيه أصله إذا ما هاجر من بلد مولده، وتبين شيوخه، ومن أخذ عنهم، وعلومه، ثم تختم الترجمة بتاريخ الوفاة، ومكانها، ما كان ذلك متيسرا، بالإضافة إلى أن هذه المصادر لها أهمية كبرى فى دراسة الأحوال الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، وقد اعتمدت على عدة كتب من أهمها:

- 1- طبقات علماء إفربة به أبس العرب مدمد بن أحمد بن تميم المتوفى سنة ٣٣٨هـ/٩٤٩م وهومن أهم الكتب الخاصة بطبقات رجال المغرب، والصحابة، والتابعين من العباد، والزهاد، والصالحين، وخاصة خلال العصر الأموى، وغيره من الطبقات الأولى، وقد استفدت منه في الترجمة لكثير من الأسماء التي ورد ذكرها في البحث.
- 1- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان، وإفريقية، وزهادهم، وعبادهم ونساكهم، وسير من أخبارهم، وفضائلهم، وأوسافهم للمالكي ، المتوفى في منتصف القرن الخامس الهجرى ، الحادى عشر الميلادى ، وقد أمدنا بمعلومات عن الفتح العربي لإفريقية ، والعوامل التي ساعدت على انتشار الإسلام بين البربر ، بالإضافة إلى التراجم لكثير من الشخصيات التي ورد ذكرها في البحث.
- "- الحلة السيراء لابن الآبار المتوفى سنة ١٥٥هـ/١٥٩م الذى يضم تراجم أعلام أهل الأندلس ، والمغرب اعتبارا من أهل المائة الأولى.

2- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان للدباغ المتوفى سنة ٦٩٦هـ/٢١٤م. والكتب الأربعة يكمل بعضها البعض ، رغم أنها جميعا تبدأ بطبقات الرجال من البداية.

وقد اعتمدت أيضا على كتاب المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب للونشريسي المتوفى سنة عتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب للونشريسي المتوفى سنة المعام ١٩٩٨ من أنه يأتى بعد فترة البحث إلا أنه أمدنا بمعلومات أفادت في دراسة أوضاع العاملين في الزراعية ، والصناعة ، والتجارة ، وفي بعض دراسة المناسبات الإجتماعية كالإحتفالات ، والأعياد لدى البربر ، واعتمدت على كتب الحسبة التي أفادتنا في دراسة أحوال السوق مثل كتاب الغطر والأحكام في جميع أحوال السوق ليحيى بن عمر ، المتوفى سنة ٢٨٩هـ/١ ، ٩م وهو كتاب يختص بشئون الأسواق ، وما يجرى فيها، هذا إلى جانب كتاب الحسبة للسفطى ، وابئ عبدون.

كما اعتمدت على كتب ، ومخطوطات خاصة بالفلاحة مثل مخطوطة الفلاحة للغرى ، والفلاحة الرومية ، لغسطوس ، والفلاحة المنتخبة للتمادنمرى ، وكتاب الفلاحة لابن بصال ، وكتاب مفتام الراحة لأهل الفلاحة لمؤلف مجمول ، وقد أفادت هذه المخطوطات الخاصة بالفلاحة الباحث في التعرف على أنواع التربة ، وطرق الزراعة ، والتسميد ... إلخ.

كما اعتمدت على بعض كتب التفاسير ، مثل كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبوي المتوفى سنة ، ٣١هـ/٩٢٢م للتأكد من واقعة رده عبد الله بن سعد بن أبى سرح ، بالإضافة إلى كتب الفرق ، مثل الفوق بين الفيرق للبغدادي المتوفى سنة ٢٩هـ/١٠٣٠م والملل والنحل الفيرق للبغدادي المتوفى ١٠٣٥هـ/١٥٣م وتعد كتب الفرق ، والملل من المتنفى المتوفى ٨٤٥هـ/١٥٦م ، وتعد كتب الفرق ، والملل من الكتب المتخصصة في التأريخ لعلماء أهل السنة ، إلا أنها تناولت أيضا تاريخ الإسلام ، ومذاهبه ، ونحله، ومنها الموجودة في بلاد المغرب مثل الخوارج وغيرها من النحل الأخرى، كما استعنت ببعض قواميس اللغة لتوضيح بعض المفردات مثل قاموس المنجد في اللغة للأب لويس معلوف.

كما أطلعت على كثير من المراجع الحديثة ، مثل كتاب فتم العرب للمغرب لحسين مؤنس ، وتاريخ المغرب الكبير د/السيد سالم ، محمد دبوز ، وورقات عن الحضارة العربية حسن حسنى عبد الوهاب ، ودراسات في تاريخ المغرب والأندلس د/أحمد مختار العبادى وتاريخ المغرب العربي د/سعد زغلول وغيرهم. ولم نغفل الإطلاع على الدوريات التى أفادتنا في البحث مثل دائرة المعارف الإسلامية ، ومجلة المعمد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد ، ومجلة كلية العلوم الإجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود ... إلخ.

## وفى النهاية أتوجه بعظيم التقرير والإمترام إلى أستاذى المشرف

أ.د/ دستين بوسك دوبدار استاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر ، فقد استفدت بتوجيهاته ، ونفعني كثير ا بملاحظاته ، واتسع صدره ، وقلبه ، ومكتبته للبحث والباحث ، وكان له فضل كبير في ظهور هذا البحث أمام حضراتكم ، فله جزيل الشكر والإمتنان.

كما لا يفوتنى أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم معى فى إخراج هذا البحث كالأستاذ/ عبد المعز على سعد حسبن أستاذ الجغر افيا بالأزهر ، والأستاذ/محمود أبو جربدة أستاذ اللغة العربية بالأزهر ، كما أشكر من قام بإعداد هذا البحث كتابة ، وطبعا ، وتصويرا ، وتجليدا.



#### التمهيد

#### تعريف البربر:

البربر (۱) شعب سكن الشمال الإفريقي منذ فترة كبيرة ، وعلى امتداد هذه الفترة كون له سمات خاصة به ، وانتشر في كل أنحاء المغرب.

(١) أصل كلمة بربر وما دار في تفسيرها ، هناك اختلاف كبير في تفسير هذه الكلمة:

قيل: إنها مشتقة من كلمة البربر ، أى اختلاف الأصوات غير المفهومة ، كما يقال بربر الأسد إذا زار بأصوات غير مفهومة ، وقد أطلق العرب كلمة بربر فى عهدهم على الأمة التى تسكن الساحل الإفريقى ، لأنهم يتكلمون بلغة ليست لهم ، والعرب يطلقون كلمة بربر على الأصوات المتجمعة غير المفهومة لهم[ابن خلدون العبر : جـ ٦ : ص ١٧٦ سنة ١٩٨١م، بيروت ، د/السيد سالم : تاريخ المسلمين فى المغرب والأندلس ، ص ١٨ اسكندرية بدون تاريخ. الزاوى: تاريخ الغربي فى ليبيا ص ١ الطبعة الثانية سنة ١٩٦٣م، دار المعارف ، مصر]

ومن ذلك قول الشاعر: بربرت كنعان سقتها: من بلاد الضنك للخصب العجيب

أى أرض سكنوها ولقد: فازت البربر بالعيش الخصيب

[ابن خلدون: مصدر سابق ، جـ ٦ ، ص ١٨٤ . الناصرى السلاوى: الإستقصا ، جـ ١ ، ص ٥٣ مسنة ١٩٥٤م الدار البيضاء]

وقیل: إن أفریقش بن قیس بن صیفی لما فتح بلاد المغرب ، وسمع رطانه أهلها، تعجب من ذلك وقال "ما أكثر بربرتكم" [البلاذری:فتوح البلدان ، ص ۲۷۰،مطبعة لجنة البیان العربی لاظوغلی ، بدون تاریخ-ابن خلدون:مصدر سابق ، جـ ۲ ، ص ۱۷۰]

وقيل: إن البربر من أصل عربى ينتسبون إلى رجل من حمير يسمى بر بن قيس هاجر إلى المغرب فلم يفهم لغة أهلها ، فسماها بربره ، وسماهم البربر [ابن خلدون: المصدر السابق ، ج ، ص ١٧٥]

وقيل: إن هذا الأسم أطلقه الرومان على سكان المغرب ، لأنهم كانوا يعتبرونهم غرباء على حضارتهم ، فسموهم بربار [د/السيد سالم: مرجع سابق ، ص ١٨]

وقيل: إنه لفظ إغريقى ، كان اليونان يطلقونه على كل من لا يتكلم الإغريقية فيسمونه بارباروى [د/حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٣ الطبعة الأولى سنة ١٩٨٠م القاهرة]

وقيل: إن العرب الحظوا، أن لغة البربر يكثر فيها استعمال حرف الباء، والراء فقالوا ما هذه البربرة (البارابار) Bor Bri [د/سعد زغلول: تاريخ المغرب العربى، جــ١، ص ٨٠ اسكندرية]

وقيل: إن هذه الكلمة مصدر لكلمات ... مثل البربرى وهم لا يستعملون هذا التعبير بل يرونه مستهجنا ، ويسمون أنفسهم "الرجال الآحرار" كما يسمون أنفسهم نسبة إلى قبائلهم كالمصامدة ، والزواوة .. إلخ [د/عبد المنعم عبد العال: لهجة شمال المغرب ، ص ٣٤ سنة ١٩٨٦م دار الكاتب العربى للطباعة ، والنشر القاهرة]

وفى هذا يقول ابن خلدون عنهم "هذا الجيل من الأدميين سكان المغرب القديم، ملنوا البسائط، والجبال من تلوله، وأريافه، وضواحيه، وأمصاره، وهم أمم لاتحصى، ينسب كل إلى موضع القبيل الذي تنزله" (١)

وكلمة البربر تطلق على جماعات مختلفة فى خصائصها ، ولا علاقة لها بلون البشرة ، وهم أجناس متعددة كونت شعبا متحدا منذ أقدم العصور ، قدموا إلى هذه البلاد من منطقة البحر المتوسط ، عن طريق مجموعتين ، المجموعة الأولى إستقرت فى شمال إفريقية ، حيث مال لونها إلى البياض ، والأخرى استقرت فى الجنوب حيث مال لونها الى السواد.

والراجح أن كلمة البربر أطلقها اليونانيين على كل من لا يتكلم الإغريقية ، وإنتقلت الى الرومان ثم أخذها العرب عنهم ، أما البربر أنفسهم فلا يطلقون على أنفسهم هذه التسمية بل يعرفون أنفسهم بأسماء شعوبهم وقبائلهم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الآراء اجتهادات من المؤرخين ، أما القول الفصل في هذه النقطة فلم يتضم ، ولم يظهر بعد الدليل المؤكد لإثباتها ، وتعتبر هذه الآراء محاولة لتسجيل التنوع الحالى ، وتفسيره ، وتحاول أن تسقطه على الأزمنة القديمة، وعلى هذا فالتسمية بالبربر لا علاقة لها بالجنس، وإنما علاقتها باللغة. (٢)

وذكر البعض أن معنى البربرى في اللغة / المتوحش أو الهمجى [لويس معلوف: المنجد في اللغة. ، ص ٢٢ الطبعة السابعة عشر ، مدون تاريخ، بيروت]

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : العبر ، جـ ٦ ، ص ١٧٦.

<sup>-</sup> ياقوت الحموى : معجم البلدان ، جـ ٥ ، ص ١٦١ الطبعة الأولى سنة ١٩٩٠م بيـروت.

<sup>-</sup> د / عبد المنعم عبد العال : لهجة شمال المغرب ، ص ٣١ .

<sup>-</sup> محمد بركات البيلى :البربر في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى عصر الإمارة ٩٢هـ / ٢٦هـ الامارة ١٩٨٢م. ... رسالة دكتوراه غير منشورة بأداب القاهرة سنة ١٩٨٢م. مكروفيلم رقم (٥٤-٥٥٤)

<sup>(</sup>٢) د/حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٢٣ .

<sup>-</sup> د/أحمد شلبى : موسوعة التاريخ الإسلامى ، ج ٤ ، ص ١٢١ الطبعة الخامسة سنة ١٩٧٩م القاهرة.

- 2 -

وكان استقرار البربر في بلاد المغرب (١) منذ عهد بعيد، "والمغرب إسم إضافي يدل على مكان من الأمكنة بإضافته إلى جهة الشرق".

(۱) المغرب: عبارة عن إقليم مستعرض يسير من الشرق إلى الغرب دون أن يكون له عمق عمرانى كبير، ويعتبر المغرب وحدة جغرافية متصلة بعضها ببعض، تمتد من برقة شرقا إلى البحر المحيط "الأطلنطى" غربا، والبحر الرومى "المتوسط" الذى ينتهى إلى سواحل الشام شمالا، والصحراء الكبرى بين السودان، وبلاد البربرجنوبا هذا في الغالب.

ولكننا نجد من يدخل مصر ضمن تقسيم بلاد المغرب ، كابن خلدون ، وابن حوقل ، ومن يدخل جزيرة الأندلس ضمن هذا التقسيم كياقوت الحموى.

وبما أن المغرب وحده جغرافية كبيرة ، فقد قسم الى ثلاثة أقسام هي:

القسم الأول : "المغرب الأدنى" وقاعدته القيروان ، وسمى أدنى لأنه أدنى إلى بلاد العرب ومركز الخلافة ، ويمتد من غرب مصر حتى تاهرت بالجزائر ، ويشمل الأن ، "برقة، وطرابلس ، وتونس ، وعمالة قسنطينة".

القسم الثانى: "المغرب الأوسط" وقاعدته تلمسان ويمتد من تاهرت حتى جبل سبتة ، ووادى مولديه ، ويشمل الأن جبال القبائل وعمالة الجزائر ووهران إلى ملوية.

القسم الثالث: "المغرب الأقصى" وقاعدته فاس فى مراكش ، ويمتد حتى البحر المحيط ، ويشمل الآن من وادى ملوية إلى البحر المحيط.

[المحيط الأطلنطي] ثانى أكبر المحيطات ٥٠٢٤٣٩٧٠ كم ٢، يقع بين الأمريكتين ، وقارتى أوربا ، وإفريقية ، يتصل بالمحيط الهادى عبر قناه بنما ، وبالبحر المتوسط بواسطة مضيق جبل طارق ، أهم أذرعة الغربية خليج هدسن بكندا ، وخليج المكسيك ، والبحر الكاريبى ، وأهم أذرعة الشرقية بحر الشمال ، خليج بسكاى ، والبحر المتوسط وخليج غينيا، أقصى المسافات عبره دكار ، ومنبعج البرازيل. [محمد شفيق غربال:الموسوعة العربية الميسرة ، ج ٢ ، ص ١١٦٥ بدون تاريخ ، بيروت]

ومن الجدير بالذكر أن العرب في وقت لاحق لم يالفوا هذا التقسيم غير المحدد بمضامين جغر افية حيث أنه لا توجد حواجز طبيعية تحدد بين الأقالم الثالثة ... هذا تعتبر بلاد المغرب مستقلة عن بقية أجزاء القارة ، وتنقسم إلى جزءين الأول من : برقة ، وطر ابلس "ليبيا" ، وتعتبر امتدادًا لمصر من الناحية الجغر افية.

الثانى: تونس ، والجزائر ، والمغرب هذه الأقسام الثلاثة عرفت بعده أسماء منها إفريقية الصغرى تميزا لها عن بقية القارة الإفريقية ، وأيضا: بلاد أطلس توكيدا لسطحها الجبلى ، وعلى الرغم من أن الجبال تعتبر عائقا ، أو مانعا طبيعيا إلا أن الوضع هنا يختلف ، فالجبال عملت على ارتباط دول المغرب بعضها ببعض.

<sup>-</sup> ياقوت الحموى : معجم البلدان ، جـ ٥ ، ص ٥٣.

<sup>-</sup> ابن خلدون : العبر ، جـ ٦ ، ص ١٩٣ ، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ٢٠٠ ، ٢٠١.

<sup>-</sup> الناصرى السلاوى : الإستقصا ، جـ ١ ، ص ٥٣. -

\_0\_

كما يقول ابن خلدون(١) وبلاد المغرب تسمى "إفريقية" مع اختلاف الأراء فى تفسير هذه الكلمة (٢)

والبربر قدموا إلى بلاد المغرب من أمكان مختلفة (٣)

= ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ١٤ ، بدون تاريخ ، بيروت.

(٢) بلاد المغرب تسمى أفريقية مع اختلاف الآراء:

فهناك من يرى أنها "إفريقية" بمعنى ضاحية السماء [الأنصبارى: مصدر سابق، ص ٢٣٤] ومن يرى أنها ترجع الى "إفرى" الفينيقية ثم حرفت إلى إفريقية وأخذها العرب عنهم

[د/السيد سالم: تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس ، ص ١٧]

ومن يرى أنها نسبت الى أفريقش بن صيفى الحميرى ، أو أفريقش بن أبرهه الرأش [ابن الفقيه : مختصر البلدان ، ص ٧٨ ، طبعة ليدن ، سنة ١٣٠٢هـ]

ومن يرى أنها سميت إفريقية نسبة إلى الأفارقة قوم فاروق بن مصر بن حام بن نوح ، وهو أول من نزلها بولده [ابن خلدون : مصدر سابق ، جـ  $\Gamma$  ، ص ١٧٥ . الأنصارى . مصدر سابق ، ص  $\Gamma$  ، ك ، ٢٦٧ . ابن الفقيه . مصدر سابق ، ص  $\Gamma$ 

أما إفريقية ، أو أفريقيا الأن هي إحدى القارات الكبرى ، والثانية من حيث المساحة تمتد ما بين خطى عرض ٤٠ شمالا و٤٠ جنوبا ، تبلغ مساحتها ٣٠,٣ مليون كيلو متر مربع ، أطلق العرب لفظ إفريقية على شمال القارة [أحمد عطيه الله: القاموس الإسلامي : ، جـ ١ ،

ص ١٤٠ ، سنة ١٣٨٦هـ / ١٩٦٣م القاهرة ]

(٣) يورد ابن خلدون في كتابة العبر من أراء لمجموعة من المؤرخين المسلمين مثل ابن الكلبي والجرجاني ، والطبرى ، والمسعودي ، والبكرى ، وخلاصتها أن البربر من الشام ، وأنهم طردوا من فلسطين عندما قتل داود ملكهم جالوت.

وقال بعضهم مثل ابن عبد البر القرطبي ، والصولى أنهم من مصر من أبناء مصرائيم بن حام، مصريم ابن حام ، وأبناء قبط من حام. \_\_

<sup>-</sup> على بهجت : قاموس الأمكنة ، ص ١٣٢ ، الطبعة الأولى سنة ١٣٢٤هـ / ١٩٠٦م القاهرة.

<sup>-</sup> الجزنائي : زهرة الآس في بناء مدينة فاس ، ص ٤ سنة ١٣٤٠هـ / ١٩٢٢م الجزائر.

<sup>-</sup> الأنصارى: نخبة الدهر ، ص ٢٣٤.

<sup>-</sup> جوستان لوبون : حضارة العرب ، ص ٢٤٣ ، ترجمة عادل زعيتر ، مطبعة عيسى الحلبي ينهم.

<sup>-</sup> أحمد أمين : ظهر الإسلام ، جـ ١ ، ص ٢٩١ سنة ١٣٦٤هـ / ١٩٤٥م القاهرة.

<sup>-</sup> محمود شيت خطاب : عقبة بن نافع القهرى ، ص ١٦ الطبعة الثالثة سنة ١٩٧١م القاهرة.

<sup>-</sup> د/حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٢٠.

<sup>-</sup> د/ يسرى الجوهرى: جغرافيا العالم الإسلامى ، ص ٢٧٩ ، منشأة المعارف سنة ١٩٨١م اسكندرية.

<sup>-</sup> د/ محمد زيتون : القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية ، ص ١١٠ ، الطبعة الأولى سنة ١٩٨٨م ، القاهرة.

<sup>-</sup> د/ السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير، جـ ٢، ص ٢١، سنة ١٩٦٦م-

<sup>-</sup> محمد أحمد حسونة : أثر العوامل الجغرافية ، ص ٥١ : ٥٤ ، سنة ١٩٦٠م، مصر.

<sup>(</sup>١)- ابن خلدون : العبر ، جـ ٦ ، ص ١٩٣ .

يقول جوستاف لوبون (١) إن المهاجرين السود الشعور أتوا من نهر الفرات ، ومن شبة الجزيرة العربية ، وهناك رأى آخر لجورج بارتون وخلاصته: أن البربر هم خلاصة الحاميين ذوى البشرة الفاتحة اللون (٢) وأن موطنهم الأصلى شمال إفريقية على مر العصور ، ولم يهاجروا منه ، لكن أحد الباحثين (٢) يورد رأيا لجون جنتز يقول فيه: إن منشأ الجنس البربري يعتبر سرا غامضا ، ومن الجدير بالذكر أن معظم روايات العرب ذات طابع أسطوري ، ولكنها تحمل في ثناياها بعض الحقيقة التي تعبر عن هجرة البربر إلى الشمال الإفريقي ، وهي هجرات فينيقية (٤) إلى قرطاجنة(٥)

<sup>=</sup>وتذكر بعض الروايات أن طوائف البربر أدعت أن أصلهم جميعًا من اليمن ، وأنهم أبناء النعمان بن حمير بن سبأ.

وأراد مالك بن المرجل فيما نقله ابن خلدون أن يوفق بين هذه الروايات ، فقال إنهم من أصول متعددة من قبط ، وعماليق ، وحمير ، وكنعانية ، ومضرية ، وقريشية اجتمعت في الشام.

لكن ابن خلدون نفي معظم هذه الروايات ، وأثبت أن البربر أبناء كنعان بن حـام بـن نــوح ، و هو ما تضمن رأى الطبري ، وابن المرجل. [انظر ابن خلدون : مصدر سابق ، جـ ٦ ، ص ١٨٢، ١٨٥ . ابن أعثم الكوفي الفتوح ، جـ ٢ ، ص ١ الطبعة الأولى دار الندرة ، بدون تاریخ ، بیروت . یاقوت الحموی:معجم البلدان ، جر ۱ ، ص ۳۶۸ ، جر ٥ ، ص١٦١٠ الأنصارى: نخبة الدهر ٤ ص ٦٧ . الجزنائي : زهرة الأس ، ص ٦ . ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ، ص ٩٥٥ كالطبعة الخامسة،سنة ١٩٨٢م ، دار المعارف ، القاهرة]

<sup>(</sup>١) جوستان لوبون: حضارة العرب ، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) الحاميون: هم أبناء حام بن نوح ، وينتمون إلى الجنس الأبيض شعرهم مسترسل لون بشرتهم أبيض [د/ عبد المنعم عبد العال: لهجة شمال المغرب، ص ٣٦ (7) د/ عبد المنعم عبد العال : مرجع سابق ، ص (7)

<sup>(</sup>٤) الفنيقيون : هم قوم يتكلمون اللغة السامية ، وقديما ، ومنذ فجر تاريخ الشرق الأوسط احتلـوا الشاطئ الشرقي من البحر المتوسط ، واستقروا في فينيقيا ، تقافتهم تكاد تكـون مماثلـة لثقافـة ولغة الكنعانيين في فلسطين ، وفي سنة ١٢٥٠ ق.م استطاعوا السيطرة على التجارة ، وأعمال الملاحة في البحر المتوسط ، وكانت لهم أسفار حول القارة الإفريقية وتجارة منها ، خشب الأرز اللبناني ، والأواني الزجاجيـة ، والفخـاري ، والأوانـي النحاسية ، أسسـوا عـدة

مدن منها طنجة ، وقرطاجنة في القرن التاسع قبل الميلاد ، يرجع إليهم الفصل في إختراع حروف الكتابة ، عبدوا ألهة ومنها اله الخصوبة ، وكانوا يسمونه "يعل" [محمد شفيق غربـال : الموسوعة العربية الميسرة ، جـ ٢ ، ص ١٣٥٦ . د/كوثر عبد الرسول وأخر: إفريقية ، ص ۳۱۰ ، سنة ۱۹۲۱م، بيروت

<sup>(°)</sup> قرطاجنة : بالفتح ثم السكون ، وطاء مهملة ،وجيم ونون مشددة ، قيل إن اسم هذه المدينة عبارة عن جزءين : الأول من قرطًا ، وأضيف إليها جنة لطيبها ، ونزهتها ، وحسنها ، وهي مدينة قديمة فينيقية من نواحي إفريقية ، كانت مدينة عظيمة شامخة البناء ، وأسوارها من الرخام الأبيض ، لها من العمد الرخام المتنوع الألوان مالا يحصى ، وقد بني المسلمون من رخامها لما خربت عدة مدن ، ولم يزال الخراب منذ زمن عثمان بن عفان ، وهي تقع على ساحل البحر ، بينها وبين تونس اثنا عشر ميلا ، وعمرت تونس من أنقاضها ، وعندما ولى حسان بن النعمان إفريقية علم ٧٣هـ / ٦٩٢م قال أي مدينة بإفريقية أشد؟ قيل لـه ليـســــ

التى ظلت عاصمة المغرب إلى مجئ العرب (١) وهذا ينفى الرأى القائل بإفتراض وجود هجرات من البحر المتوسط (٢) عبر مضيق جبل طارق (٣)

والبربر يتمتعون بصفات ، وقدرات ترجع إلى الأصول الحامية الأولى حين حملتها الهجرات البشرية أصلا من اليمن ، وعمان إلى شرق ، وشمال إفريقية ، منها القدرات البدنية القديمة التى تجعلهم قادرين على القيام بمهام حربية ، وتحمل المشاق. (٤) وقد احتفظ البربر بنزعتهم الحامية ، والسامية رغم محاوت الرومان المستمرة ، واستخدامهم الوسائل الحربية ، والمدنية المشروعة ، وغير المشروعة لطبع المغرب بالطابع الرومانى ، ولكنهم لم ينجحوا في هذا ، حيث لم يكن لهم فاعلية في تعديل هذا الإتجاه (٥)

وخلاصة القول: أن اتصال البربر الحضارى قد أوجد نوعا من الإختلاط فى جنس البربر بين فروق حامية ، وأخرى سامية ، وهذا لا يعنى أن جنس البربر كله كما يرى بعض الباحثين مجموعة عناصر طارئة على هذا الوطن، أتت بهم الهجرات البشرية من المشرق نتيجة لظروف سياسية خاصة (٦)

<sup>=</sup> مثل قرطاجنة ، فنازلها ، وقاتل أهلها قتا لاشديدا ، ثم طلبوا الأمان فأعطاهم إياه ، ثم غدروا فرجع إليها حتى ملكها [ياقوت : معجم البلدان ، جـ ٢ ، ص ٣٦٧ ، ٣٦٨ سنة ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م بيروت ، ابن أبى دينار : المؤنس ، ص ٢٩اسنة ١٣٥٠م تونس.

د/ محمد زیتُون : القیروان ، ص ۲۰ . د/ کوثر عبد الرسول وآخر ؛ إفریقیا ، ص ۳۱۰] (۱) د/ سعد زغلول : تاریخ المغرب العربی ، جـ ۱ ، ص ۸۲ .

<sup>(</sup>٢) البُحر المتوسط: هو أسم قديم ، وله أسماء كثيرة منها: البحر المالح تمييزا له عن بحر النيل، أو نهر النيل ذى الماء العذب ، ويطلق عليه البحر الأخضر تمييزا له عن المحيط الأطلنطى الذى يسمى البحر المحيط أو البحر الأعظم أو بحر الظلمات [دائرة المعارف الإسلامية ، جـ ٣ ، ص ٣٨٨ ، سنة ١٩٣٣م، دار الشعب القاهرة]

<sup>(</sup>٣) مضيق جبل طارق: عبارة عن رأس صخرى يقع في الطرف الجنوبي لشبة جزيرة أيبر لم يكن إتساعة قديما يزيد على أربعة أميال ، وعرضه ثلاثة أرباع الميل ، وأعلى ارتفاع له في بعض الأجزاء منه يصل إلى ٢٠٤ متر ، عرف عند اليونانيين القدامي بإسم "أعمدة هرقل" ولما جاء الفتح الإسلامي عام ٩٢٩هـ / ٢١١م إلى هذه المنطقة أطلق عليه العرب أسماء عديدة منها مضيق المجاز ، أو خليج الزقاق أو بحر الزقاقي ، أو مضيق جبل طارق ، وهي التسمية المشهورة بها حاليا. [د/ أحمد مختار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٤ ، بدون تاريخ ، اسكندرية . أحمد عطية الله: القاموس الإسلامي ، جـ١، ولا مدن الراهيم زرقانة: العائلة البشرية ، ص ٢٨١ ، مكتبة الآداب بالجماميز ، بدون تاريخ المغرب

<sup>(</sup>٤) د/ رشيد الناضورى: تاريخ المغرب الكبير ، ص ٢٨٦ ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٦٦م، القاهرة.

<sup>(</sup>٥) د/ رشيد الناضورى: المرجع السابق ، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) موسى لقبال: المغرب الإسلامي ، ص ٤٧ الطبعة الأولى ، سنة ١٩٦٩م، قسنطينة.

ومن الجدير بالذكر أن سكان المغرب العربى لم يعدموا على إمتداد تاريخهم هجرات سامية وافدة ، نجح أصحابها في خلق ظروف التعايش والإندماج بالوسائل المختلفة مع البربر أبناء البلادالأصليين لدرجة ذوبان هذه العناصر في البربر. (١)

يقوى ذلك الموقع الجغرافى الذى لا تقوم فيه حواجز طبيعية كبرى تفصل بين مصر ، وبلاد الشام وشبة الجزيرة العربية وبين هذه البلاد ، يؤمد هذا ، النجاح الذى حققته هجرة القبائل العربية التى خرجت من مصر فى القرن الخامس الهجرى "الحادى عشر الميلادى" مثل قبائل بنى هلال ، وبنى سليم (٢) يؤكد إمكانية قيام وإندماج هذا النوع فضلا على أن الهجرات الفينيقية من ساحل الشام ، تلك التى أدت إلى إنشاء مستعمرات فينيقية تم فيها الإندماج بين سكان البلاد الأصليين ، والعناصر الطارئة من الفينيقيين تكاد تكون أمرا معترفا به لدى كثير من المؤرخين (٢)

#### أقسام البربر:

1 - القسم الأول: البربر الحضر: وهم الذين يسكنون النواحى الخصيبة الشمالية ، يطلق عليهم "البرانس".

٢- القسم الثانى: البربر الوبر: وهم الذين يسكنون المناطق الصحراوية الجنوبية ، ويطلق عليهم "البتر" (٤) وقد نفى أحد الباحثين هذا التقسيم ، وكانت

<sup>(</sup>۱) محمد على دبوز: تاريخ المغرب الكبير، جـ ۱، ص ۳۱، الطبعة الأولى عيسى الحلبى سنة ١٩٦٣م، القاهرة.

<sup>(</sup>٢) دائرة العارف الإسلامية : جـ ٣ ، ص ٥٠٦ قبائل بنى هلال : قبائل بدوية يمنية إنتقلت إلى مصر في ولاية عبيد الله بن الحبحاب لم يستطيع اخضاعهم الأمويين ، ولا العباسيون ، ولا الفاطميون ، فكثر فسادهم في الأرض ، وبالعباد [الميلى : تاريخ الجزائر ، جـ ٢ ، ص١١٥ سنة ٥٣٠ هر، المطبعة الجزائرية ، قسنطينة] خرجت من مصر متجة إلى بـلاد المغرب في سنة ٣٠٠ هـ / ١٠٤١م دون أن تجد عوائق طبيعية تمنعها مـن مواصلة السـير [دائرة المعارف الإسلامية : جـ ٣ ، ص ٥٠١]

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية: جـ ٣ ، ص ٥٠٢. جوستاف لوبون: حضارة العرب ، ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) البتر: نسبوا إلى ماذغيس بن بر ، والبرانس إلى برنس بن بر ، ويرجع البعض تقسيم البربر إلى برانس ، وبتر إلى إنقسام العرب إلى قحطانيين ، حيث كانت قحطان عاربة تسكن اليمن ، وتتمتع بنظام إجتماعى ، وسياسى فيه نوع من الإستقرار ، وإلى عدنانيين حيث كانت عدنان مستعربة تنتشر فى مكة إلى ما حولها من بادية الحجاز فى حياة بدائية تفتقد إلى ـــ

حجته هى التداخل الواضع بين قبائل البربر المختلفة ، فمثلا نجد البربر الحضر مختلطون مع بربر البدو ، فبعض قبائل البرانس تعيش فى جوف الصحراء عيشة بدوية مثل صنهاجة الصحراء (١) وكذلك نجد قبيلة زنانة البترية التى يقول عنها ابن خلدون "إنها أكثر القبائل البربرية حضارة ، وعمرانا" ويمكن تحليل هذا النفى كالأتى:

أولا: قبيلة زناتة جعلها ابن خلدون فرعا قائما بذاته.

ثانيا: أن هناك قبائل كثيرة ينطبق عليها مصطلح بدو ، فالقياس هنا يكون بحسب الأكثرية ، أو الأغلبية.

ثالثا: إن الفروق بين القسمين هي فروق إجتماعية ، وثقافية توجد بين سكان الحضر ، وسكان البادية ، ولا يمنع من صحة هذا أن يكون بعض الحضر قد تبدوا ، أو يكون بعض البدو قد تحضروا (٢) ويرى المستشرق "وليم مارسيه" أن تسمية البرانس والبتر إنما جاءت تبعا لنوع الثياب المعروف في المغرب ، فالثوب الوطني المشهور في البلاد كان البرنس (٣) وهو غطاء الرأس المخروطي الشكل الذي مازال مستعملا إلى الأن ، ويطلق عليهم لفظ "البرانس" أما من كانوا يلبسون هذا الرداء قصيرا ، ودون غطاء الرأس فاطلقوا عليهم لفظ "البتر" بمعنى أبتر أو ناقص. (٤) وهذا التفسير ليس صحيحا على إطلاقة ، إذ أن الملثمين ، وهم من الفرع الصنهاجي الذي يعتبر عمدة البرانس لم يعهد هذا في ملبسهم ، وعلى الرغم من هذا فإن نوعية الثياب تخضع إلى حد كبير للظروف الطبيعية ، والإجتماعية ، والإقتصادية والثقافية،

<sup>-</sup> النظام ، والإستقرار ومن ثم فقد قسموا البربر عندما فتحوا بلادهم إلى قسمين مشابهين الهم [ابن خلدون : العبر ، جـ ٦ ، ص ١٩٩ . د/ السيد سالم : تاريخ المغرب الكبير، جـ ٢، ص ١٣٥ م. د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب ، جـ ١ ، ص ٨٨ ، ٨٩]

<sup>( ( )</sup> د/ سعد زغلول : مرجع سابق ، جـ ١ ، ص ٨٨ ، ٨٩ .

 <sup>(</sup>۲) ابن خلدون : مصدر سابق ، جـ ٦ ، ص ١٩٩ .
 د/ حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ، ص ٣١ سنة ١٩٥٧م، القاهرة.

<sup>(</sup>٣) البرنس: هو كل ثوب يكون غطاء الرأس جزء منه متصلا به قلنسوه طويلة ، كانت تلبس في صدر الإسلام [لويس معلوف: المنجد في اللغة ، ص ٣٦]

<sup>(</sup> $^{2}$ ) د/ حسین مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص  $^{1}$  ، بتر  $^{-}$  بتر  $^{-}$  بقره و الأبتر هو المقطوع [د/ سعد زغلول : مرجع سابق ، ج  $^{1}$  ، ص  $^{1}$  ، لویس معلوف : مرجع سابق ، ص  $^{1}$ 

وبالتالى فإن هذا التحليل يرجع الأمر إلى مجموعة الظروف التى نتولد هى الأخرى عن التقسيم إلى حضر وبادية ، حيث يعتبر هذا التقسيم فى عمومه فاصلا بين بئتيين مختلفتين من الناحية الثقافية ، والظروف الإجتماعية، والإقتصادية ، بالإضافة إلى أن تقسيم البربر تقسيم قبلى محض يقوم أساسا على الوشائج ، والروابط القبلية (١)

وعلى الجانب الآخر يشير الدكتور / حسن محمود إلى وجود خلاف عميق بين قبائل البربر البرانس ، والبتر (٢) ويرى البعض أن تقسيم البربر إلى برانس ، وبتر لا يعرف مصدره (٣) ويعتقد البعض الأخر أنه من إبتداع النسابة العرب (٤) إلا أنه يحتمل أن يكون هذا التقسيم قد جاء عن طريق البربر أنفسهم ثم تطور بعد اتصالهم بالعرب (٥) أو أنه جاء عن طريق العرب أنفسهم عندما قسموا شعب البربر على نمط تقسيمهم ، حيث إن العرب ينقسمون إلى قسمين رئيسيين هما : قحطان ، وعدنان ، كذلك جاء تقسيم البربر إلى قسمين رئيسيين أيضا هما البتر ، والبرانس.

ويذكر ابن خلدون ، وابن حزم (٦) أنه يوجد بين النسابين خلاف هل هما لأب واحد "برنس" ، "وما دغيس" فذكر ابن حزم عن أيوب بن أبى يزيد

(١) البيلي: البربرفي الأندلس، ص ٩.

<sup>(</sup>٢) يعتبر البعض أن الخلاف بين البربر خلاف جنسى محض ، وأن هذا الخلاف باق إلى اليوم وأن القرية المغربية لازال فيها هذان العنصران المتباغضان أبدا ... بيد أن هذا التفسير ينطوى على كثير من المبالغة لأن البرانس ، والبتر قد إمتزجوا عبر التاريخ على نحو نماذج القبائل العربية ، على أنها فرعان لشجرة واحدة [د/حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ، ص ٩٠]

<sup>(</sup>٣) د/ عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ، جـ ٢ ، ص ٥٠ ، الطبعة الرابعة. بدون تاريخ.

السيد سالم : تاريخ المغرب العربى ، جــ ١ ، ص ٨٧ . د/ السيد سالم : تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس ، ص ١٩.

ابن خلدون : العبر ، جـ  $\vee$  ، ص  $\vee$  .

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : المصدر السابق ، جـ ٦ ، ص ١٧٦ ، ١٧٧ . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب، ص ٤٩١ ، ٤٩٥ .

ابن حزم ت ٢٥١هـ / ١٠٦٣ م ، أبو محمد على بن حزم القرطبى مورخ ، وفقيه ، ومحدث ، وأديب ، شغل عدة مناصب سياسية في الأندلس ، مما يسر له فرصة الإطلاع على ما كتبه سابقوه من المغاربة من أمثال محمد بن يوسف الوراق الحافظ لأخبار المغرب ، له مؤلفات عديدة منها ، فضل الأندلس ، رسالة في أصول الفقة ... إلخ .ويعد كتاب جمهرة أنساب العرب أهم كتب الأنساب ، وهو المصدر الرئيسي الذي إعتمد عليه ابن خلدون ، وغيره من المؤرخين في تحقيق أنساب القبائل البربرية.

-11-

صاحب الحمار أنهما لآب واحد على ما حدثه عنه يوسف الوراق ، وقال سالم بن سليم المطماطى ، وهانى سرور ، والكومى ، وكهلان بن أبى لوا ، وهم نسابه البربر ، إن البرانس بنر ، وهم من نسل مازيغ بن كنعان ، والبتر بنوبر بن قيس بن عيلان ، وربما نقل ذلك عن أيوب بن أبى يزيد ، إلا أن رواية ابن حزم أصبح لأنه أوثق وكان من نتيجة هذا التطور ، أن ظهر تداخل كبير بين قبائل البربر سواء كانوا بنرا ، أو برانس فمثلا قيل عن زواوة البترية إنها من كتامة البرنسية (۱) بالإضافة إلى وزداجة البرنسية فهى من بطون زناتة البترية (۱) ونتيجة أخرى للتطور فقد وجدت قرابة قريبة بين الجماعتين (۳)

يقول ابن خلاون: "أما شعوب هذا الجيل ، وبطونهم فإن علماء النسب متفقون على أنهم يجمعهم جذمان عظيمان ، وهما : برنس ، وماذغيس" (٤) ويلقب ماذغيس بالأبتر فلذلك يقال لشعوبه "البتر" ويقال لشعوب برنس البرانس (٥) فذهب بعضهم إلى أنهما لأب واحد ، وهو بر الذي يعتبر جد

<sup>= [</sup>محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة ، ص ١٣ . د/ سنوسى يوسف : زناتة والخلافة الفاطمية ، ص ١٨ ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٨٦م، مصر]

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : العبر ، جـ ٦ ، ص ١٢٦.

<sup>(7)</sup> ابن خلدون :المصدرالسابق ، جـ 7 ، ص 178 . (7)

<sup>(</sup>٢) محمود شيت خطاب : عقبة بن نافع القهرى ، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤) برنس ، وماذغيس ، وهما من نسل مازيغ بن كنعان بن حام نوح [دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ١ ، ص ٢٨ . د/ السيد سالم : تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ، ص ٤٩ ، الطبعة الثانية ، بدون تاريخ ، اسكندرية .

<sup>(°)</sup> ابن خلاون : العبر ، جـ ٦ ، ص ١٧٦ ، والـبرانس نسبة إلـى برنس ، وهو غطاء للرأس أبيض اللون ، وقد يكون أسود أو سماوي.

والبتر نسبة إلى الرداء الأبتر الذى لا غطاء له [د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ، - 4، ص - 9 . البيلى : البربر فى الأندلس ، ص - 1 - 1 - 1 .

-17-

البربر جميعا، وذهب أخرون إلى أن لكل من الجماعتين جدها الخاص بها (١)

وقد تشعب كل قسم من البرانس والبتر إلى قبائل عظيمة وشعوب عند النسابين "فالبرانس" يجمعهم سبعة أجذام هي:

صنهاجة ، ومصمودة ، وأوربة ، أزداجة ، وعجيسة ، وكتامة ، وأوريغة ، وأضاف إليهم سابق بن سليم وأصحابه ، لمطة ، وهسكورة ، وجزولة ، "كزولة".

ویتفرع من قبائل البرانس فروع کثیرة فمن أزداجة مسطاطة ، ومن مصمودة غمارة بنوغمار بن مصطاف بن ملیل بن مصمود ، ومن أوریغة هوارة وملد ومغر ، وقلدن ، فمن هوار بن أوریغ ملیلة وبنوکهلان ، ومن ملس أوریغ سطط وورفل وأسیل ومسراته ، ویقال لهم جمیعا لهانه بنو لهان ابن ملد ، ویقال إن ملیلة منهم ، ومن مغر بن أوریغ ماواس وزمور وکبا ومصرای ، ومن قلدن بن أوریغ قمصانه ، وورسطیف ، وبیانه وفل ملیلة (۲)

وتنتشر قبائل البرانس في معظم بلاد المغرب ، ولكن قبائلهم تتوغل في قلب قارة إفريقية حتى منحنى نهر النيجر ، ومصب نهر السنغال ، ومعظمهما ينزل في مواضع متحضرة (٣) فنجد قبيلة صنهاجة التي تعتبر أكبر قبائل البربر حتى يذكر أنها تحتوى على ثلث البربر ، وموطنها بين المغرب الأوسط وإفريقية (٤) وخاصة في المنطقة الجبلية الممتدة

<sup>=</sup> لكن الدكتور / السيد سالم يرى أن هذا تفسير لغوى لا يقوم على أساس متين ، فليس لزاماً على البترى أن يكون عاريا من البرنس ، وليس شرطا أن يكون البرانسي مرتديا لــــه [تاريخ المسلمين وآثار هم في الأندلس ، ص ١٩]

<sup>(</sup>۱-۱) ابن خلدون : العسب، جه ٢ ، ص ١٧٦ : ١٧٨.

<sup>(</sup>۳) د/ السيد سالم : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ۲ ، ص ۱۳۸ . دبوز : تــاريخ المغـرب الكبـير ، جـ ۲ ، ص ۳۸ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : مصدر سابق ، جـ ٦ ، ص ١٥٢.

من بجاية (۱) إلى جنوب مدينة الجزائر ، وإلى جوار قبيلة صنهاجة استوطنت قبيلة عجيسة البرنسية الجبال المشرفة على مدينة المسيلة (۲) ومنهم من سكن بالمغرب الأقصى حول تلمسان (۳) وسجلماسة (٤) ، والسوس الأقصى قرب سبتة (٥) ، وأيضا في الطريق من تاهرت (٦) إلى أودغست (٧)

(١) بجاية : بكسر الباء ، وفتح الجيم تقع على ساحل البحر المتوسط بين إفريقية ، والمغرب الأقصى [ياقوت : معجم البلدان : ، جـ ١ ، ص ٣٣٩]

(٢) المسيلة: بسكر الميم ، وسكون المثناه من تحت هي مدينة المحمدية [أبو الفداء: تقويم

البلدان ، ص ۱۳۸ ، سنة ۱۸۵۰م، باریس]

- (٣) تلمسان: بكسر التاء ، واللام ، وسكون الميم وفتح السين ، وبعضهم يقول تنمسان بالنون عوضا عن اللام ، وهي عبارة عن مدينتان متجاورتان سورتان ، وبينهما رمية حجر ، إحداهما مدينة قديمة تسمى "آقادير" والأخرى حديثة تسمى تافرزت ، وتعتبر تلمسان قاعدة المغرب الأوسط ، ودار مملكة قبيلة زناتة ، لها خمسة أبواب ، فيها أنها رجارية ، ومزارع كثيرة ، تشتهر بأجود أنواع الخيول [ابن حوقل صورة الأرض ، ص ٨٨ . البكرى: المغرب ، ص ٧٦ ، ٧٧ ، سنة ١٩١١م، الجزائر ، ياقوت : صدرا بق ، جد ٢ ، ص١٥، ٥٢ . الباجى: الخلاصة النقية ، ص ٦ ، الطبعة الثانية ، سنة ١٢٨٣هـ ، تونس]
- (٤) سجلماسة: بكسر السين ، والجيم ، وسكون اللام ، وفتح الميم ، تقع في جنوبي المغرب ، وطرف بلاد السودان ، بينها وبين فاس عشرة أيام من ناحية الجنوب ، وهي مدينة كثيرة الخضر ، والجنات ، وأهم غلاتها الكمون ، والحناء ، تسكن هذه المنطقة قبائل بربرية تنتسب إلى زناتية ، وصنهاجة ، وهوارة ، أهلها أغنياء بسبب التجارة مع السودان [أبو الفداء: مصدرسابق ، جسم ١٩٢٠ . البكرى : الفداء: مصدرسابق ، ص ١٩٢٠ . البكرى : صميرا بوم، ص ١٤٨ ، حسن الوزان : وصف إفريقية ، ص ٤٩٣ ، ١٣٩٩هـ ، الرياض]
- (°) سببتة: بكسر السين ، أو فتحها ، وسكون الباء تقع على المحيط الأطانطى ، وعند نهاية البحر المتوسط ، وهى مدينة كبيرة مسورة بسور صخر محكم البناء ، بها مرسى تحط به السفن وتقلع ، وهى داخلة من البر وفى البحر ، يسكن بها بربر من قبيلة مصمودة.
- [ابن حوقل : مصدريسا بن ، ص ٧٩ . أبو الفداء : مصدرسا بن ، ص ١٣٢ ، ١٣٣ ، الإدريسى : نزهة المشتاق ، جـ ٢ ، ص ٢٥٨ ، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة حسن الوزن: مصدر سابق ، ص ٢١٩ . ياقوت : مصدرسا بق ، جـ ٣ ، ص ١٥٩ ]
- (٦) تاهرت أو تيهرت : بكسر التاء ، وهي اسم لمدينتين أحدهما على ربوه يحيط بها سور، أسست قبل الإسلام ، افتتحها عقبة بن نافع ثم ضعف أمرها ، وخربت ، في قبلتها لواتة ، وهوارة ، وفي غربها زواعة ، وبجنوبها مطماطة ، وزناتة ، ومكناسة ، وأسس مكانها تيهرت الفرنسية المدعوة اليوم "تيارت"

الثانية تيهرت الحديثة أسسها عبد الرحمن بن رستم ١٤٤٤هـ ، ٢٦١م غربى المدينة القديمة بخمسة أميال. [البكرى: صسحابي، ص ٢٠ ، ياقوت: مصدريساني، جـ ٥ ، ص ٨٠ . القلقشندى صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ص ١١١ ، ١١١ . ابن حوقل: مصدريسابق ، ص ٨٦ . الميلى: معيسابور ، جـ ٢ ، ص ٢٦ .

(V) أودغست: بفتح الألف ، وسكون الواو ، وفتح الدال ، والغين ، تقع منحرفة محازاة للسوس الأقصى ، كأنهما مع سجلماسة مثلث طويل الساقين أقصر أضلاعه من السوس إلى الدغست، وهي في صحراء بلاد المغرب يسيرمنها المسافرون إلى سجلماسة ، وغانة ، وهي مدينة صعبة الحياة قليلة الماء ، أمطارها صيفية يزرعون القمح ، والذرة ، وبها النخل . [ابن حوقل : مصدر سابق ، ص ٩١ . ياقوت : مصدر سابق ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ، ٢٧٨ ، أبو الفداء : مصدر سابق ، ص ١٣٧]

مساكن كثيرة لصنهاجة ، كما سكنوا مع بربر جبل الورن (١) وأكبر بطون صنهاجة قبيلة زناجة التي تعيش في جبال أطلس جنوبي تازة (٢)

قبيلة مصمودة: وموطنهم في المغرب الأقصى، وجبال درن ،ويحتلون المسافة من سبتة إلى طنجة (٣) ومن بطونها قبيلة برغواطة ، وغمارة. (٤)

قبيلة أوربة: سكنت في جنوب الريف في منطقة وليلي القديمة، وهي منطقة فاس الحالية، ومنهم من كان إزاء تاهرت، ومنهم جماعة بجبال نفوسة، ولهم منازل في طرابلس (٥) إلى ما يقارب مدينة سرت الواقعة على الساحل بليبيا بالإضافة إلى بجاية (٦) قبيلة مصمودة، وبرغواطة، وغمارة، ومعهم عوالم من صنهاجة، ومطغرة، وأوربة، فديارهم تقع جنوبي المغرب الأقصى وجنوبي مدينة مراكش، وهو ما بين وادى ملوية من جهة الشرق، وجبال درن من جهة الغرب (٧)

<sup>(</sup>۱) جبل الورن: عبارة عن سلسلة جبال في المغرب تبدأ من البحر المحيط في أقصى السوس حتى يصل جبل نفوسة ، وتعرف هذه الجبال بأطلس العليا [الإدريسي: صفة المغرب، ص ٢٢٦ سنة ١٨٩٤م ليدن. ياقوت معجم البلدان ، جـ ٢ ، ص ٢٥٢]

<sup>(</sup>٢) د/ السيد سيالم: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>۲) طنجة: لفتح الطاء ، وسكون النون ، وفتح الجيم ، مدنية فينيقية قديمة مبنية من الحجارة ، تعرف بالبربرية "وليلى" تقع على ساحل البعرالمحيط (المحيط الأطلنطى) يعمل أهلها بالزراعة ،وخاصة الحبوب ، والحنطة ،وبها الفواكهة ، كالعنب ، والكمثرى ، وهى دار مملكة ملوك المغرب ، بينهما وبين القيروان مسيرة ألف ميل بها ساكن قبيلة صنهاجة وهى محط للسفن [البكرى: المغرب ، ص ١٠٨ ، ١٠٩ ، ياقوت: ممير رسابق ، جـ ٤ ، ص ٣٤ ، ابن عذارى: البيان من البيان من ١٠٠ ، سنة ١٩٤٨م، بيروت ، لبنان ، القلقشندى: صيح الأعشى ، جـ ٥ ، ص ١٧٠ ، سنة ١٩١٥م ، القاهرة . الذهبى : دول الأسلام ، جـ١٠ ص ٢٥٠ ، سنة ١٩٨٨م ، قطر . الإدريسى : نزهة المشتاق ، جـ ٢ ، ص ٢٠٥]

<sup>(</sup> $^{2}$ ) ابن خلاون : العبر ، جـ ٦ ، ص ٢٠١ ، ٢٠٦ ، ٢١١ .

<sup>(°)</sup> طرابلس: بفتح أوله ، وباء ولام مضمومتان ، يقال طرابلس وطرابليط ، وهي مدينة فينيقية ، ومعناها بالرومية ، أو الإغريقية ، ثلاث مدن عليها سور جليل البنيان ، وهي على شاط البحر بها جامع ، وأسواق حافلة [ياقوت : مصدريسا بق ، جـ ٤ ، ص ٢٨ . د/ محمد زيتون:القيروان ، ص ٢٠]

<sup>(</sup>٦) اليعقوبي: البلدان ، ص ٢٤٦ .

الزاوى: تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، ص ٢١ ، الطبعة الثانية ١٩٦٣م ، دار المعارف ، مصد .

<sup>(</sup> $^{(V)}$  ابن خلدون : المصدر السابق ،  $\leftarrow$  ، ، ص  $^{(V)}$ 

<sup>-</sup> د/ سعد زغلول : تاریخ العربی ، جه ۱ ، ص ۹۷ .

أما عن القسم الثانى من أقسام البربر "البئر" فيجمعهم أربعة أجذام هلى أداسة ، ونفوسة ، وضريسة ، وبنولوا الأكبر ، كلهم بنو زحيك بن ما ذغيس، أما أداسة بنو أداس بن زحيك ، فبطونهم معظمها فى هوارة فكان أداس أخالهوارة ، وداخل نسب بنيه كلهم فى هوارة ، وهم سقارة وأندارة وهنزولة وضريسة ، وهيداغة ، وأوطيطة ، ومعظم هؤلاء كلهم بنوا أداس بن زحيك بن ما ذغيس ، وهم اليوم فى هوارة (۱)

أمالوا الأكبر فمنه بطنان عظيمان ، وهما نفزاوه بنوا نفزاو بن لوا الأكبر ، ولواته بنولوا الأصغر بن لوا الأكبر فخلفه أبوه حملا قسمى به فمن لواته أكوزة ، وعتروزة ، وبنو فاصلة بن لوا الأصغر ، ودخل نسب سدراته في مغراوة (٢)

وتوجد هذه القبائل فى السهول المرتفعة ، والمنخفضة ، وعلى الهضاب التى تمتد من طرابلس إلى تازة ، كما أنهم ينتشرون بكثرة فى إقليم النخيل ، الممتد من غدامس إلى السوس الأقصى ، كما أنهم ينتشرون داخل سهول إفريقية ، وعلى سفوح جبال أوراس ، وإقليم التل قرب طرابلس (٣)

#### ومن الجدير بالذكر أن قبائل البربر البتر الرئيسية أربعة منها:

قبيلة لواته أو لوا ، وبطونها نفزاوه ، ومنها قبيلة ورفجومه ، وكانت تسكن المناطق الجنوبية من بلاد تونس ، وفي جبال أوراس (٤) وفي زمن الفتح كانت تسكن مدنية برقة (٥)

<sup>(</sup>١) ابن خلاون : العبر ، جـ ٦ ، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>۲) الناصرى السلاوى: الإستقصا، جـ ۱، ص ٦٦. ابن خلدون: مصدر سابق، جـ ٦، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : مصدر سابق ، جـ ٦ ، ص ١٩٣ : ٢٠٤ .

<sup>-</sup> د/ حسن محمود : قيام دولة المرابطين ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون: مصدر سابق ، جـ  $\bar{r}$  ، ص ١٩٣: ٢٠٤.

<sup>-</sup> محمود ناجى : تاريخ طرابلس الغرب ، ص ١١٢ ، ١١٤ ، منشورات الجامعة الليبية كلية الأداب ، بدون تاريخ . د /حسن محمود : مرجع سابق ، ص ٣٣.

الزاوى: تاريخ الفتح العربى فى ليبيا ، ص ٢١.

برقة: بفتح الباء ، وسكون الراء ، وفتح القاف ، وهى تقع بين الأسكندرية ، وإفريقية اللقيروان"، كانت تسمى قبل الفتح الإسلامي انطابلس ، وهي كلمة رومية ، معناها بالعربية خمس مدن ، دمر العرب أسوارها لأغراض حربية ، عاصمته برقة ، الآن بني غازي ، =

ومنها قبيلة طريسة ، ولها بطون منها مطغرة ،ومديونة ، ولماية ، ومغيلة ، ومكناسة ، وزناتة ، وزواغة ، كانت بالمغرب الأوسط ، ومنهم أيضا في المغرب الأقصى مما يلي ديار غمارة مع صنهاجة ، وغيرهم (١) ومنها قبيلة نفوسة ، من أكبر بطون البربر البتر ، ونسكن بجهات طرابلس إلى قرب القيروان ، ويسكنون أيضا في الجبل المعروف باسهم "جبل ففوسة" الواقع جنوبي طرابلس (٢) ، ويسكن بعضهم في مدينة قابس (٣) مع قبائل شتی (٤)

الرابعة قبيلة أداسة يقال أنهم من هوارة ، وهوارة معظمهم من الخوارج (٥) الديان عناد السيرير:

لم يكن للبربر عقيدة ثابتة ، أورسالة سماوية ، كما كان لليهود والنصاري ، نظر الأنهم أمة واحدة مختلفة الأصول متسعة الأماكن ، فقد كانت لهم معتقدات شتى ، سواء كانت مجوسية ، أو يهودية ، أو مسيحية ،

<sup>=</sup> وتعرف بالجبل الأخضر وهي مدينة برية ، بحرية ، جبلية ، وبها تربة حمراء ، وهي أول منبر ينزله القادم من مصر إلى القيروان ، وبها من التجارة ، وكثرة الغرباء لما فيها من التجارة ، وأهم سلعها الجلود ، والصوف ، والعسل ، والزيت هذا إلى جانب أنها متلقى التجارة الواردة من المشرق ، والمغرب ، وتعتبر برقة الإقليم الوحيد الذي ظل من سنة ٢٣ - ٢٧هـ / ٦٤٧-٦٤٣م داخل سيادة العرب لأن عمرو بن العاص ترك عقبة بن نافع مع حامية من المسلمين ، وقد عرف عقبة خبر الحرب في هذه المناطق ، وعرف أيضا طرقها ، ومسالكها ، فكان دائم التردد على القبائل البربرية يراقبها ، مما جعل برقة نقطة انطلاق للجيش في مسيرته الطويلة إلى طرابلس. [ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٦٩. الأدريسي: صفة المغرب، ص ٣١١. نقولا زيادة: ليبيا في العصور الحديثة، ص ٣٤ سنة ١٩٦٦ ، القاهرة . د/ محمد زيتون : القيروان ، ص ١٧ ، أحمد عطية الله : القاموس الإسلامي ، جـ ۲ ، ص ٦١٠]

<sup>(</sup>١) ابن خلاون: المعسبر، جـ ٦، ص ٢٠١. الطاهر الزاوى: تاريخ الفتح، ص ٢٢

<sup>(7)</sup> د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ ۱ ، ص ۹۳ ، ۱۱۱ .

<sup>(</sup>۲) محمود ناجي : مرجع سابق ، ص ١١٥ . قابس : بفتح القاف ، وألف وباء موحدة ، مدينة من مدن إفريقية ، تقع بين طرابلس ، وسفاقس على ساحل بحر الروم ، على مسافة ثلاثة أميال منه ، وهي مدينة مسورة بها بساتين ، ومزارع إشتهرت بالحناء ، والموز ، والحرير ، وقصب السكر ، بها أجود أنواع التمور ، أهلها لهم زي خاص بهم [ابن خلدون : مسرابور، جـ ٦ ، ص ٢١٩ . القلقشندي : صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ص ١٠٤ . محمد زيتون :مرمير ابور، ص ٥٩]

<sup>(</sup>٤) البكرى : المغرب ، ص ١٧ ، ١٨ .

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) ابن خلدون : مصدر سابق ، جـ ٦ ، ص  $^{\circ}$ ۸۲ .

-11-

أما الدياثة اليهودية: فقد دخلت إلى البربر منذ زمن مبكر مع الفينيقيين، شم مع المهاجرين اليهود أيام الإضطهاد الروماني (١) وإن لم يكن لهم من المنزلة التي أراد نسبتهم إليها (٢).

وأما الدياتة المسيحية: دخل البربر في الدين المسيحي في أو اخر القرن الثاني للمسيح إلى القرن السابع (٣) و إنتشرت عن طريق الرومان الذين احتلوا الساحل الشمالي لبلاد البربر، بالإضافة إلى رهبان من مصر، ومن الجدير بالذكر أن انتشار المسيحية بين قبائل البربر في الشمال كان كبيرا، نظرا لإتصالهم، واحتكاكهم بالرومان، هذا ولم تتغلغل الديانة المسيحية في هذه المناطق التي انتشرت بها، بسبب سياسة الظلم، والتعسف الذي أعطي الفرصة للبربر للقيام ضد الحكم الروماني، بل أكثر من هذا، فقد أقبلوا على اعتناق أراء مخالفة تتعارض مع عقيدة الكنيسة في روما، مما أدى إلى عدم وحدتهم، واستمر هذا الأمر نفسه بعد الفتح الإسلامي (٤) ... ويعد انتشار الديانة المسيحية قليلا كلما اتجهنا داخل الصحراء لأن معظم قبائل البربر في هذه المنطقة بدو رحل ينتقلون وراء المراعي، والغذاء، والماء، ولم يتمكن الرومان من السيطرة عليهم، أو الإتصال بهم، ولم يكتب للجماعات النصرانية في إفريقية الشمالية أن تعيش طويلا بعد دخول البلاد في الإسلام(٥)، على الرغم من بقاء المسيحية في مصر (١)

<sup>(</sup>۱) حسن الوزان : صف إفريقية ، ص ۷۷ . د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ ۱ ، ص ۱۱۲ . عثمان الكعاك : البربر ، ص ٤٨ ، الطبعة الأولى ، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية: جـ ٣ ، ص ٥١٤.

<sup>(</sup>٣) عثمان الكعاك : مـــــرجع سابق ، ص ٥٠.

 $<sup>\</sup>binom{3}{2}$  دائرة المعارف الإسلامية : + 7 ، + 0 .

<sup>(°)</sup> حسن الوزان : وصف أفريقية ، ص ٧٧ . د/حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ٢٨، مكتبة الآداب بالجماميز ، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٦) انتونى سلاوى : الجغرافية الإجتماعية لإفريقية ، ص ٤٥ ، دار النهضة العربية ، بدون تاريخ ،مصم .

#### اللغة عند البربر:

البربر شعب له لغته التى تنسب إليه ، ويتخاطب بها الكثير من أفراده، ويستعملونها فى حياتهم اليومية يسمونها "أوال أما زيع" أى اللغة النبيلة ، ويطلق عليها العرب اللغة البربرية ، وهى عبارة عن لغة قائمة بذاتها بها الحروف ، والمفردات ، والقواعد الخاصة بها ، وقد أصبحت اللغة البربرية ممزوجة بكثير من الألفاظ العربية مثل كلمة الجمل (١) هذا فضلا عن الذين نسوا لغتهم، وصاروا لا يعرفون إلا اللغة العربية (٢)

وقد حدد جوستاف لوبون (٣) المناطق التى توجد فيها لغة البربر ولهجاتها بقوله "لا يتكلم أحد بالبربرية فى غير الجبال أو البقاع البعيدة من المدن ، حتى إن الجبال بها لهجات عربية محرفة عن أصولها باستثناء مراكش حيث تسودها اللغة البربرية (٤)

ولغة البربر كانت تكتب فى العصور القديمة ، ولايزال هناك نوع من الكتابة ، أو النقش البربرى موجود عند قبائل الطوارق (٥) فى الصحراء الغربية (٦) ، وهذا يدل على أن للبربر لغة خاصة بهم ، على عكس ما ذهب

د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، (1) .

<sup>(</sup>٢) حسن الوزان : وصف إفريقية ، ص ٤٧.

 $<sup>\</sup>binom{7}{2}$  جوستاف لوبون : حضارة العرب ، ص  $\binom{7}{2}$  .

 $<sup>\</sup>binom{\xi}{2}$  حسن الوزن : مصدر سابق ، ص ٤٨ .

<sup>(°)</sup> الطوارق: شعب مسلم يطلق عليهم أحيانا لفظ "الماثمين" ، لأن الرجال منهم يضعون على وجهوهم لثاما أزرق ، أو أسود معظم الوقت ، بينما يذهب النساء بغير لثام ، أوحجاب ، يسكنون غربى الصحراء الكبرى بين الجزائر والمغرب جنوبا ، يشتغلون بتربية الإبل بالإضافة إلى قليل من الغنم ، والماعز ، يعتمدون في معاشهم على ألبان ماشيتهم ، واللحم ، والحبوب ، يحتقرون الزراعة ، ويتركونها للعبيد ، أما نظام القبلة شيخها ، والنظام القبلي الاولى البنلاء ، والثانية العبيد ، يعرفون نظام الرياسة فلكل قبيلة شيخها ، والنظام القبلي عندهم يعكس بعض ملامح النظام الإجتماعي ، فمركز الرجل تحدده الام ، فابن الأمة يعتبر عبدا ولو كان أبوه نبيلا ، ومع إن الرياسة غير وراثية فإنها تنتقل في العادة من الشيخ إلى عبدا ولو كان أبوه نبيلا ، ومع إن الرياسة غير وراثية فإنها تنتقل في العادة من الشيخ إلى مخالطة الرجال ، والإشترال أحيانا في مجالس القبيلة ، كما أن لها حق اختيار الزوج [محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة ، ج ٢ ، ص ١١٦٥]

-4 -

إليه أحد الباحثين (١) ، وبأنها لم تشتق من الفينيقية (١) بل هي لغة حامية قريبة من لغة المصربين القدماء التي لا تزال موجودة في بلاد النوبة ، وفي بعض الكنائس القبطية في مصر (٣) وتقبل لغة البربر معظم الألفاظ الدخيلة فتبربرها، ولها عدة خصائص منها ... الإبتداء بالساكن وهذه غير موجودة بالعربية مثل كلمة "تزاليت" بمعنى للصلاة "تمارت" للحية "تفويت" للشمس "وتفاوت" للنار ، ومن خصائصها أيضا إجتماع ساكنين.

من جانب آخر يبدأ الإسم بتاء التأنيث لا في آخره ، مثل "تيزيوين ، تيو حديين " بمعنى الفتيات الحسان ، وقد يكون المؤنث مختوما بتاء ، ولكن لابد من تاء في أوله ، لأنها علامة التأنيث فيها كقولهم "تاقطون" للمرأة "تامروت" للبندقية. وتضم اللغة البربرية معظم العناصر التي نتركب منها اللغة العربية ، فيها الإسم ، والفعل ، والحرف ، فالأسماء مثل "أجنا" للسماء ، و"إترى" للنجم وتثنينها "إيتران" ومعناه اثنان من النجوم. أما الفعل فينقسم إلى ماضى ، ومضارع ، وأمر فالماضى يبتدئ بالياء مثل "يسوء" بمعنى شرب المضارع يبدأ بالهمزة مثل "أديسو" ، والمصدر "أسوا" بمعنى يشرب الأمر قد يبدأ بالهمزة ، أوبدونها مثل "أش" يعنى كل (٤)

والحروف البربرية عبارة عن نقط ترسم مع بعض الحروف لتأكيدها ، والحروف نوعان : مفردة ، ومركبة ، فالمركبة عبارة عن حرفين متداخلين فينطق الحرف المركب في حرفين ، والحرف الأصلى يوضع بداخله الثاني ، وهو الذي يرسم في وسطه ، والحرف الموجود في الوسط ينطق بعد الأول فمثلا يرسم داخل حرف الباء ، حرف التاء ، فيكون حرف مركب ، وهذا الرسم يقرأ بت ، من جانب آخر تبتدأ الكتابة من اليمين حتى إذا انتهى السطر كتبوا تحته سطرا آخر مبتدئا من اليسار فيختم في اليمين ، ويبداوأن السطر الثالث من اليمين إلى أن تتم الكتابة و هكذا.

<sup>(</sup>١) ذهب "نقو لازيادة" إلى أن البربر لا يملكون لغة مكتوبة يستطيعون التخاطب بها واستعمالها [اليبيا في العصور الحديثة ، ص ٣٦]

<sup>(</sup>٢) جوستاف لوبون : حضارة العرب ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) دبوز : ناريخ الغرب الكبير، جد ١ ، ص ٤٩ .

د/ أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي ، جـ ٦ ، ص ٥٨١ .

<sup>(</sup>٤) دبوز: مسرجع سسابق، جد ١، ص ٤٩،٥٠.

-17-

وقد تـأثر البربر بـالعرب ، وبالكتابـة العربيـة التـي تعلموهـا فصــاروا يلتزمون اتجاها واحد في الكتابة ، وهو الإتجاه العربي من اليمين إلى اليسار (١) أما عن سبب بقاء لغة البربر في بعض المناطق المختلفة ، فهو ارتباطها باللغة العربية ، لأن كثير من الكلمات البربرية مشتقة من أصول عربية كالجمل(٢)

وقد أدى تفرق قبائل البربر في السهول ، والجبال، والواحات إلى تعدد لهجاتهم (٣) فنجد أن لصنهاجة لهجة ، ولكتامة ، ونفوسة ، وغيرها من قبائلهم العديدة لهجاتهم الخاصة بهم في الوقت الحاضر (٤)

وقد حافظ البربر على لغتهم خارج المدن على الأقل ، ومع كثرة فتوح الأجانب لها (٥) وخاصة الوندال ، والإغريق ، والرومان ، فكانوا يطوعون الكلمات الغربية على لغتهم بحث يكون وجودها أمرا مقبولا ، فكانت عملية بربرة الكلمات عند البربر سهلة ، بحيث إذا أرادوا أن يبربروا كلمة مقتبسة زادوا لها تاء مفتوحة في أولها ، وتاء ساكنة في آخرها ، فمثلا إذا أرادوا بربرة كلمة الدار قالوا "تدارت" وكلمة الحانوت قالوا تاحنوت وهكذا (٦)

<sup>(</sup>١) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ١ ، ص ٦٦ ، ٦٧ ، ولسوء الحـظ لم نعثر على نموذج لمثُّل هذه الكتابة في المخطوطات التي إطلعنا عليها أو المصادر والمراجع.

<sup>(</sup>۲) د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جـ ۱ ، ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) ذكر البعض أن اللهجات البربريةكثيرة ، ومتعددة ، منها ... اللهجـة الميزابيـة ، وتوجد في الصحراء بجنوب الجزائر ، ومنها ... لهجة الشاوية في جبال أوراس ، ومنها ... لهجة القبائل في جبال جرجرة بالجزائر هذا إلى جانب اللهجة الزناتية المنتشرة في ليبيا وتونس والجزائر بإستثناء منطقة القبائل ، بالإضافة إلى اللهجة المصمودية ، وهي موجودة ببلاد السوس بالمغرب ، وأخيرا ، اللهجة الصنهاجية المنتشرة في معظم بلاد القبائل [دبوز: مرجع سابق ، ج ١ ، ص ٥٠ ، ٢٠ . د/ محيى الدين عميمور: البعض يسعى لتجميع شظايا لغوية ، ص ٦ ، مقال بجريدة الأهرام بتاريخ ٢٦/٩/٥٩م

<sup>(</sup>٤) د/ محيى الدين عميمور: البربرية والأمازيغية بين الحقائق والمغالطات، ص ٦ مقال بجريدة الأهرام بتاريخ ٢٠/٦/٩٩٥.

<sup>(</sup>٥) جوستاف لوبون: حضارة العرب، ص ٢٤٤.

<sup>(7)</sup> دبوز : مرجع سابق ، جـ ۱ ، ص ۲۱.

مفردات الحروف البربرية ومايقابلها في العربية (١)

| مقابلها في | الحروف المركبة | مقابلها في | الحروف المفردة  |
|------------|----------------|------------|-----------------|
| العربية    | البربرية       | العربية    | البربرية        |
|            | !              | الهمزة     | 1 •             |
| ییت        | +==            | یب         | ШΦ              |
| يزت        | #              | یت         | + ÷             |
|            |                | تَر        | $\triangle V$   |
| يرت        | Ħ              | يج         | H X             |
| یست        | +⊡             | يض         | #               |
| ,          |                | یز         | Χω              |
| يفت        | ÷              | پر         | □ 0             |
| يجت        | $\mapsto$      | بس         | <b>□</b> 0      |
| يلت        | <b>   </b>     | ثي         |                 |
|            |                | بق         | 四               |
| یمت        | +-}            | يف         | <del>-</del> ][ |
| ينت        | -              | یل         |                 |
| ,          |                | یم         | ]               |
| یشت        | 43             | ین         |                 |
|            |                | يك         | . :             |
| ينك        | ·i·            | يغ         | ;               |
|            |                | یش         |                 |
| يضت        | 臣士             | یه         | ;               |
|            |                | يط         | <u> </u>        |
| ,          |                | پخ         | ::              |
| يفت        | ]+{            | يِو        | :               |
|            |                | پی         | <u>3</u> Σ ٦    |

۱- دبوز: تاریخ المغرب الکبیر، جا، ص ۱۲، د/ محیی الدین عمیمور: البعض یسعی لتجمیع شظارا اخمرة، مقال بحد بدة الأهدام، بتاریخ ۲۲، ۹/ ۱۹۹۵.

-27-

ومن الجدير بالذكر أن الإستعمار الفرنسي أراد إحياء اللغة البربرية كلغة ثانية في الجز ائر ، وفي سبيل ذلك ، بدأت فرنسا الإهتمام باللهجات البربرية ، وخاصة في معهد الدر اسات الشرقية بباريس في عام ١٣٣٢هـ ، ١٩١٣م، فأنشنت الأكاديمية البربرية، هذا إلى جانب إرسالها البعثات التنصيرية التي إتخذت من التخفي ، والتموية طريقا لها ، فتخلي رجال الكنيسة عن ملابسهم السوداء ليلبسوا ملابس البربر المحلية ، وقد وجهوا عناية خاصة لمنطقة شرق الجزائر ، حيث توجد لهجة القبائل ، ويرجع سبب اختيار هم لهذه المنطقة ، أن هذه المنطقة بها رجال علم ، وفضل ووطنية كانوا سباقين للعمل على حماية الدين الإسلامي ، واللغة العربية مثل الشيخ "حداد" و السيدة "فاطمة نسومر" التي دو خت الجيش الفرنسي ، وكان هدف السلطات الفرنسية منذ احتلال الجزائر عام ٢٤٦هـ، ١٨٣٠م هو عزل اللغة العربية عن الحياة العامة في التعليم والإدارة ، فأنشئت ثمانية وعشرين بيتا ثقافيا (قصر ثقافة) منتشرة على نطاق واسع في المدن الجزائرية الثانوية الأهمية ، وفي أعماق الريف ، وعلى حدود الصحراء الكبري (١) كما أنشأ الإستعمار الفرنسي المدارس البربرية ، وحرم فيها دراسة اللغة العربية ، هذا إلى جانب تشجيع اللهجات المحلية الدارجة ، وهذه سياسة تهدف إلى تحطيم اللغة العربية الفصحي التي تشكل عامل الوحدة الرئيسي للوطن العربي ، ومما يزيد الأمر خطورة ، أن سكان الجزائر موزعين على مساحة كبيرة تتجاوز المليون والربع مليون كم٢ ، وأن هناك عدد من اللهجات العربية التبي تختلف فيما بينهما ، كما تختلف لهجة القاهرة عن لهجة صعيد مصر الجواني، وقد استعملت فرنسا بعض من وقف صراحة ضد الإسلام مثل "كاتب باسين" فهو أدبب ، ومفكر ، وكاتب جزائري "مفرنس" أي مرتبط ، ومؤمن بالفكر ، والثقافة الفرنسية ، فأعدت له ندوات تليفزيونية ، وأخذت تقدم على لسانه صورة للمشاهدين يتم إرسالها إلى الرأى العام بالجز انر ، بهدف إنقاذ الأقليات المسحوقة "أي البربر" من إرهاب المتطرفين ، بالإضافة إلى استعداء العالم على الإسلام، والمسلمين. وتعتبر فرنسا أن اللغة العربية منافسة للغتها الفرنسية ، وتعوق تحويل الجزائر من دولة وطنية الى دولة تابعة لهم ،

<sup>(</sup>۱) د/ نازلى معوض أحمد : العلاقات بين فرنسا والجزائر ، ص ٢١٠ سنة ١٩٧٨ ، الهيئة العامة للكتاب ، مصر.

-Y £ -

بحكومة تكون مجرد سوق للنفايات ، والتجارب الفرنسية (١) على الجانب الأخر كان الشمال الإفريقي يفتقد للغة قوية كاللغة العربية ، لأن الحياة القبلية متعددة اللهجات ، وقبل الإسلام لم تكن توجد صلة قوية بين القبائل ، فأدى ذلك إلى عزل القبائل بعضها عن بعض ، وكل منها قانعة بلهجاتها ، فلما جاء الإسلام انتشرت اللغة العربية بسبب الدعاة ، والمعلمين ، فخلق ذلك رباطا قويا بين القبائل (٢)

#### سمات البربر:

للبربر سمات مختلفة ، فكل منطقة لها سمات خاصة بها ، وبصفة عامة ، يمتاز البربر بطول القامة ، وقوة الأبدان ، والوجه الطويل ، والأنف المقعرة. ، أما البشرة فهي بصفة عامة تميل إلى اللون الفاتح (٣)

وإجمالا توجد بين البربر البشرة البيضاء ، وشبه البيضاء ، والسمراء التي تميل إلى اللون البنى ، أو البنى المائل للحمرة ، ونستطيع القول أنه توجد ثلاثة أقسام نستطيع أن تميز بها سكان شمال إفريقية:

القسم الأول: طويل القامة ، ويمتاز بتناسق الملاح في الوجه ، والأنف بالإضافة إلى طول الرأس ، ويوجد بالمنطقة من وسط تونس ، ويمتد انتشاره حتى غرب الجزائر (٤)

القسم الثانى: متوسط القامة ويمتاز بالرأس الطويل ، والشفاه الممتلئة ، والأنف المتوسطة وهذا النوع ينتشر بصفة عامة بين قبائل البربر ، وليس له

<sup>(</sup>١) د/ محيى الدين عميمور: سياسة الإستعمار أثارت الأحقاد، ص ٦.

<sup>(</sup>٢) د/ أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي ، جـ ٤ ، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) انتوى سلاوى : الجغرافيا الإجتماعية الإفريقية ، ص ٣٩ .

<sup>-</sup> أحمد صقر : مدينة المغرب العربح في التاريخ ، جـ ١ ، ص ٢٢ سنة ١٩٥٩م ، تونس.

<sup>(</sup>٤) د/ يسرى الجوهرى: جغرافيا العالم العربي، ص ١٣٠سنة ١٩٨١م، منشأة المعارف اسكندرية.

-YO\_

مناطق محددة (١)

القسم الثالث: قصير القامة ، ويمتاز هذا النوع بأنه عريض الأكتاف ، والرأس، والوجه وضيق الخصر ، وقصير الأنف نسبيا (٢) ويوجد بين جماعات بنى مزاب بالجزائر ، وسكان جزيرة جربة ، أما عن لون البشرة فتوجد ثلاثة أنواع من لون البشرة لدى البربر:

النوع الأول: البشرة البيضاء ، وتوجد بين البربر من أصحاب الشعور ، الشقراء ، والعيون الزرقاء ، ولكن هذا النوع قليل الوجود ، ونجده بصوره جلية بين أهل الجبال ، وفي المغرب الأقصى ، وخاصة بين قبائل الريفبين (٢)

النوع الثاتى: البشرة شبه البيضاء ، وتوجد بصفة عامة بين سكان الشريط الساحلى الشمالى لبلاد البربر، وبصفة خاصة فى الجزائر ، والسفوح الشمالية لجبال أطلس ، ويميل هذا النوع بصفة عامة إلى اللون البنى أو البنى المائل للحمرة ، وبصفة خاصة يكون اللون أبيض مشربا بحمرة ، والنمش نادر الوجود ، والشعر مجعد ، أو مموج ، أما اللحية فهى أقل كثافة من شعر الرأس ، أما لون العين فأخضر ، أوبنى فاتح ، ويعتبر هذا النوع من البربر ، البرانس السائد بين بعض سكان منطقة البحر المتوسط ، ويشميهون فى ملامحهم سكان البحر المتوسط ()

النوع الثالث: البشرة السمراء ، وتنتشر بين بربر الجنوب "البتر" ، وخاصة في شرق تونس ، وشرق الجزائر في قسنطينة ، وحول مدينة الجزائر ، وقد أقبل هؤلاء البربر من الجنوب من قلب القارة الإفريقية ، ويتميزون بسمرة

<sup>(</sup>١) د/ يسرى الجوهرى: جغرافيا العالم الإسلامي ، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) مبارك الميلى : تاريخ الجزائر في القديم والحديث ، جـ ١ ، ص ٥٠ .

<sup>-</sup> د/ يسرى الجوهرى: مرجع سابق ، ص ١٣١.

 $<sup>\</sup>binom{n}{2}$  د/ حسین مؤنس : معالم تاریخ المغرب والأندلس ، ص ۲۲.

<sup>(</sup>٤) د/ يسرى الجوهرى : مرجع سابق، ص ١٣٠.

 <sup>-</sup> د/ حسین مؤنس : مرجع سابق ، ص ۲٤.

ملامح سكان البحر المتوسط: . الشعر أسود ، ويكون أحيانا مموج أو مجعد ، والبشرة تميل إلى السواد ، القامة متوسطة الطول والجبهة أيضا ، والأنف عريض أحيانا ، وعظام الخدود عريضة بعض الشئ ، وأحيانا يكون بارز الفكين قليلا. [د/ ابر اهيم زرقانه : العائلة البشرية، ص ٢٨٦ ، ٢٨٦]

البشرة ، وقد امتزجوا بالسكان الأصليين في المغرب ومن امنز اجهم نشأ الجنس البربري (١)

<sup>(</sup>١) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ١ ، ص ٧٦ .

د/ يسرى الجوهرى: جغرافية العالم الإسلامي ، ص ١٣٠.

د/ حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٤.



#### القصل الأول

#### فتح العرب للمغرب

بعد أن أخذ الإسلام في الإنتشار ، والإستقرار في شبه الجزيرة العربية، بدأ المسلون الأوائل يفكرون في خطة طموحه لفتح الأمصار المجاورة لهم ، لنشر الدين الإسلامي ، وإدخال أهل هذه البلاد الجديدة فيه ، وتعليمهم اللغة العربية. فبدأوا بفتح العراق ، وفارس ، وبلاد الشام ، ثم كان الإمتداد الطبيعي للفتوحات أن تتجه صوب مصر ، لسببين : الأول تأمين فتوح المسلمين في بلاد الشام ، أما الثاتي : فهو تتبع فلول الروم ، وطردهم من مصر ، ومن الساحل الشمالي أيضا.

توجه عمرو بن العاص (١) من الشام إلى مصر ، فاستولى عليها ثم كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه(٢) في الزحف إلى عاصمة

(٢) الإذن هنا معناه: وقوف الخليفة على ما وصل إليه قواده من حركة الفتوح ، وللخليفة وجه نظر في حركة هذه الفتوح من حيث استمرارها أم لا؟ إذا رأى الخليفة استمرار الفتوح فلابد من إرسال إمدادات لمواصلة حركة الفتح ، فكان جنود عمرو بن العاص عند وصوله إلى مصر حوالي ٢٥٠٠، ١٠٠٠ ، فلما أذن الخليفة لعمرو بمواصلة الفتح ، وصل عدد جنوده بعد الإمدادات التي وصلت حوالي ٢٢٠٠٠ جندي [د/حسن ابر اهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ، جـ ١ ، ص ٢٣٤ ، ٢٣٨ ، الطبعة الثالثة عشر، سنة ١٩٩١م بيروت والقاهرة]

<sup>(</sup>۱) عمرو بن العاص: هو أبو عبد الله ، عمرو بن العاص بن وانل السهمى القرشى ، أحد عظماء العرب ودهاتهم ، كان يسكن مكة مدة ، أسلم فى هدنة الحديبية ، هاجر ، وكان من أمراء الجيوش فى الجهاد فى الشام زمن عمر بن الخطاب الذى ولاه فلسطين ، ثم مصر فاقتحها ، عزله عثمان بن عفان عن مصر سنة ٢٥هـ / ١٤٥٩م ، ولما كانت الفتنة بين على ابن أبى طالب ، ومعاوية بن أبى سفيان كان عمرو مع معاوية فولاه على مصر سنة ٢٥٨ـ / ١٨٥ واستوطنها إلى أن مات بها ليلة عيد الفطر سنة ٢١هـ / ١٨١م [أبو حاتم محمد بن أحمد التميمى : مشاهير علماء الأمصار والأعلام فقهاء الأقطار ، ص ٩٣ تحقيق مرزوق على ابر اهيم ، الطبعة الأولى سنة ١١٤هـ / ١٩٩١م المنصورة ، ابن قنفذ : الوفيات ، ص ١٣ ، ١٦ تحقيق عادل نوينهض الطبعة الأولى ، سنة ١٩٧١م بيروت ، البلاذرى يذكر وفاة عمرو بن العاص سنة ٤٤ ، ٤٣ ، ٣٠ مرو بن العاص سنة ٤٤ ، ٣٤هـ / ٣٦ م يوم عيد الفطر بمصر ، "فتوح البلدان ، ص ٣٣ ٣ ، مطبعة لجنة البيان العربى ، بدون تاريخ ، ويذكر د/ السيد سالم أن عمرو بن العاص توفى سنة ٤٤هـ / ٤٦ م تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس ، ص ٣٢ . محمود شيت خطاب : قادة فتح سوريا ومصر ، ص ١٢٢ ، الطبعة الأولى سنة ١٨٥٥ مـ ١٩٥٠م دار الفتح بيروت]

مصر الإسكندرية ، ففتحها في ذو القعدة سنة ٢١هـ / سبتمبر سنة ٢٤٦م (١)

أخذ عمرو بن العاص يفكر في المدن المجاورة لمدينة الإسكندرية بعد التغلب عليها ، لأنه كان يدرك من وجهه نظره الحربية ، أن بقاء هذه المناطق في أيدى الروم تشكل تهديدا لمصر ، فأراد أن تكون مصر في مأمن من غارات الروم ، فأرسل بعثة استكشافية إلى برقة ، وكان قائدها عقبة بن نافع عام ٢٢ه / ٢٤٢م (٢) لاكتشاف المناطق المجهولة ، فلا تبدأ الحرب بتوجيه جيش كبير ، وإنما يحتاج الأمر إلى أن تتقدم الطلائع حتى يسير في الطريق المستهدف (٣) وكانت نتيجة هذه البعثة ، أن تشجع عمرو بن العاص على العمل السريع للسير إلى برقة (٤)

#### فتح برقة وطرابلس:

بعد أن فرغ عمرو بن العاص من فتح الإسكندرية سار بنفسه على رأس الجيش لفتح برقة التى لم يجد صعوبة فى فتحها ، حيث صالحه البربر على ثلاثة عشر ألف دينار يدفعونها إليه جزية فى كل سنة (٥) وترجع سهولة فتح برقة لعدة عوامل:

أولا: أن البربر قد أرهقتم كثرة الضرائب التي فرضها عليهم الرومان ، ورغبوا في التخلص منهم.

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة بن خیاط ، ص ۱۵۲ تحقیق د/ اکرم العمری ، الطبعة الثانیة ، بـدون تـاریخ ، بیروت. الزاوی : تاریخ الفتح العربی فی لیبیا ، ص ۳۰ ، ۳۱ .

نقولا زيادة : ليبيا في العصور الحديثة ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن صالح: نص جديد عن فتح العرب المغرب ، ص ١٩٧: ٢٠١.

<sup>-</sup> نقولا زيادة المرجع السابق ، ص ٣٢ .

<sup>-</sup> على عبد السلام: عقبة بن نافع ، ص ٥٣ ، رسالة دكتوراه بمكتبة بجامعة الأزهر ، تحت رقم ٧٢٤ ، ٩٥٣ ، ٧٢٩ .

 $<sup>(^{7})</sup>$  على عبد السلام: المرجع السابق ، ص  $^{07}$ 

<sup>(</sup>٤) نقولا زيادة : مرجع سابق ، ص ٣٢.

<sup>(°)</sup> الزاوى : مرجع سابق ، ص ۳۱ .

ثانيا: أن البربر عندما سمعوا عن المبادئ ، والقيم التي يتمتع بها هؤلاء الفاتحون الجدد ، والتي جاء بها دينهم ، كان هذا باعثا لهم على التخلص من حكم الرومان (١)

ثالثًا: إدر الك البربر أن هؤلاء الفاتحين الجدد قد قهروا دولتى الفرس والروم فما كان للبربر أن يقفوا في وجههم (٢)

رابعا: خبرة العرب بفنون القتال في الصحراء ، هذا إلى جانب الجيش الكبير الذي صحب عمرو بن العاص ، وبساطة تجهيزه للحرب ، بالإضافة إلى الطريق الساحلي بين مصر وبرقة ، والذي استطاع عمرو اجتيازه بسهولة مع جيشه ، ويعتبر هذا الطريق حلقة وصل بين المدن المصرية وبرقة (٢)

وقد رحبت قبائل لواته البترية بقدوم المسلمين إليها على الرغم مما عرف عن هذه القبائل من شدة البأس ، والمقاومة الشديدة لأى محتل أجنبى ، يرجع ذلك إلى أن قبائل برقة ، وطرابلس لم تظل على قوتها حتى نهاية العصر البيزنطى (٤) بسبب الظلم الواقع من حكام الروم المتمثل في الضرائب الكبيرة التى أفقرتهم ، فأدى هذا إلى إضعاف قبائل لواته ، ونفوسة، وهوارة أخر الأمر فاستكانت إلى الهدوء (٥)

كما يرجع أيضا إلى أن العرب لم يكونوا غزاة محتلين ، وإنما ناشرين للإسلام ، وقيمة من العدالة ، والحرية ، والمساواة ، وغير ذلك من مبادئ ، وإلى رغبة هذه القبائل في التخلص من مظالم الرومان.

، بدون تاریخ ۱۱سکنرید.

<sup>(</sup>١) روى أن البربر اتصلوا بعمرو وهو على الأسكندرية يعرضون عليه طاعتهم. [نفولا زيـادة : \_\_\_ ليبيا في العصور الحديثة ، ص ٣٣]

<sup>(</sup>٢) نقولا زيادة : المرجع السابق ، ص ٣٣ .

<sup>...</sup> الزاوى : تاريخ الفتح العربى فى ليبيا ، ص ٣٠ . (٣) مصطفى عبد الله : المجمل فى تاريخ لوبيا ، ص ٦٢

د/ عبد المنعم عبد العال : لهجة شمال المغرب ، ص  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) د/ حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب ، ص ٥١ .

\_ د/ محمد زيتون : القيروان ، ص ١٨ ، ١٩ .

\_\_ د/ عبد المنعم عبد العال : مرجع سابق ، ص ٣٩.

وقد فتح عمرو بن العاص برقة صلحا باستسلام أهلها للمسلمين في أواخر سنة ٢٢هـ / أوائل ٦٤٣م وهي أول ما استولى عليه من بلاد المغرب (١)

وقد صالح عمرو أهل برقة على دينار لكل حالم (٢) فبلغت قيمة الجزية التي فرضت على أهلها ثلاثة عشر ألف دينار كانت تدفع عن طيب خاطر ، وطوعية (٣) على أن برقة لم يدخلها جاب من قبل العرب ، وقد تعهد البربر أن يبيعوا أو لادهم وفاء لدفع الجزية (٤)

ومن الجدير بالذكر أن الإسلام لا يجبر أهل الذمة على بيع الأبناء نظير دفع الجزية ، ويبدو لى أن عمرو بن العاص كان أعلم الناس بذلك ، ويوضح لنا د/ محمد زيتون (٥) هذه الظاهرة بقوله "الظاهر أن هذه كانت عادتهم فى أداء ما عليهم من ضرائب بالنسبة للروم فوافق عليها عمرو بن العاص" ، ويؤيد ذلك د/ حسين مؤنس (١) حيث يشير إلى أن البربر اقترحوا ذلك أى بيع الأولاد لدفع الجزية - مبالغة منهم فى إظهار حسن نيتهم ، وأن بيع الذراى للوفاء بالجزية كان أمرا شانعا عند البربر فى ذلك الحين ، وعليه فإن عمرو لم يفرض عليهم ذلك من تلقاء نفسه ، وإنما الأغلب أن البربر هم الذين أشاروا بذلك عليه فوافقهم ، حيث لم يكن لدى أكثرهم من المال ما يستطيعون منه دفع الجزية.

واتبع هذه الطريقة أيضا عقبة بن نافع عند مسيرة في بلاد البربر ، يأخذ جزية من مال ، وأخرى من العبيد ، وقد ظل العمل بهذا الأمر إلى أن أبطله عمر بن عبد العزيز ٩٩ -١٠١هـ / ٧١٨ - ٧٢٠م في نهاية القرن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، جـ ٣ ، ص ٤٤ ، الطبعة السادسة ، سنة ١٩٨٦م ، بيروت .

<sup>-</sup> د/ حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٣١ .

ابن عذاری: البیان المغرب، جـ ۱، ص ۸.

<sup>(</sup>٣) الناصرى السلاوى: الإستقصا ، جـ ١ ، ص ٢٥ ، لكن هناك من يقول إن قيمتها ثلاثة عشر ألف درهم [نقولا زيادة : ليبيا في العصور الحديثة ، ص ٣٣]

<sup>(</sup>٤) الناصري السَّلاوي: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٣٣.

<sup>(°)</sup> د/ محمد زیتون : القیروان ، ص ۱۹.

<sup>(7)</sup> د/ حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ٢٥٦.

الأول الهجرى ، عندما كتب فى أمر اللواتيات "أن من كانت عنده لواتية فليخطبها إلى أبيه ، أو فليردها إلى أهلها (١)

ومما هو جدير بالذكر أن فتح برقة قد حرم الروم من قاعدة أمنية قد يهددون منها مصر في الوقت المناسب (٢) باعتبارها أقرب مكان لهم من مصر يستطرون عليه فخرب العرب أسوار هذه المدينة لأغراض حربية (٣)

وقبل أن يتوجه عمرو بن العاص إلى طرابلس ، أرسل جيشا من المسلمين إلى زويلة (٤) بقيادة عقبة بن نافع ، فسار إلى الجنوب الغربي حتى وصلها ، وتم فتحها صلحا على يديه في أواخر عام ٢٢هـ / ٦٤٣م (٥)

وفى أثناء مرور المسلمين بلبدة (٦) ، لم تحدث مناوشات مع سكانها ، لما كانوا فيه من ضعف ، وفقر واستكانه (٧) وبعد أن تم عمرو بن العاص فتح برقة ، اتجه ببصره إلى طرابلس ، وخاصة بعد أن استعد الروم بها ، واستعانوا بقليل من البربر ، وخاصة قبائل نفوسه الذين دخلوا مع أهل طرابلس في دين النصرانية (٨)

<sup>(</sup>۱) البلاذرى : فتوح البلدان ، ص ۲۳۳ ، يوضح لنا أحد الدارسين أهمية أخذ صغار لواتـه من البنينِ والبنات لتربيتهم في كنف العرب بأنه يحقق عدة أهداف :-

الهدف الأول : ديني حيث يتم تتشنهم على العقيدة الإسلامية.

الهدف الثانى: إجتماعى فيتم تربيتهم على العادات ، والتقاليد العربية ، والتزاوج معهم ، ونشر مبادئ الإسلام ، بينهم .

الهدف الثالث: سياسى نتيجة طبيعية للهدف الأول ، والثانى يعنى هذا توثيق أوامر الصلة والمحبة بين العرب والبربر ، وفى ذلك توحيد لدولة العرب [د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى، جـ ١ ، ص ٨٦]

<sup>(</sup>٢) محمود شيت خطاب : عقبة بن نافع الفهرى ، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) الزاوى: تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) زويلة : مدينة من مدن فزان القديمة ، وتقع إلى الجنوب الشرقى من مدينة مرزق بحوالى ١٥٠ كم، وتبعد عن طرابلس إلى الجنوب الشرقى بحوالى ٧٧٠كم [الزاوى: المرجع السابق، ص ٣٥]

<sup>(°)</sup> الزاوى : المرجع السابق ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) لبدة: مدينة عظيمة بناها الفينيقيون أوائل القرن العاشر قبل الميلاد، وتقع شرق مدينة طرابلس بنحو ٩٠كم وقد أكل البحر جزء كبير منها، لم تكن مصورة من ناحية البحر [الزاوى: المرجع السابق، ص ٤٧،٤٠،٣٩]

<sup>(</sup>٧) الزاوى: المرجع السابق ، ص ٣٩ ، ٤٤ .

<sup>(</sup> $^{\wedge}$ ) ابن عذاری : البیان المغرب ، جـ ۱ ، ص ۸ .

سار عمرو إلى طرابلس ، وافتتحها عام ٢٣هـ / ٢٤٣م (١) ، وتعتبر حصون طرابلس أقوى من حصون برقة ، وحاميتها أكثر عددا ، لذلك امتنعت على العرب ، والمسلمين شهرا ، فحاصروها ثم اقتحموها ، ودخلوها ،ولم يفلت الروم إلا بما خف في المراكب (٢)

وعند محاصرة عمرو لمدينة طرابلس بعث إلى ودان (٣) .جيشا بقيادة بشر بن أبى أرطاة الفزارى (٤) ففتحها عام ٢٣هـ / ١٤٣م، وبعد أن غادرها بشر إرتد اهلها ، لأنه لم يترك بها أحد من المسلمين ، حيث كان يستطلع المنطقة في بداية الفتح ، وبقوا على ردتهم ، إلى أن تم فتحها على يد عقبة بن نافع سنة ٤٦هـ / ٢٦٦م. (٥)

وبعد أن انتهى عمرو من فتح طرابلس ، وما حولها ، وطرد حاميات الروم ، وإخضاع معظم قبائل البربر ، كهوارة ، ولواتة ، ونفوسه (٦) أرسل إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه في مواصلة الفتح ، والتقدم إلى بقية بلاد إفريقية قائلا "إنا قد بلغنا طرابلس ، وبينها وبين إفريقية - تونس - تسعة أيام"

<sup>(</sup>١) د/ حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>۲) الناصرى السلاوى : الإستقصا ، جـ ۱ ، ص ٦١ .

<sup>-</sup> البكرى: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) ودان : بفتح الدال ، وهى مدينة قديمة من مدن البربر الجنوبى ، تقع على بعد ٢٩٩كم إلى الجنوب الشرقى لطرابلس ، وإلى الجنوب من سرت بحوالى ٢٨٠كم ، بها قلعة حصينة ، لها دروب ، يعتمد أهلها فى غذائهم على التمر ، ولهم زرع يسير [ياقوت الحموى : معجم البلدان ، جـ ٥ ، ص ٤٢ ، ١٦٤ ، البكرى : مصدر سابق ، ص ٤٢ ، الزاوى : تاريخ الفتح العربى فى ليبيا ، ص ٢٠ ]

<sup>(</sup>٤) بشر بن أبى أرطاة القرشى الفزارى "العامرى" ، يقال بسر ، وبشر ، ويقال ابن أبى أرطأة أو ابن أرطأة بدون أبى ، هو أبو عبد الرحمن بشر بن أبى أرطأة ، صحب النبى (ص) روى عنه ، شهد فتح مصر ، واختط بها ، ودخل إفريقية غازيا شهد فتحها مع عبد الله بن سعد وأقام بها ، كان من شيعة معاوية ، توجه فى أيامه ، وبأمر منه إلى الحجاز ، واليمن سنة ٥٠هـ / ٢٠٦٥ ، حدث له وسواس فى آخر عمره بعد مقتل عثمان بن عفان (ض) حزنا عليه ، توفى بالشام ، وقيل ببرقة ، سنة ٥٥هـ / ٥٧٥م. [المالكى : رياض النفوس ، جـ ١ ، ص ٥٠ ، تحقيق حسين مؤنس ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٥١م ، القاهرة . أبو العرب : طبقات علماء إفريقية وتونس ، ص ٧٠ ، تحقيق على الشابى ، ونعيم حسين اليافى ، سنة ١٩٨٦م ، طبعة تونس . أحمد عطية الله : القاموس الإسلامى ، جـ ٢ ص ١٠٠]

<sup>(°)</sup> الناصري السلاوي : الإستقصا ، جـ ١ ، ص ٦٦ .

<sup>-</sup> البكرى: مصدر سابق ، ص ١٢ .

<sup>-</sup> الزاوى: مرجع سابق ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>٦) د/ عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العربية ، جـ ٢ ، ص ٥٥ .

فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لنا فى نزولها فعل" (١) فرد عليه فيها عن فتح إفريقية ، ويأمره بالوقوف عند طرابلس ، وقال "إنها المفرقة الغادرة" أى التى تغدر بغزاتها ، فإمتثل ، وعاد إلى مصر مكرها ، بعد أن استخلف عليها عقبة بن نافع عام ٢٥هـ / ٦٤٥م. (٢) "إنظر شكل رقم (١)

أما عن سبب رفض الخليفة عمر بن الخطاب طلب عمرو بن العاص باستكمال فتوحه ، فإنه يرجع إلى إنشغال الخليفة بالفتوح في المشرق ، ورغبته في عدم تفريق قوة المسلمين ، وخشيته عليهم من الفتح في بلاد بعيدة لا يعرفون عنها الكثير.

وكان الهدف من فتح برقة ، وطرابلس ، تأمين حدود مصر من غارات الروم ، بالإضافة إلى خوف الخليفة عمر على المسلمين عندما علم أن ملوك البربر كثيرون ، وأهلها في عدد عظيم ، وأكثر ركبوهم الخيل. (٣)

والواقع أن فتح مصر سهل الطريق أمام العرب لفتح برقة ، وطرابلس، فقد اتخذ عمرو بن العاص طريقتين لهذا الفتح ، الطريق الأول: ساحلي من برقة إلى صبراته (٤) .

الطريق الثاتى : صحراوى متجه إلى الجنوب ويضم شروس (٥) ، وزويلة ، وودان ، وسواكن (٦) وإستغرقت مدة الفتح فيها تحلات سنوات

<sup>(</sup>١) الناصري السلاوي: الإستقصا، جـ ١، ص ٦٥.

<sup>-</sup> د/ عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العربية ، جـ ٢ ، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) د/ حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب بالأندلس ، ص ٣١ .

<sup>-</sup> محمود شیت خطاب : عقبة بن نافع الفهری ، ص ۷۸.

 $<sup>(^{7})</sup>$  ابن عذاری : البیان المغرب ، جـ ۱ ، ص ۸ .

<sup>(</sup>٤) صبراته: مدينة قديمة ذات آثار كبيرة تقع غربي مدينة طرابلس بحوالي ٢٦كم على ساحل البحر المتوسط [الزاوى: تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، ص ٥٢]

<sup>(°)</sup> شروس: ذكر أنها مدينة جليلة قديمة ، أهلها أباضية ، ليس بها جوامع ، تضم حوالى ٣٠٠ قرية ليس لهم أمراء يرجعون إليه ، وإنما لهم شيوخ. [مجهول: الإستبصار ، ص ١٣٣ ، تحقيق د/ سعد زغلول ، سنة ١٩٥٨م، جامعة الأسكندرية]

<sup>(</sup>٢) سواكن : بفتح السين والواو ، وكسر الكاف ، بلد مشهور على ساحل البحر الأحمر قرب عيذاب ، وهي مرفأ للسفن التي تقدم من جده وأهلها بجاه سود نصارى ، وهي مدينة عامرة في ساحل بلاد البجاه ، وبلاد الحبشة ، فيها متاجر ، ويخرج منها رقيق البجاه والحبشة ، ويخرج منها أيضا اللؤلؤ الجيد، [ياقوت الحموى : معجم البلدان ، جـ ٣ ، ص ٢١٤] يذكرها الأستاذ / الزاوى سوكن بدون ألف بين الواو ، والكاف [مرجع سابق ، ص ٢١]

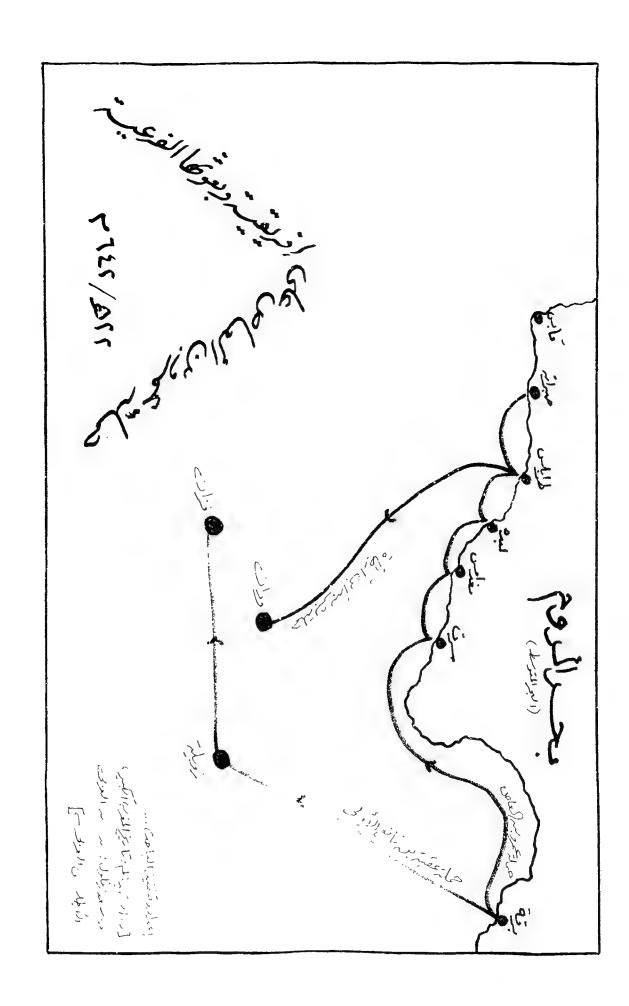

من ٢٢ - ٢٥هـ/ ٦٤٢ - ٦٤٥م وكل هذه البلاد تم فتحها عنوه بالحرب ، إلا برقة ، وزويلة فقد فتحنا صلحا (١)

## دور عبد الله بن سعد بن أبي سرح في فتح إفريقية:

بعد استشهاد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وتولى عثمان بن عفان رضى الله عنه الخلافة ، أراد أن يضع سياسة جديدة تهدف إلى مزيد من الفتوح الجديدة لنشر كلمة الإسلام ، ومن هذه المناطق "بلاد البربر" فولى أخاه من الرضاع عبد الله بن سعد أبى سرح سنة ٢٥ / ٦٤٥ (٢) على مصر بعد عزل عمرو بن العاص عنها.

وقد أمر عثمان بن عفان عبد الله بن سعد بغزو إفريقية في هذه السنة، ولدفع عملية الفتوح بعث الخليفة عثمان لابن سعد جيشا كبيرا، وعلى الرغم من هذا الجيش الكبير الموجود مع ابن سعد، إلا أنه لم يستطيع التوغل في افريقية لكثرة أهلها (٣) ولعل طلب عبد الله بن سعد بن أبي سرح الإذن من عثمان في غزوا إفريقية ليكفر عن ماضيه عندما غير في القرآن الكريم عند كتابة الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم (٤)

<sup>(</sup>۱) الزاوى : تاريخ الفتح العربى في ليبيا ، ص ٦١.

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن سعد أبي سرح: هو أبو يحيى الحسام بن الحرث بن حبيب بن جذيمة بن نضر ابن مالك بن حسن بن عامر بن لؤى القرشى ، كان أخو عثمان فى الرضاعة ، وكاتب الوحى للنبى (، ص) ، ارتد عن الإسلام ، يوم فتح مكة أمنه عثمان بعد أن أهدر الرسول (،ص) دمه ، أسلم ، وحسن اسلامه ، شهد فتح مصر ، وكان صاحب ميمنة عمرو بن العاص فى فتحها ، ولاه عثمان ولاية مصر عام ۱۲ه / ۱۲۷م ، وفيها غزا إفريقية وأسس مسجدا بالقيروان يعرف باسمه ، اختلف فى مكان وفاته ، قيل بإفريقية ، والرملة ، وعسقلان واختلف فى زمن وفاته فقيل سنة ٣٦ ، ١٣٥ – ١٥٧م وقيل تأخر إلى أيام معاوية ومات عام ١٩٥ه / ١٨٧م [ابن عذارى: البيان المغرب ، جد ١ ، ص ٨ . ابن تعزى بردى: النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة ، الجزء الأول ، ص ٢٩ ، الطبعة الأولى سنة ١٣٨ م ١٣٤٨ المالكى : رياض النفوس ، جد ١ ، ص ٥٤ ، ٥٥ . أبو العرب : طبقات علماء إفريقية وتونس ، ص ١٥ . المقرى : نفح الطبيب : جـ ٣ ، ص ١٢ ، ٣٢ سنة ١٩٣٦م مطبعة عيسى الحلبي، مصر .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل، جـ ٣، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٤) كان عبد الله بن سعد بن أبى سرح يكتب الوحى للرسول (ص) فكان إذا أملى عليه الرسول (ص) "سميعا عليما" كتب ابن سعد "عليما حكيما" وإذا قال الرسول (ص) "عليما حكيما" كتب ابن سعد "سميعا عليما" وإدعى ابن سعد أن الوحى ينزل عليه ، وقال إن كان محمد يوحى اليه ، فقد أوحى إلى ، وإن كان الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ، ولحق اليه ، فقد أوحى الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ، ولحق الله عند الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ، ولحق الله عند الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ، ولحق الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ، ولحق الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ينزل الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل القرآن ، فقد أن الرحم الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ينزل القرآن ، فقد أنزلت مثل ما أنزل القرآن ، فقد أنزل القرآن ، فقد

ومن الجدير بالذكر أن عثمان بن عفان كان أمام موقفين من طلب ابن سعد ، الموقف الأول وهو الرفض ، والثانى : الموافقة على طلبه ، وفى الحقيقة نجد أن عثمان رضى الله عنه كان مترددا فى البداية لأن عمر بن الخطاب رفض هذا الفتح ، ومن الصعب على عثمان أن تغيير هذا الموقف بسهولة ، ولكنه كان يميل إلى إجابة ابن سعد إلى طلبه كى يعزز موقف أخيه فى الرضاع (١)

بالإضافة إلى مواصلة الفتوح لنشر الإسلام فى مناطق أخرى غير التى فتحت قبل ذلك ويتضح لنا عزم عبد الله بن سعد على غزو إفريقية ، أنه لما ولى أمر مصر كان يبعث المسلمون فى جرائد الخيل يغيرون على أطراف إفريقية فيصبون كثيرا من الأنفس ، والأموال.(٢)

بالإضافة إلى قرب الروم من حوز (٣) المسلمين ، فكتب بذلك ابن سعد الحكم ، الخليفة عثمان يستأنه في غزوها كما يشير ابن عبد الحكم ، وابن عذاري (١)

ولا أعتقد أن سبب غزو ابن سعد لإفريقية هو الحصول على الأموال والغنائم فقط، وإنما هو نشر الإسلام، وإدخال أهل هذه البلاد – البربر في هذا الدين، في المقام الأول، ونظرا لأهمية هذه البلاد لدى الخليفة، فقد عقد لها المشورة فيمن عنده من الصحابة (°) ثم أرسل جيشا يضم كثير من

جالمشركين ، ولما دخل الرسول (ص) مكه ، وأمر بقتله وأباح دمه ، ولم ينجيه من القتل إلا عثمان بن عفان أخاه في الرضاعة ، وقد أنزل المولى عز وجل في شأنه عبد الله بن سعد قوله "ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شئ" إلى قوله "تجزون عذاب الهون" (سورة الأنعام آية ٩٣) [الطبرى: جامع البيان عمن تأويل القرآن ، حب ١١ ، ص ٢٥٠ ، ٥٣٥ ، تحقيق محمود ومحمد شاكر ، وأحمد محمد شاكر ، سنة ١٩٥٧م، دار المعارف ، مصر، ابن عطيه : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، حب م ص ٢٨٠ : ٢٨٧ ، تحقيق عبد الله الأنصارى ، السيد عبد العال السيد ابراهيم ، محمد العناني ، الطبعة الأولى ، رجب سنة ٢٠٤١هـ / ابريل ١٩٨٣م ، الدوحة . ابن عذارى : البيان المغرب ، ج ١ ، ص ٩٠ . وعبد المنعم ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ، ج ٢ ، ص ٥٠

<sup>(</sup>١) د/ حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب، ص ٧٩.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری : مصدر سابق ، جد ۱ ، ص ۹.

<sup>(</sup>٣) الحوز : معناها مطلق التصرف في الشئ دون مشاركة الغير [أبو العرب طبقات علماء فريقية وتونس ، ص ٦٥]

ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ، ص ١٨٣-طبعة ليدن.  $(\xi)$ 

<sup>-</sup> ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص ۹ .

 <sup>(°)</sup> ابن الأثير : الكامل ، جـ ٣ ، ص ٤٥ .

الصحابة حتى قدموا أرض مصر على عبد الله بن سعد (۱) ومما هو جدير بالذكر أن هذا الجيش كان يقدر بحوالى عشرين ألفا يريدون إفريقية (۲) فلما انتهى بهم المطاف إلى برقة لقيهم عقبة بن نافع ، ومن معه من المسلمين ، وتوجهوا إلى طرابلس ، فانتصروا على من بها من الروم والبربر ، ثم توجه ابن سعد بجيشه نحو إفريقية – تونس – وبث السرايا في كل آفاقها.

كان أول صدام مباشر بين المسلمين ، وبين الروم والبربر ، عندما التقى ابن سعد قائد جيش المسلمين مع "جرجير" (٣) وكان صاحب إفريقية من طرابلس إلى طنجة قبل الإسلام ، وكان مستقر ملكه فى قرطاجنة ، وكان هرقل ملك الروم قد ولاه إفريقية ، وكان يحمل إليه الخراج كل سنة ، وعندما سمع جرجير بخبر المسلمين استعد لملاقاتهم فجمع جموعة حتى بلغ عسكره حوالى مائة وعشرين أنف (٤) .

والتقوا بمكان يسمى "عقوبة" (٥) بينه وبين "سبيطلة" (٦) يوم وليلة ، ولعل اختيار هذا المكان للقتال دون قرطاجنة ، يرجع إلى أن الروم أرادوا اليقاع العرب بين القاعدتين حتى لا يهاجم العرب عاصمتهم "قرطاجنة."

<sup>(</sup>۱) استحلف عبد الله بن سعد على مصر: عقبة بن عامر الجهمى سنة ۲۵هـ / ٢٥٥م [الكندى: الولاة وكتاب القضاة ، ص ۱۳ ، ۱۶ تحقيق رفن كست سنة ۱۹۰۸م بيروت . التميمى: مشاهير علماء الأمصار ، ص ۱۶۶

<sup>(</sup>٢) ابن أعثم الكوفى : الفتوح ، جـ ٢ ، ص ١٣٤ ، ١٣٥ .

ابن عذارى: البيان المغرب، جه ١، ص ٩. الباجي: الخلاصة النقية، ص ٩.

<sup>(</sup>٣) جرجير "جريجور يوس"حاكم إفريقية البيزنطى "بطريق الروم" من قبل الإمبراطور هرقل ، ثم قسطنطنين الثانى من بعده ، وعمد جريجور يوس إلى الإنفصال عن الدولة البيزنطية سنة ٢٤٧م ونقل عاصمته من قرطاجنة إلى سبيطلة في سنة ٢٤٨م وهو العام الذي غلبه فيه عبدالله من عد [د/ السيد سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ، ص ٣٠٠ . يسميه ابن أعثم الكوفي جرجين : الفتوح ، جـ ١ ، ص ١٣٥]

ابن الأثير : الكامل ، جـ ٣ ، ص ٤٥ . الباجى : مصدر سابق ، ص ٤٠ .  $^{\{\xi\}}$ 

<sup>(°)</sup> البلاذرى : فتوح البلدان ، ص ۲۸۸.

<sup>(</sup>٦) سبيطلة: بضم السين ، والطاء ، وفتح الباء ، وسكون الباء ، مدينة من مدن إفريقية ، كانت دار الملك بها اتخذها جرجير عاصمة له بعد خروجه عن طاعة الرومان بدلا من قرطاجنة بينها وبين القيروان سبعون ميلا [ياقوت: معجم البلدان حد ٤ ، ص ٣٣ . ابن عذارى: مصدر سابق ، جد ١ ، ص ٨ . د/ السيد سالم: مرجع سابق ، ص ٣٠ . د/ محمد زيتون : القيروان ، ص ٢٨]

استعد الطرفان لبدء القتال ، وفى أثناء ذلك أرسل عبد الله بن سعد يدعوا جرجير إلى الإسلام ، أو الجزية ، فتكبر ، وامتنع عن قبول أيهما ، فدارت معركة شديدة بين الطرفين حتى جاء المدد من عند الخليفة عثمان ، فدارت معركة شديدة بين الطرفين عنه ، أرسل عبد الله بن الزبير ، وبعض أفراد البيت الأموى (١) فلما وصل هذا المدد إليهم كثر التسبيح ، والتكبير بين المسلمين فهاجموا سبيطلة ، ودمروها ففت ذلك فى عضد جرجير ، وكان ابن الزبير عندما ما وصل إلى إفريقية لم ترقة الخطة التى تحرك بها ابن سعد لمرقاه الأعداء ، لأنه رأى فيها من إتاحة الفرصة لأخذ الراحة الكافية لمقاومة المسلمين ، إذا كان يقاتلهم كل يوم إلى وقت الظهيرة ، ثم يعود الجيشان إلى أماكنهم حتى مجئ اليوم التالى ، فأشار ابن الزبير على ابن سعد ، بتقسيم أما الأخرى فتستعد لمواصلة الحرب ، ومباغته العدو عندما يأوى فى الليل في الملكين المدرك أخذ عبد الله بن الزبير من كان مستريحا من جنود المسلمين وقصد الروم ، فلم يشعروا بهم ، حتى خالطوهم ، وحملوا حملة رجل واحد ، وكبروا فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم حتى غشيهم المسلمون (٢)

نجحت خطة ابن الزبير ، وقتل جرجير ، وانهزم الروم (٣) وفروا إلى حصون إفريقية (٤) وواصل المسلمون زحفهم حتى بلغوا سفوح الجبال ، وغنموا غنائم كثيرة ، فكان نصيب الفارس ثلاثة آلاف دينار ، ونصيب الراجل ألف دينار (٥) على ضوء ذلك طلب الروم والبربر الصلح مع المسلمين ، وشرطوا لابن سعد ثلاثمائة قنطار من الذهب ، على أن يذهب ويخرج من بلادهم (٦) فقبل منهم ذلك ، ولم يول عليهم أحد ولم يتخذوا قيروانا(٧) إنظر الشكل رقم (٢)

<sup>(</sup>۱) ومنهم مروان بن الحكم وبعض المهاجرين [ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ ۱ ، ص  $\Lambda$  - د/ عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ، جـ ۲ ، ص  $\Gamma$  م

<sup>(</sup>٢) د/ حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل، جـ ٣، ص ٤٦.

<sup>(</sup> $^{2}$ ) الناصري السلاوي : الإستقصا ، جـ ۱ ، ص ٦٧.

<sup>(°)</sup> ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) الناصري السلاوي: مصدرساني بد ١، ص ٦٨.

 $<sup>(^{</sup>m Y})$  ابن عبد الحكم : مصدر سابق ، ص  $^{
m AR}$  .

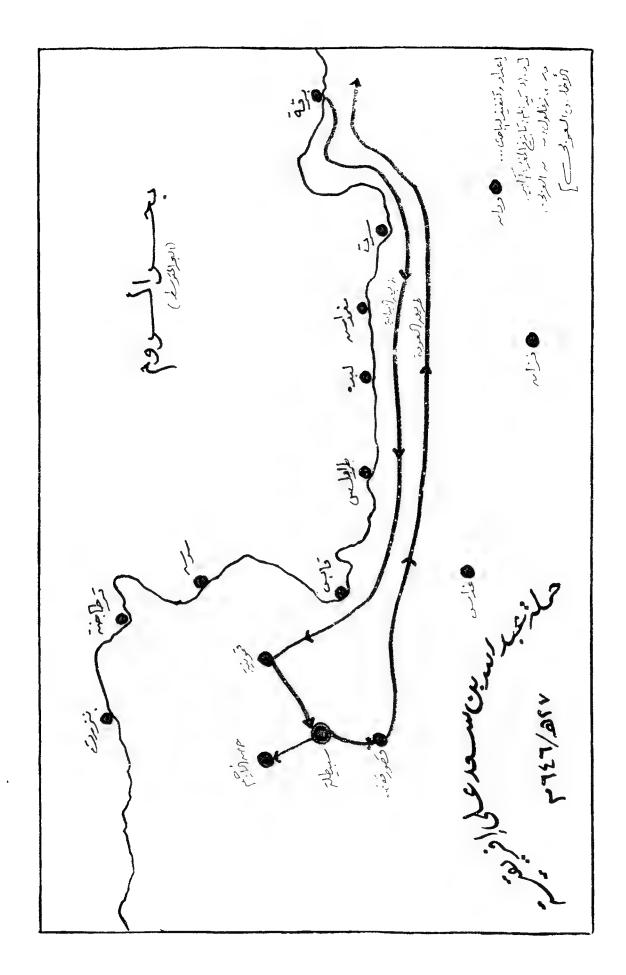

وبمقتل جرجير يكون العرب قد وجهوا ضربة قوية أذلت الروم في إفريقية ، وأدت إلى انتهاء المقاومة الرئيسية لعبد الله بن سعد الذي فتح بلادا كثيرة في إفريقية حتى سهلها ، وجبلها كما يقول ابن تغرى بردى (١)

لكن في سنة ٣٥هـ /٣٥٥م نقص أهل إفريقية العهد ، فأعاد عبد الله ابن سعد الكرة مرة أخرى ، وفرض النظام في ربوعهم ، وأفرهم على الإسلام أو الجزية (٢) ثم عاد إلى مصر ، وكان مقامة بأفريقية سنة وثلاثة أشهر (٣) وبعد أن أتم ابن سعد فتح طرابلس لم يترك فيها حامية قوية تستطيع أن تدافع عن المدينة ، واكتفى آنذاك بفرض الجزية على أهلها (٤)

## حملة معاوية بن حديج على إفريقية سنة ٥٤هـ / ٢٦٥م

وعندما علم هرقل بذلك أراد أن يأخذ منهم مثلما أعطوا للمسلمين ، ولكنهم رفضوا إعطاء الجزية مرة أخرى لهرقل ، وقالوا نحن نؤدى ما كان يؤخذ منا ، وينبغى عليه أن يسامحنا لما ناله المسلمون منا (ه) فحاربهم البطريق "أوليمة" الذى أرسله هرقل ليجمع له المال (١) وهزم الملك الذى تولى عليهم بعد جرجير ويسمى جناها أوهياهبا (٧) وطرده البطريق إلى الشام فذهب إلى معاوية بن أبى سفيان ، ووصف له بلاد البربر ، وطلب منه أن يرسل معه جيشا من العرب ، فأرسل معه معاوية بن حديج السكونى (٨) فى جيش

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ، جـ ۱ ، ص ۸۰.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جـ ٣، ص ٥٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٤٦.

كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص ١٢٦ ، ١٢٧ ، الطبعة الأولى ، بدون تاريخ، بيروت .

<sup>(°)</sup> ابن الْأَثير : مصدر سابق ، جـ  $^{\circ}$  ، ص  $^{\circ}$  .

<sup>(</sup> $^{7}$ ) ابن عذاری : البیان المغرب ، جـ ۱ ، ص ۱۷.

<sup>(</sup> $^{(Y)}$  الناصري السلاوي :  $_{(Y)}$  الناصري السلاوي :  $_{(Y)}$ 

<sup>(^)</sup> معاویة بن حدیج السكونی ، وقیل الخولانی : شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص ، وفد بالفتح علی عمر بن الخطاب ، ذهبت عینه فی غزوه النوبة مع ابن سعد ، اختط مدینة عند القرن ، وسماها قیروان قبل تأسیس عقبة مدینة القیروان ، ولی إمارة مصر لمعاویة ، ولیزید، من بعده أقام بها مدة إقامته بإفریقیة ، حفر آبار عند باب تونس من ناحیة الجبل بالقرب من مصلی الجنائز . تسمی آبار خدیج ، قیل صحب النبی (ص) وروی عنه ، وقیل بست له صحبه ، حدث عن عمر بن الخطاب وعن أهل مصر ، وبها توفی سنة لیست له صحبه ، حدث عن عمر بن الخطاب وعن أهل مصر ، وبها توفی سنة ۲۵ه/۲۷۲م قبل ابن عمر [ابن الأثیر : مصدر سابق ، جـ ۳ ، ص ٤٦ . ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۳ ، ص دد سابق ، حـ ۳ ، صـ در سـابق ،

ضخم سنة ٥٤هـ/٦٦٥م (١) ، فلما وصل إلى الأسكندرية توفى جناها (١) ومضى ابن حديج ، إلى إفريقية في جيش كبير قوامه عشرة آلاف جندى.

فنزل عند قمونية (٣) على الجانب الأخر ، أرسل قيصر الروم جيشا كبيرا بقيادة البطريق أوليمه (٤) في ثلاثين ألف مقاتل (٥) عن طريق البحر للدفاع عن إفريقية ضد المسلمين الذين استطاعوا هزيمته ، وتم محاصرة حصن جلولاء (٢) ، وهدم سوره ، وغنم المسلمون ما فيه (٧) ثم بث ابن حديج

<sup>=</sup> جـ ١،ص ١٨ المالكى : رياض النفوس ، جـ ١ ، ص ٢٠ ، الباجى : الخلاصة النقية ، ص ك ، أبو العرب : طبقات علماء إفريقية وتونس ، ص ٢٦ • الزاوى : تاريخ الفتح العربى : في ليبيا ، ص ٧٤ . د/محمد زيتون: القيروان ، ص ٣٣ • أحمد عطيه الله : القاموس الإسلامي ، جـ ٢ ، ص٥٥]

<sup>(</sup>۱) تــاريخ ابــن خيــاط ، ص ۲۰۷ . النــاصـرى الســلاوى : الإســتصقا ، جـــ ۱ ، ص ٦٨ . ابن عذارى : البيان المغرب ، جــ ۱ ، ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) يذكر البعض سبب قدوم ابن حديج إلى إفريقية ، فيقول "استغل البربر الخلاف الذى نشأ بين على ومعاوية ، بسبب الخلافة ، ورفعوا راية العصيان بإعلان استقلالهم ، وقد أمر معاوية بن أبى سفيان ، معاوية بن خديج بتسكين هذه الثورة ، لكن هذا الرأى ضعيف لأن الخلاف بين على ومعاوية كان قد انتهى سنة ٤١١/٦٦م ، نتنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة ومدة أربع سنوات تعتبر كافية لإستتباب الأمر لمعاوية. (انظر : محمود ناجى : تاريخ طرابلس الغرب ، ص ١٢٧)

<sup>(</sup>۳) قمونية: بالفتح وبعد الواو نون ثم ياء خفيفة: مدينة بإفريقية ، كانت تقع موضع القيروان قبل أن تمصر، حدها من الجنوب قسطيلية ، والشمال سوسة ، ومتصلين بالبحر ، وهي المدينة المعروفة بسوس المغرب ، وتعتبر قلب أفريقية البيزنطية [ابن الأثير: الكامل ، جـ ٣ ، ص ٤٦ . ياقوت: معجم البلدان ، جـ ٤ ، ص ٤٥٢ . الناصري السلاوي: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٦٩ ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) ذكر الأستاذ محمود ناجى أن هذا البطريق اسمه "سيسه فورو" ولا أدرى من ابن أتى بهذا الإسم [طرابلس الغرب ، ص ١٢٧]

<sup>(°)</sup> ابن الأثير: مصدر سابق ، جـ ٣ ، ص ٤٦ ، ٤٧ . ابن عذارى: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ١٧.

الناصرى السلاوى: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٢٩ ، ص ٤٠] جلولاء: أو جلو لا مدينة قديمة بالمغرب تبعد عن القيروان بأربعة وعشرون ميلا منها تحمل الفواكه إلى القيروان في كل وقت فتحها عبد الملك بن مروان ، وهي مدينة حصينة عيها سور [البكرى: المغرب ، ص ٣٢ ، ابن حوقل: صورة الأرض ، ص ٨٩ ، ياقوت: مصدر سابق ، جـ ٥ ، ص ١٥٦]

<sup>(</sup>٧) ابن الأُثير : مصدر سابق ، جـ ٣ ، ص ٤٧ . ابن عذارى: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص١٧ ـ

السرايا في مختلف البلاد ، ومنها بعثه عبد الله بن الزبير إلى سوسه (۱) ، على الرغم من إرسال ملك الروم بطريقا يقال له (نجفور) في ثلاثين ألف مقاتل للدفاع عن سوسه ، لكن ابن الزبير تمكن من فتحها ، وهزم الروم (۲) فعادت طرابلس وملحقاتها للمسلمين ، وفقد الروم الأمل في هذه الأرجاء ، فإنسحبوا تاركين البربر لحالهم ، ولم يتمكنوا بعد ذلك من استعادة السيطرة على هذه الجهات مرة أخرى (۲)

من ناحية أخرى بعث ابن حديج رويفع بن ثابت الأنصارى (٤) ، فقام بحملة قصيرة عبر بها البحر إلى جزيرة "جربة" (٥) ففتحها ، ثم عاد إلى طرابلس التى كان أميرا عليها.

استقر معاوية بن حديج في منطقة جبل القرن ، وجعلها مقرا له ، وبني بها مساكن سماها قيروانا ، وبها آبار تسمى باسمه ، ثم عاد ابن حديج بعد ذلك السمى مصرر بعد أن ترك آثار حسنة (١)

<sup>(1)</sup> سوسة: بضم السين ، وسكون الواو ، ثم فتح السين ، وهاء ، وهي من مدن إفريقية على الساحل جنوبي تونس لها سور حصين ، وماء عذب ، وفيها أسواق حسنة ، وغلات واسعة. أكثر أهلها حاكة ينسجون الثياب الرفيعة ، وتنسب إليها العمائم وهي جيدة المتاع [أبو الفداء: تقويم البلدان ، ص ١٤٥ . ابن حوقل: صورة الأرض ، ص ٧٤ . ياقوت : معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٢٨١] لكن صاحب الإستقصا: يذكر أن الروم هزمت عن حصن الأجم ، والذي افتتح جلولاء هو عبد الملك بن مروان [الناصري السلاوي ، ج ١ ، ص ٦٨]

<sup>(</sup>۲) الناصری السلاوی : المصدر آلسابق ، جـ ۱ ، ص ٦٨.  $({}^{\mathsf{Y}})$ 

 $<sup>\</sup>binom{r}{r}$  محمود ناجی : تاریخ طرابلس الغرب ، ص ۱۲۸.

<sup>(</sup>٤) رویفع بن ثابت الأنصاری بن السكن بن عدی بن حارثة ، وقیل ابن خارجة الأنصاری بن مالك بن النجار ، صحابی جلیل ، شارك فی فتح مصر ، وسكنها ، ولاه ابن حدیج علی طرابلس سنة ٤٦هه/٦٦٦م غزا جزیرة جربه من طرابلس ، وفتحها سنة ٤٧هه/٦٦٦م توفی ببرقة ، وهو أمير علیها سنة ٥٣هه/٦٧٣م فی ولاية مسلمة بن مخلد علی افریقیة من قبل معاویة بن سفیان [الزاوی: تاریخ الفتح العربی فی لیبیا ، ص ٧٨ ، ٢٩]

<sup>(°)</sup> جربه : بالفتح ، ثم السكون ، والباء موحده خفيفة ، وقيل بكسر الجيم ، وهي جزيرة مجاورة للسان قرب قابس يسكنها البربر ، غزاها رويفع من ثابت ، ويبدو أنها كانت مأهولة بالسكان، لأن المسامين غنموا منها كثيرا [ياقوت : مصدرسابق ، جـ ٢ ، ص ١٣٨ . د/حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ١٣٦]

<sup>(</sup>٢) من آثار ابن حديج الحسنة أنه استطاع فتح جلولاء ، وسوسه ، وبنزرت ، وإن لم يخض معارك فاصلة ، كما كان هو صاحب فكرة إنشاء قاعدة ينطلق منها الجيش الإسلامي لتحقيق أهدافه ، بدون أن تكون هناك مسافات شائعة تستنفذ جهده وتضعف من قوته [د/ محمد زيتون: القيروان ، ص ٣٣ ، ٣٣]

فى إفريقية (١) ويذكر المؤرخون أن معاوية بن حديج غزا إفريقية ثلاث مرات، الأولى سنة ٣٤هـ/٢٥م وأوغل فيها حتى مشارف صقلية (٢) والثانية كانت سنة ٤١هـ/٢٦م وكانت حربا كلها (٣)

ومما هو جدير بالذكر أن ضعف الناحية الدفاعية عند الروم في افريقية، يرجع إلى شغل معاوية بن أبى سفيان لهم فى آسيا الصغرى بالدفاع عن أنفسهم (٤) مما أتاح الفرصة لابن حديج للعمل على فتح هذه البلاد.

## عقبة بن نافع ودوره في الفتوح ونشر الإسلام ٥٠ هـ/٧٠م

وفق معاوية بن أبى سفيان فى اختيار عقبة بن نافع لولاية إفريقية عام ، ٥هـ/٦٧٠م (٥) حيث كان عقبة من أوائل المسلمين الذين دخلوا إفريقية مع ابن خالته عمرو بن العاص من سنة ٢٣: ٣٤هـ/٦٤٣ – ٦٤٣م ، وظل مقيما

 <sup>(</sup>۱) الناصرى السلاوى : اليستقصا ، جـ ۱ ، ص ۲۹.

<sup>(</sup>٢) صقلية : بثلاث كسرات ، وتشديد اللام ، والياء أيضا والبعض يقول بالسين ، وأكثر أهل صقلية يفتحون الصاد واللام : وهي من جزائر بحر الروم ، مقابلة لإفريقية ، وهي مثلثة الشكل بين كل زاوية وأخرى ، مسيرة سبعة أيام ، بين الجزيرة وبر إفريقية مائة وأربعون ميلا إلى أقرب مواضع إفريقية المسمى إقليبية ، وهي جزيرة كثيرة البلدان ، والقرى ، والأمصار [ياقوت : معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٤٧٣ ، ابن عذارى; البيان المغرب ، ج ١ ص ٥٣٠]

<sup>(</sup>۳) ابن عذارى : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص ۱۶ ، ۱٦. كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص ۱۲۷.

<sup>(</sup>٤) د/ عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ، جـ ٢ ، ص ٥٥.

<sup>(°)</sup> عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن طرف بن الحارث بن فهر ، ولمد قبل وفاة الرسول (ص) بسنة واحدة ، صحابي بالمولد ، وهو أخر من ولي المغرب من الصحابة ذهب إلى إفريقية تحت قيادة عمرو بن العاص ، أمير مصر ، وفي صحبه والده ، ونافع بن عبد القيس ، سار لحرب النوبة مع عبد الله بن سعد ، وهو في بداية حياته ، تولى قيادة جيش من جيوش المسلمين في فتح زويلة عام ٢١ ، ٢٢هـ/١٤٢م وفي سنة ١٤هـ/٢٦٦م أرسله عمرو بن العاص إلى إفريقية ، فانتهى إلى قبيلة لواتة ، ومزاته ، فأطاعوا ، ولكنهم مالبثوا أن شقوا عصا الطاعة فغزاهم في نفس العام ، فقتل منهم الكثير \_ ثم سار إلى غدامس ففتحها في سنة ٤٢هـ/٦٦٦م ، وفي عام ٤٣هـ/٦٦٣م افتتح كورا من بلاد السودان ، وودان ، تولى قيادة إفريقية بعد معاوية بن حديج ، ثم عزله معاوية بن أبي سفيان، ورده إليها ابنه يزيد عام ٦٨٢هـ/٦٨٢م أقام برقة ثم بني القيروان ، كان حريصا على الجهاد والمغازي ، وصل بها إلى المحيط ، وفي طريق عودته قتل ٦٣هـ/٦٨٣م وجميع أصحابه عند الزاب بتهوذه. [تاريخ خليفة بن خياط ، ص ٢٠٤ ، ٢١٠ . ابن عـذارى : مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ١٩ . ابن الأثير : أسد الغابة ، جـ ٤ ، ص ٥٩ ، ٦٠ ، تحقيق محمد ابراهيم البنا وأخرون ، كتاب الشعب ، بدون تاريخ . الناصري السلاوي : مصدر . د/ عبد المنعم عبد العال : سابق ، جـ ١ ، ص ٦٩ . لهجة شمال المغرب ، ص ٤٠ . بروكلمان : مرجع سابق ، ص ١٢٧]

بها حوالى ربع قرن من الزمان ، مما جعله من أعلم الناس ببلاد البربر التى تم فتحها ، فقد عمل تحت قيادة أكثر من قائد من قواد المسلمين (۱) حتى اختاره معاوية بن أبى سفيان ليبدأ مرحلة جديدة فى الفتوحات وتثبيت أقدام المسلمين فى بلاد البربر ، وإخضاع القبائل البربرية التى جبلت على المكابد، والحرب والصراع (۲) وكان معاوية يعد الحملات الناجحة التى شنها المسلمون فى المرحلة الأولى على إفريقية ، والتى كانت تهدف إلى العمل على نشر الإسلام، ومعرفة طبيعة هذه البلاد ، والحصول على المغانم والسبى ، وقد أراد أن يكون وجود المسلمين دائما ، وثابتا فى هذه المنطقة ، فأسند إلى عقبة بن نافع هذه المهمة لما عرف عنه من شجاعة ، وقوة ، وجلد فى حرب البربر ، وقد رسم عقبة لنفسه خطة سعى إلى تحقيقها ، وكانت تختلف عن الذين سبقوه وأمده معاوية بجيش كبير يقدر بحوالى عشرة آلاف فارس (۲)

اتخذ عقبة طريقة داخل البلاد مباعدا الساحل ليخضع بعض القبائل الثائرة مثل مزاته ، وهي من فرع لواته (٤)

كما أعاد سيطرة المسلمين على المدن الساحلية مثل طرابلس ، وفزان(٥) وأسلم على يدية كثير من البربر ، وقد عمل على إدخالهم في جيوشه حتى تتاح لهم الفرصة لتعليهم مبادئ الإسلام ، وقد أصبح هؤلاء البربر بعد أن حسن اسلامهم ، نواه للجيش الذي حمل على عاتقة القضاء على الحكم الروماني في شمال إفريقية جملة واحدة (٦) ولما كان البربر قوما شديدي المراس ، قد جبلوا على التمرد ، والثورة ، وليس هناك أمان على المسلمين

<sup>(</sup>١) منهم عمرو بن العاص ، عبد الله بن سعد بن أبى سرح ، معاوية بن حديج الكندى.

<sup>(</sup>٢) د/ أحمد السيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية ، ص ١٤٠٥ المعارف مصر، بدون تاريخ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى: البيان المغرب، جـ ١، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) د/ عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ، جـ ١ ، ص ٥٧.

<sup>(°)</sup> فزان : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه وأخره نون : ولاية واسعة بين الفيوم وطرابلس الغرب ، قيل سميت بفزان بن حام بن نوج عليه السلام ، بها نخل ، وتمر كثير ، ومدينتها زويلة السودان والغالب على أهلها السواد [ياقوت : معجم البلدان ، جـ ٤ ، ص ٢٩٥]

<sup>(</sup>٦) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص ١٢٧ .

أن ينزلوا بين أظهرهم (١) فقد رأى عقبة بعد انتصاراته على البربر أن يقيم للمسلمين قاعده دائمة يتمركزون بها ، وينطلقون منها للفتح ويأمنوا على أهليهم ، وأموالهم من ثورة أهل البلاد "البربر" فقال لجنده "إن إفريقية إذا خطها أمام أجابوه إلى الإسلام ، فإذا خرج منها رجع من كان استجاب منهم لدين الله إلى الكفر ، فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عز الإسلام إلى آخر الدهر (٢)

اختار عقبة مكان هذه القاعدة ، بحيث تكون بعيدة عن الساحل ، حتى لا تدركها مراكب الروم فتهلكها (٣) وغير متوغلة في الداخل حتى يستطيع الإبل والدواب الوصول إليها ، والرعى فيها بسهولة ، وتكون في مأمن من خطر الروم والبربر (٤)

وبدأ عقبة في بناء مدينة القيروان سنة ٥٠هـ/١٧٠م (٥) لتكون قاعدة أمامية للفتوح العربية في المغرب، وذلك جريا على السياسة التي بدأها المسلمون في الفتوحات في المشرق، فقد أنشاؤا عدة مدن مثل البصرة والكوفة في العراق، وكان موقع القيروان يساعدها على الإتصال بمختلف البلاد، وأن تتلقى المدد من مصر، فالمدينة بموقعها الإستراتيجي تختلف عن غيرها من المدن لأنها لا تختلف في نهاية الطريق الممتد من مصر إلى إفريقية، مما جعل منها مدينة شبة اصطناعية (١) اختار عقبة مكانا قريبا من

<sup>(</sup>١) ياقوت : معجم المبلدات، جـ ٢ ، ص ٤٧٦ : ٤٧٨.

ابن عذاری ! البیان المغرب ، جـ ۱ ، ص ۱۹.  $\binom{Y}{Y}$ 

<sup>(</sup>r) یاقوت : مصدرسیابتی، ج ک ، ص (r) .

<sup>-</sup> ابن عذاری : مصدر سابق ، جه ۱ ، ص ۱۹.

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٢٠ .

<sup>-</sup> د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جد ١ ، ص ١٨٤ .

<sup>(°)</sup> تاريخ ابن خياط ، جـ ١ ، ص ، ٢١ ، الناصرى السلاوى: الإستقصا ، جـ ١ ، ص ، ٢٠ ، الباجى : الخلاصة النقية ، ص ، . ابن عذارى : مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ، ٢ ، الباجى : الخلاصة النقية ، ص ، . القيروان معناه : معسكر أومدينة وقيل موصع اجتماع الجيش والناس ، وقيل محط أتقال الجيش ، أو الجيش نفسه والقيروان بفتح القاف وسكون الباء ، وفتح الراء مدينة من مدن الجيش ، وهي بعيدة عن الساحل على مسافة ستة وثلاثين ميلا عن البحر ، وحوالى مائة ميل عن تونس ، ثم وصف القيروان بأنها أكثر مدن المغرب تجارة وأسواقا ، وأحسنها منازل ، كان فيها ديوان جميع المغرب وإليها تجبى أموالها وبها دار السلطان ، وهي مدينة مسورة هدمت عدة مرات، وأعيد تشييدها [ياقوت : مصدر سابق ، جـ ٤ ، ص ٤٧٦ :

۱۹۶ . ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ۹۶ . الباجي : مصدر سابق ، ص  $^{\circ}$ ] د/ سعد زغلول : مرجع سابق ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ .

السبخة (۱) لبناء مدينته الجديدة ، فنظف المسلمون المكان من الأشجار الكثيرة، والحشائش ، والأشواك ، وبدأ عقبة في بناء مقر دار الإمارة ، ثم أخذ في بناء المسجد الجامع يقول ابن عذاري (۲) "فاختط عقبة أو لا دار الإمارة ، ثم أتي إلى موضع المسجد الأعظم فاختطه" وهذا يأتي على خلاف الطريقة التي اتبعت في بناء المدن العربية في صدر الإسلام من بناء المسجد أو لا ثم دار الإمارة ، ويرجع هذا إلى الخلاف الذي حدث بين الناس في تحديد القبلة مما دفع عقبة إلى أن يبدأ بدار الإمارة أو لا.

وقد بلغت مساحة مدينة القيروان كما قدرها ابن عذارى (٣) نحو ١٣,٦٠٠ ذراع أى حوالى ٢٠٠٠ متر ، أما ابن الأثير (٤) فيقدرها بحوالى ٣٦٠٠ باع أى ٥٨٠٠ متر ، فالمساحة على الرأى الأول تشمل مسكان العسكر والقبائل ، أما المساحة على الرأى الثاتى فتشمل دار الإمارة والمسجد الجامع ، ومكان حفظ الذخائر فقط ، وبنى لها سورا كبيرا بلغ مقداره اثنى عشر ميلا (٥)

استغرق بناء مدينة القيروان حوالى أربع سنوات (٦) وبعد أن أكمل عقبة بنائها عزل عنها سنة ٥٥هـ/١٧٥م (٧) حيث استعمل معاوية بن أبى سفيان مسلمة بن مخلد الأتصارى (٨) على مصر وإفريقية ، وهو أول من جمع له المغرب كله (٩)

<sup>(</sup>۱) السبخة: تقع فى مكان متوسط بين الساحل، والهضبة القريبة من السفوح الصالحة للرعى، [ياقوت: معبم المبلات، محبم المبلات، مص ٢٠٦. د/حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب، ص

<sup>(</sup>۳-۲) ابن عذاری: البیان المغرب ، جد ۱ ، ص ۲۰ ، ۲۱.

<sup>(</sup> $^{2}$ ) ابن الأثير: الكامل ، جـ ٥ ، ص ٢٣٥.

<sup>(°)</sup> الناصرى السلاوى: الأستقصا، جـ ١، ص ٦٩، الميل يساوى ثلاثة، أو أربعة آلاف ذراع [أبو الفداء: تقويم البلدان، ص ١٠]

<sup>(</sup>٦) لكن آبن خياط يذكر أن عقبة أقام بها ثلاث سنوات ، تاريخ ابن خياط ، ص ٢١٠.

ابن عذاری : مصدر سابق ، جہ ۱ ، ص ۲۱.  $^{(\vee)}$ 

<sup>(^)</sup> مسلمة بن مخلد بن الصامت "الزرقى" الأنصارى ، ولد فى السنة الأولى للهجرة ، ولاه معاوية بن أبى سفيان مصر ، وهو أحد قتله محمد بن أبى بكر ، قتل أبوه يوم بعاث ، سكن مصر ، ومات بها وهو وال عليها سنة ٢٦هـ/٢٨٦م [ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ، ص ٣٦٦ ، ٣٦٥]

<sup>(</sup>٩) ابن عذاری : مصدر سابق ، جه ۱ ، ص ۲۱.

ويرجع المورخون سبب عزل عقبة إلى الشدة التى استخدمها فى معاملة البربر ، بدليل أن أبا المهاجر دينار الوالى الجديد لإفريقية من قبل مسلمة ، سار على سياسة مغايرة لها تماما (۱) ، لكن يرى البعض ، أن اعتناء عقبة ببناء مدينة القيروان قد جعله يهمل فى جمع الضرائب ، الأمر الذى دعا معاوية بن أبى سفيان إلى عزله (۲) ويبدو أن هذا الرأى فيه تجن كبير على عقبة ، لأن بناء المدينة لم يتم دفعة واحدة ، فقد استغرق بناؤها حوالى أربع سنوات ، كانت المدينة تعمر ، وتتسع شينا فشينا خلال تلك الفترة ، ولم يوجد كل نشاطه للبناء فقط ، لكنه كان يوجه السرايا لحفظ الأمن فتاتى بالمغانم ، والأسلاب (۲) بل على العكس فإن بناء المدن يحتاج إلى كثير من الأموال ، هذا الرأى ، والراجع أن معاوية ولى مسلمة على إفريقية بعد أن كان واليا على مصر فقط حتى تكون الصلة وثيقة ، والأمر واحد بالنسبة للفتوحات ، والإهتمام بها فى بلاد المغرب ، وحتى لا يكون هناك تلكؤ ، أوتنازع فى الإختصاصات ، أو تقاعس فى تلبية الأو امر .

وقد هيأ تأسيس مدينة القيروان في إفريقية على يد عقبة بن نافع مركزا حصينا اتخذه المسلمون قاعده لنشر الإسلام في المغرب ، وقد تدفقت قواتهم منها إلى الجهات الأخرى ، لكن عقبة لم يستطع اتمام فتح إفريقية نظرا لطبيعتها الجبلية التي تتحصن فيها القبائل البربرية من البرانس ، وتتخذها معاقل تحميهم من غارات العرب () أنظر الشكل رقم (٣)



## دور أبى المهاجر دينار في الفتوحات ٥٥-٢٢هـ/١٧٥م

ولى مسلمة بن مخلد الأنصارى والى مصر وإفريقية ، أبو المهاجر دينار (۱) بعد أن عزل عقبة عن إفريقية ، فقد كافأه بولاية إفريقية ، حيث جعله نائبا له فى المغرب ، لأنه كان شديد القرب منه ، كما ذكر ابن عذارى(۲) حيث قال : "أبو المهاجر كواحد منا صبر علينا فى غير ولاية ، فنحن نحب أن نكافئه ، ونصطنعه" إلا أن الرواة يمرون سريعا على أعماله ، ولا يذكرون إلا ما فعله بعقبة ، لكننا نجد أن أبا المهاجر قد قام بأعمال تجدر الإشارة إليها منها:

أنه أول مسلم وطئت خيله أرض المغرب الأوسط "الجزائر" ، معنى هذا ، أنه ضم مناطق جديدة إلى دولة الإسلام ، وتدفق أهل هذه المناطق فى الإسلام ، وكان نشر الإسلام يسير جنبا إلى جنب مع الفتوح ، ومن هذه الأعمال أيضا ، دخول كسيلة زعيم قبيلة أوربة البربرية (٣) فى الإسلام مما حقق مكاسب كبيرة ، لأن كسيلة لم يسلم بمفرده ، لأنه زعيم فى قومه ، فقد دخل معظم قومه فى الإسلام ، بالإضافة إلى رغبته القوية فى الفتوح ، ونشر الإسلام التى جعلته لا يعقد معاهدة مع الروم على أن يستركهم وشأنهم ، على الرغم من عجزه من الإستيلاء على قرطاجنة ، فما كان منه إلا أن ساومهم على أن يأخذ جزءا من بلادهم ، وهذا يدل على أن أبا المهاجر كانت لديه النية الصادقة فى الإستلاء على عاصمتهم ، وهزيمتهم ، وطردهم من المغرب.

<sup>(</sup>۱) أبو المهاجر دينار ... لا يعرف عن ماضيه إلا أنه كان مولى لمسلمة بن مخلد ، اشتهر بكنيته وهي "أبو المهاجر" أكثر من اسمه وهو "دينار" تولى إفريقية سبع سنوات من سنة ٥٥ – ٢٢هـ/١٧٥ – ٢٨٦م [ابن عـذارى: البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٢٢ ، الناصرى السلاوى: الإستقصا ، جـ ١ ، ص ٧٧ ، د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربى ، جـ ١ ، ص ١٨٨ ، الزاوى: تاريخ الفتح العربى في ليبيا ، ص ٧٨]

<sup>(7)</sup> ابن عذاری :مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص ۲۲.

<sup>(</sup>٣) كسيلة: بضم ، أو فتح الكاف ، يبدو أن اسم كسيلة بصيغة التصغير من اختراع النساخ ، أما الأصح أن يقرأ كسيلة على وزن كبيرة [عبيد الله بن صالح: نص جديد عن فتح العرب المغرب ، ص ٢١٠] ويسمى قصيلة (Koceila) بالقاف [أحمد فكرى: مسجد القيروان ، ص ٧ ، سنة ١٣٣٥هـ/١٩٣٦م ، مطبعة المعارف ، مصر] كان نصرانيا [تاريخ خليفة بن ص ٧ ، سنة ٢٥٠] ويدعى كسيلة بن لمرم ، ويضبطه "ابن الأثير" ، بفتح الكاف، وكسر السين ، لمرم بفتح اللام ، والراء [أسد الغابة ، ج ٢ ، ص ٢٠]

ويرجع مرور الرواة السريع على أعمال أبى المهاجر إلى مكانه الفهريين من أقارب عقبة ، حيث كان لهم مركز ممتاز في مصر ، والمغرب، والأندلس ، وكان منهم رواه ، وإخباريون أغفلوا ذكر أعمال أبى المهاجر، ومكانه بنى أبى المهاجر ، لم تكن ترقى إلى مرتبة الفهريين (١)

خرج أبو المهاجر سنة ٥٥هـ/١٧٥م من مصر قاصدا إفريقية ، فعزل عقبة بن نافع ، ولم يكتف بهذا ، ولكنه استخف به ، وكره النزول ، والإقامة في مدينة عقبة القيروان ، بل أخلاها وتركها ، ونزل على بعد ميلين منها وجعل تيكروان (٢) عاصمة للمسلمين بدلا من قيروان عقبة (٢)

<sup>(</sup>١) د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جد ١ ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) تيكروان : تعرف بدكرور أو تكرور ، وهي تقع شمال القيروان بميلين [المالكي : رياض النفوس ، جد ١ ، ص ٢٠ . أبو العرب:طبقات علماء إفريقية ، ص ٥٧]

<sup>(</sup>٣) هناك تهم ملصقة بأبي المهاجر ضد عقبة منها:

<sup>...</sup> أنه أساء عزل عقبة ، ووضعه في الحديد مكبلا.

<sup>...</sup> وكره أن ينزل الموضع الذى اختلطه عقبه.

<sup>...</sup> وبنى مدينة له ، وعمل على عمر انها، وأمر الناس أن تحرق القيروان ، ويعمروا مدينته. [ابن الأثير : الكامل ، جـ  $^{7}$  ، ص  $^{7}$  . ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ  $^{7}$  ، ص  $^{7}$  . الناصرى السلاوى : الإستقصا ، جـ  $^{7}$  ، ص  $^{7}$ 

وثبت براءة أبى المهاجر من هذه التهم كالأتى:

بالنسبة للإساءة ، فلم يكن أبو المهاجر إلا منفذا لسياسة قائه مسلمة بن مخلد ، فماذا يكون بين مولى صغير كدينار ، وفاتح عظيم كعقبة من الأمور ، إنما تكون هذه الأمور بين مسلمة وعقبة ، وكلاهما وال وبينهما من التنافس إلى السبق والشرف على الولاية ، والخطوة لدى الخليفة ، هذا بالإضافة إلى موقف أبى المهاجر طوال حملة عقبة بعد ولايته الثانية فمعظم المصادر تؤكد أن أبا المهاجر لم يبخل بتقديم النصح ، وتحذير عقبة من كسيلة ، فإن دل هذا على شي فإنه يدل على الأخلاق التي كان يتمتع بها أبو المهاجر ، مما يجعله بريئا من هذه التهم.

اما تخريب القيروان ، فلو صح هذا الرأى لمكث عقبة فى إصلاحها وردها إلى ما كانت عليه وقتا طويلا ، وما حدث هو أن أبا المهاجر نقل الناس والمصالح الهامة فى المدينة إلى جهة قريبة منها ، بالإضافة إلى أن أبا المهاجر لم يكن لديه الوقت لبناء مدينة جديدة ، وإنما نزل فى قرية بربرية على مقربه من القيروان ، وبما أنها قرية بربرية فإنه لم يترك عليها من يحميها من العرب ، لأن سياسته كانت تعتمد على المزج ، والتقريب بين العرب والبربر ، فترك عليها من يحميها من العرب المهمة ، فترك عليها من يحميها من المسلمين [أبو العرب : ولو كان قد أقام مدينة جديدة كالقيروان لترك عليها من يحميها من المسلمين [أبو العرب : مصدرسا بق ، ص ٧٥ ، د/ حسن مؤنس فتح العرب للمغرب ، ص ١٧١ ، ١٩٨ . د/ سعد زغلول موجع سابق ، ج ١ ، ص ١٩٠] من جانب آخر نجد أن مسلمة بن مخلد د/ سعد زغلول موجع سابق ، ج ١ ، ص ١٩٠] من جانب آخر نجد أن مسلمة بن مخلد الانصارى هو الذي سعى فى عزل عقبة ، لكى تصبح ولاية إفريقية تابعة له ، وتم له ذلك فى سنة ٥٥ه / ٢٧٢ – ٢٧٥م فولى عليها مولاه [المالكى : مصدرسابق ، ج ١٠

علم أبو المهاجر بوجود جموع من الروم وبربر أوربة (١) وزحفهم نحو المسلمين لطردهم من هذه المناطق ، فجمع جموعة وزحف إليهم ، وتمكن من الإنتصار عليهم قرب تلمسان.

وظل أبو المهاجر يفتح كل ما يمر عليه حتى انتهى إلى منطقة العيون المعروفة بإسمه (٢) وتم حفر هذه العيون من أجل إصراره على استكمال الفتح لمنطقة تلمسان ، وإزالة خطر التحالف بين الروم والبربر.

وكان لتباين سياسة أبى المهاجر عن سياسة عقبة ، تأثير كبير لدى البربر ، فنجد فى سياسة أبو المهاجر المرونة ، والملاطفة ، والملانية ، فقد صالح كسيلة زعيم قبيلة أوربة ، بل إنه أحسن إليه وأكرمه حتى تمكن من أن يبرم معه صداقة قوية كانت نتيجتها دخوله فى الإسلام ، وكذلك قبيلته ومساندته ، فتمكن أبو المهاجر من الإستيلاء على تلمسان

ومن الجدير بالذكر أن أبا المهاجر إتجه لفتح أكبر معاقل الروم القرطاجنة "قرطاجنة" ٥٩هـ/٦٧٩م (٣) وضرب الحصار عليها حتى صالحه الروم على أن يجعلوا للمسلمين جزيرة شريك (٤) مقابل رفع الحصار عن قرطاجنة ، ثم رجع أبو المهاجر إلى المكان الذي انخذه مقرا له قرب القيروان ، فأقام به حتى عزل (٥)

وهكذا نجد أن سياسة أبى المهاجر قد أدت إلى انضمام عدد كبير من البربر إليه ، وكسب تأييدهم له ، مما فتح مناطق جديدة في المغرب ، وضمها إلى رقعة الدولة الإسلامية ، بالإضافة إلى فتح الطريق أمام قبائل البربر

<sup>(</sup>۱) بربر أوربة : هم فرع من قبائل البربر البرنسية ، زعيمهم كسيلة كان نصرانيا استطاع أبو المهاجر ضمه إلى الإسلام [الناصرى السلاوى: الج سنقصا ، جد ١ ، ص ٧١]

<sup>(</sup>۲) منطقة العيون : توجد بالقرب من تلمسان [ابن عذاری : البیان المغرب ، جــ ۱ ، ص ۲۸ ، الناصری السلاوی : صریح بحق ، جـ ۱ ، ص ۷۲]

<sup>(</sup>٣) الذهبي: دول الإسلام ، جد ١ ، ٢ ، ص ٤٢ .

<sup>(3)</sup> جزيرة شريك : بفتح الشين ، وكسر الراء ، وياء ساكنة ، وكاف : كورة بأفريقية بين سوسه، وتونس تنسب إلى شريك بن قرة العبسى ، كان عاملا عليها ، وقصبة هذه الكورة ، بلد يقال لها باشو ، وهي مدينة كبيرة أهله ، بها جامع ، وحمامات ، وأسواق عامرة ، بحذاء جزيرة شريك في البر نحو جهة الجنوب جبل زغوان [ياقوت : معجم البلدان ، جـ ٢ ، ص ١٥٨ ، ١٥٨]

<sup>(</sup>٥) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ، جـ ١ ، ص ١٥٢ .

الأخرى للدخول في الإسلام، لما جاء من مبادئ سامية، وقيم نبيلة، كان لها أكبر الأثر في نفوس البربر، فأيقنوا أن العرب جادون في نشر دينهم، وتخليص هذه البقعة من سيطرة الروم، من ناحية أخرى أدى إحتكاك العرب بالبربر إلى وجود نوع من العلاقة التي ساعدت على دخول كثير منهم في الإسلام وقد بدأت العلاقة بين العرب والبربر منذ زمن مبكر، فمنذ اختطاط مدينة القيروان، والإقبال على الإسلام مستمر من ذلك الحين، ولا شك في أن اسلام الزعيم البربري كسيلة بعد بناء القيروان بثمان سنوات، كان له أثر كبير حيث أن هذا الزعيم لم يسلم بمفرده، وإنما تبعه قومه، وهذا مما جعل البربر، والعرب يسيرون جنبا إلى جنب لفتح البلاد، ونشر الإسلام (۱)

وما كان لأبى المهاجر أن يحتاج المغرب الأوسط (الجزائر) دون مساعدة كسيلة وقومه (٢) انظر الشكل رقم (٤)

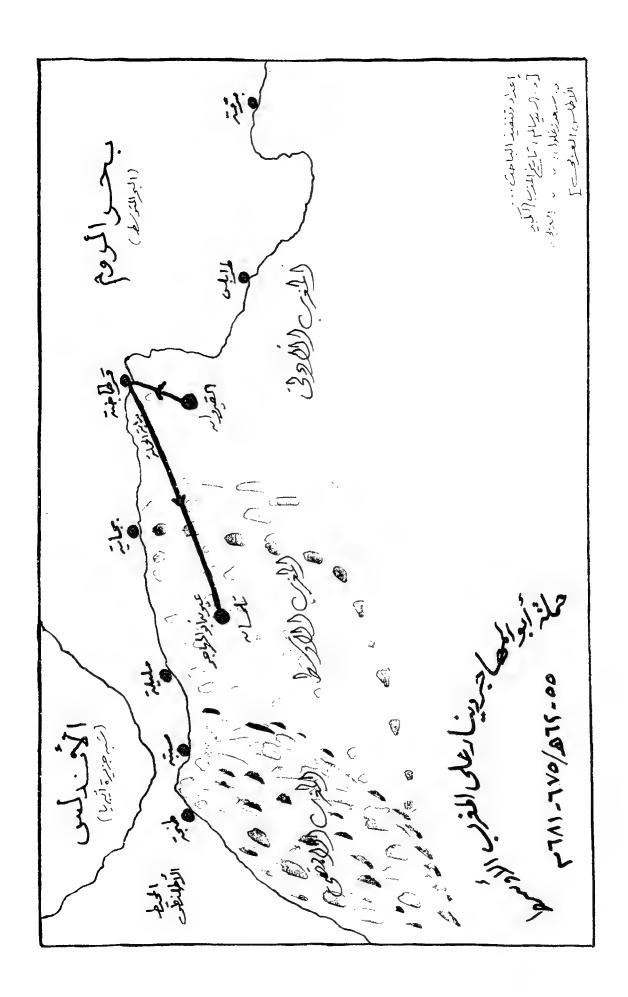

# ولاية عقبة الثانية وفتح المغرب الأقصى (٦٢:٤٢هـ/٦٨٢:٤٨٩م)

توجه عقبة بن نافع إلى عاصمة الخلافة فى الشام لمقابلة معاوية بن أبى سفيان فوجده قد توفى عام ٢٠هـ/١٨٠م، وتولى بعده ابنه يزيد، فدخل عليه عقبة، وأخبره بما صنع أبو المهاجر معه، وقال له، افتتحت إفريقية وبنيت مسجدا للجماعة، ثم بعثتم عبد الأنصار، فأهاننى وأساء عزلى (١) فغضب يزيد وقال أدركوها قبل أن يخرجها وسمح له باسترجاع إفريقية من والى مصر، وأعاده إليها سنة ٢٦هـ/١٨٢م وهى ولايته الثانية على إفريقية (١)

<sup>(</sup>۱) هناك اتهامات موجهة إلى عقبة بن نافع ضد أبى المهاجر دينار ، وخاصة عند "ابن عذارى" ومن تبعه ، فإن عذارى يذكر عدة أقوال متضاربة في كتابة البيان المغرب: الأهل في ، حد ، من ٢٣ ... حيث بقول "مضي – عقبة – حنقا على أسى المهاجر حتى

الأول في ، جـ ١ ، ص ٢٣ ... جيث يقول "مضى - عقبة - حنقا على أبى المهاجر حتى قدم إفريقية فأوثق أبا المهاجر في الحديد" .

الثّاني ، جد ١ ، ص ٢٩ ... حيث يقول : "فلما قدم عقبة ، وعزل أبا المهاجر عرفه بحال كسيلة ، وأنه من ملوك البربر ، ولم يستحكم الإسلام بقلبه".

الثّالث ، جـ ١ ، ص ٢٩ ... أيضا فعندما أهان عقبة كسينة كان رد أبى المهاجر على عقبة "بئس ما صنعت كان رسول الله (ص) يتآلف جبابرة العرب ، وأنت تأتى إلى رجل جبار في قومه ، وفي دار عزه ، قريب العهد بالشرك فتهينه".

ويعد اتهام ابن عذارى لعقبة في القول الأول مشكوكا في صحته لعدة أسباب:

أولا: لم يوضح ، ويفصل كيف كانت معاملة عقبة لأبى المهاجر بعد أن عاد إلى ولاية إفريقية مرة أخرى.

ثُاتيا: يعتبر استشهاد أبى المهاجر مع عتبة دليلا على أنه لم يعامله معاملة سيئة ، لأنه إن صح ذلك كما يذكر ابن عذارى لما قام أبو المهاجر بحمل سلاحه ، والحرب مع عقبة ، ودليلنا فى هذا قول عبيد الله بن صالح فى : نص جديد عن فتح العرب المغرب ، ص ٢٠٧ ، ٢٠٠ واستشهد عقبة ، وأبو المهاجر ، وسيفاهما بيدهما حتى على فرض أن عقبة قد أطلق سراحه للمحاربة معه فقد كان يستطيع ألا يفعل ويتركه، أما القول الثانى ، والثالث يناقض القول الأول عند ابن عذارى...

أولا: كيف يحبس عقبة أبا المهاجر ، ويقيده بالحديد ، ويعرفه أبو المهاجر بحال كسيلة. ثاثيا: يعد تحذير أبى المهاجر لعقبة ، عندما أهان كسيلة وهو حديث عهد بالإسلام ، وضربه له المثل بسيدنا رسول الله (ص) وما كان يفعله مع أكبابر العرب دليلا على إخلاصه في النصح له مع عقبة يجعلنا نطلق عليه لفظ "مستشار عقبة" وليس خصمه أو عدوه.

ثالثا: إن سلمنا يقول ابن عذارى بأن عقبة قيد أبا المهاجر فى الحديد ، فكيف يكون أبا المهاجر دليل عقبة فى هذه البلاد ، وهل يخلص له النصح ، أيضا هل نصف أبا المهاجر بأنه يتمتع بالروح ، والأخلاق الإسلامية المرتفعة ، وهو من الموالى ، ونصف عقبة بعكس ذلك ، وهو أحد صحابة الرسول (ص) تربى ، وتعلم من أخلاق الرسول (ص) وصحابته الكرام.

وفى النهاية يرى الباحث أن هذه التهم التي تمس عقبة غير صحيحة ولا تتمشى مع منطق الأحداث ، ولا مع أخلاق هذا الرعيل من المسلمين الأوانل.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری : البیآن المغرب ، جـ ۱ ، ص ۲۳.

توجه عقبة بن نافع من دمشق مارا بمصر فاعتذر له صاحبها - مسلمه بن مخلد - عما فعله أبو المهاجر به ، فقبل منه عقبة الإعتذار ، ثم واصل عقبة مسيرته إلى القيروان بعشرة آلاف فارس (۱) وعندما وصل عقبة إلى القيروان ابتذا عمله بتغيرها وإعادتها إلى سابق عهدها ورد الناس إليها (۲) واستخلف عليها زهير بن قيس البلوى (۳) وسلك عقبة الطريق الصحراوى الذى يخترق المغرب الأوسط فى اتجاه تاهرت ، والسوس الأدنى ، حتى قدم الأطراف الشمالية لبلاد الجريد (٤) عند مدينة باغاية والتى توجد بها حامية رومية كبيرة تصدى لها عقبة ، لكنهم تر اجعوا بعد أن تركوا وراءهم عددا من القتلى ، فضرب عليهم عقبة الحصار، ولكنه اكتفى بما حصل عليه من الخيل الكثير ، والغنائم الأخرى (٥)

ثم واصل عقبة تقدمة حتى انتهى إلى المسيلة وهى عاصمة بلاد الزاب الواسعة التى شهدت صداما عنيفا بين العرب والروم ، انتهى بهزيمة الروم ، ومقتل بعض فرسانهم ففروا من أمام العرب ، ولجاوا إلى الحصون ، والقلاع، مما أدى إلى ضياع هيبة الروم أمام البربر ، وذهب ملكهم من الزاب (٢) التى انتقلت إلى المسلمين.

<sup>(</sup>Y-1) المالكي : رياض النفوس ، جا ، ص (Y-1)

<sup>(</sup>٣) الباجي: الخلاصة النقية ، ص ٦.

زهير بن قيس البلوى: يقال له صحبه ، روى عنه علقمة بن رمثه البلوى ، غزا إفريقية وله فيها مواقف ، ومشاهد محمودة ، وليها من قبل عبد الملك بن مروان ، ثم رجع كراهة في الإمارة وزهدا وورعا ، وفي طريق عودته قابلة الروم بجمع غفير بقرب برقة ، وكان قد تفرق عنه الكثيرون من الجند فاستشهد مع كثيرين عام 70 ، 70 ، 70 ، 70 ، 70 ، العرب : طبقات علماء إفريقية ، ص 70 ، المالكي : مصدر سابق : ج 70 ، 70 ، 70 ، احمد عطية الله : القاموس الإسلامي ، ج 70 ، 70 ، 70 ،

<sup>(</sup>٤) بلاد الجريد: أو "بلاد التمر" ، أو "جزائر التمر" لكثرة نخيله ،وهي بلاد واسعة تمتد من جنوب تونس ، وطرابلس ، والجزائر ، وتعرف الآن بقسطيلية ، ومن مدنها تورز والحمة وتقيوس [ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٩٢ ، البكرى : المغرب ، ص ٤٧ ، ٤٨ . الحميرى: الروض المعطار ، ص ٤٨٠ ، تحقيق احسان عباس ، الطبعة الثانية، سنة الحميرى: الروض المعطار ، ص ٤٨٠ ، تحقيق احسان عباس ، الطبعة الثانية، سنة ٩٨٤ م، لبنان]

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى: البيان المغرب، جـ ١، ص ٢٣.

ابن الأثير: الكامل، جـ ٤، ص ٥٣.

<sup>(</sup> $^{7}$ ) ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص  $^{2}$ .

واصل عقبة زحفه حتى وصل إلى إقليم تاهرت حيث واجه تحالفا يضم عددا كبيرا من الروم والبربر، فهيأ جنوده للقتال، وحثهم على الجهاد في سبيل الله، وبدأت المعركة، وقد شكلت كثرة جنود العدو صعوبة للمسلمين مما جعلهم يبذلون جهدا كبيرا، انتهى بهزيمة الروم والبربر، وقضى على أمالهم في الدفاع عن المغرب الأوسط، وغنم المسلمون منهم غنائم كثيرة.

واصل عقبة مسيرته بعد أن نزك الروم ، والبربر يلتجنون إلى القلاع والحصون ، وسار نحو الساحل ، وعبر ممر تازة ثم اتجه إلى طنجة ، وكان ملكها يعرف باسم جوليان (۱) ، والذى بادر بملاطفة عقبة عندما أدرك قوة المسلمين ، وأنه لا يستطيع الوقوف فى وجه المسلمين ، فقدم لعقبة الهدايا ، وأعلن عن رغبته فى الإستعداد للنزول على حكمه ، ثم رغب فى عقد صلح مع عقبة ، وأراد عقبة أن يستفيد من هذا الحاكم ، فوافق على الصلح ، وأصبح جوليان بمثابة المستشار السياسى والعسكرى لعقبة (۱)

أمد جوليان عقبة بمعلومات عن البربر في المغرب الأقصى ، وعن القوط في الأندلس ، نظر الأنه كان حاكما لهذه المنطقة ، وحذره من عدم ترك الروم خلف ظهره ، وأن قبائل البربر كثيرة لا يعلم عددها إلا الله "وهم كالبهائم لم يدخلوا في دين النصر انية ولا غيرها (٣)

واصل عقبة تقدمه تجاه المغرب الأقصى ، فدنا من بلاد تامسنا ووصل مدينة وليلى القديمة (طنجة) والتقى بجموع البربر ، وهزمهم ، وقتل منهم

<sup>(</sup>۱) جوليان: هناك اختلاف بين في جنسية جوليان ، أويليان هل هو رومي أو قوطي أو بربري؟ فعندما استفسر عقبة من جوليان عن البربر كان رده يدل على عدم معرفته جيدا بهذا الجنس عندما قال: هم كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله ، بالإضافة إلى الصاقة التهم بهم ، ووصفهم بالبهائم ، فلو أنه كان من البربر لما وصفهم بهذا الوصف فنستبعد أن يكون بربريا ، أوروميا لأنه عندما سأله عن الروم قال : قد تركت الروم خلفك ، ولو أنه روميا لكان معه مايكفيه، يبقى الأخير ، وهو قوطي لأنه حذر عقبة من العبور إلى الأندلس ، لعلمه بقوة المسلمين أراد أن يجنب الأندلس تقدمهم نحوها [ابن الأثير : الكامل ، جـ ٣ ، ص ٢٠٨ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٢٦ ، د/حسن مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ١٩٢]

 $<sup>\</sup>binom{r}{r}$  ابن عذاری : مصدر سابق، جـ ۱ ، ص ۲۹ .

عددا كبيرا ، ثم طاردهم جنوبا حتى وادى درعة التى بنى بها مسجدا (١) وتوغل فى بلاد صنهاجة "بلاد السوس" وكانوا على المجوسية ، حيث أطاعة أهلها دون صدام ، واستمر فى جهاده حتى وصل إلى مدينة أغمات (٢) حيث سكن هذه المدينة قبائل من بربر هوارة ، وهم نصارى لهم علاقة بالروم ، اعتصموا بمنينتهم ، ولم يخرجوا للقاء عقبة ، فضرب عليهم الحصار فنزلوا على حكمة بعد فترة قصيرة ، ثم توجه إلى وادى السوس الأقصى ، واستولى على عاصمتها بجنى (٣) وبنى به مسجدا ، ثم دخلت عدة قبائل أخرى فى الإسلام مثل جزولة ، وواصل عقبة زحفه حتى وصل إلى البحر المحيط "الأطلنطى" وكان ساحنه آخر ما وصل إليه عقبة بن نافع، عندما رأى البحر أمامه فقرر العودة ، وقال "يارب لولا أن البحر منعنى لمضيت فى البلاد إلى ملك ذى القرنين مدافعا عن دينك مقاتلا من كفربك" (١) أراد عقبة الرجوع إلى القيروان مارا بالمغرب الأوسط ، وفى أثناء عودته

<sup>(</sup>۱) ابن عداری: البیان المغرب ، جه ۱ ، ص ۲۷ .

<sup>(</sup>Y) أغمات: بفتح الألف، وسكون الغين، وفتح الميم .. هي مدينة كبيرة من مدن بلاد المغرب، وفي أقصاها قرب مراكش على مسافة أربعة وعشرين ميلا في شمال جبل درن، كانت عاصمة بلاد المغرب، قبل مراكش، وهي مدينتان متقابلتان سهليتان، وتمتاز مدينة أغمات بخيراتها الكثيرة من زروع تضم حبوب، وفواكه، وتعتبر هذه المدينة من أجمل بلاد المغرب، حيث أصناف الخيرات الكثير، بالإضافة إلى خظها الوافر في خصب أرضها، وكثرة النبات، والأعشاب، والمياه حولها، بها جنات، وبساتين، وأشجار كبيرة حسنة المقام صحيحة الهواء، بها الجوز، والموز، والنخل، وقصب السكر، والسمسم، والعنب، يوصف أهلها بالجفاء والقسوة، وعدم الرقة على الرغم من أنهم أغنياء لهم نخوة وإعـتزاز [البكـرى: المغـرب، ص ١٥٣. يساقوت: معجـم البلـدان، جـد،

<sup>(</sup>٣) بجلى : هي قلعة حصينة في بلاد المصامدة بالمغرب في منطقة جبل درن [ياقوت : مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٢٨٧ ، ٢٨٨]

ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ آ ، ص ۲۷ .  $^{(\xi)}$ 

أخضع بعض القبائل ، ثم ترك واحدا من أصحابه لتعليم البربر أصول الإسلام (١)

فى هذه المنطقة لم يجد عقبة مقاومة جدية ، ولكنه عندما أراد دخول بلاد دكالة (٢) امتنعوا عليه فدعاهم إلى الإسلام ، فلم يجيبوا ، فقاتلهم ، وهزمهم فى معركة سميت "بمقبرة الشهداء" (٣) نظرا للعدد الكبير الذى قتل من أصحاب عقبة ثم توجه بعدها ، شمالا بغرب نحو ، وطنجة فوجد فيها قبائل من البربر فدعاهم إلى الإسلام ، ولكنهم أبوا عليه فحاربهم ، ثم سار بعد ذلك حتى وصل إلى بلاد الزاب (٤)

كان لهذه الإنتصارات الضخمة التى حققها عقبة على البربر أثرها فى ازدياد ثقته بنفسه إلى درجة كبيرة مما جعله يصرف القوات الموجودة معه فى طريق عودته إلى إفريقية فى غير حذر ، وسار عقبة فى طريق السهل المتوسط حتى وصل إلى جبال أوراس على رأس فرقة صغيرة ، ومن ناحية أخرى فقد عامل عقبة بن نافع شيخ قبيلة أوربة "كسيلة" عند بداية ولايته معاملة سيئة بعد أن عامله أبو المهاجر معاملة حسنه ، وأكرمه حتى نجح فى ضمه إلى الإسلام ، فنجد أن عقبة قد قبض عليه وأهانه (ه) وذلك أمام قومه من البربر الداخلين حديثا فى الإسلام ، مما نتج عنه غضبهم من تعرض زعيمهم لهذه الإهانة ، مما دفعهم إلى التفكير فى الثأر من عقبة ، وجيشه ، فى الوقت نفسه حذر أبو المهاجر عقبة من عاقبة المعاملة السيئة لكسيلة ، ولكن عقبة لم يضع فى اعتباره هذه النصيحة ، لكونه قائد عسكرى له خبرة كبيرة بالبربر ، فربما شك فى إسلام كسيلة ، أو أنه يتظاهر بالإسلام حتى يعرف بالبربر ، فربما شك فى إسلام كسيلة ، أو أنه يتظاهر بالإسلام حتى يعرف

<sup>(</sup>۱) ترك عقبة صاحبا له يدعى "شاكر" بن عبد الله الأزدى عند وادى تنسيفت بجوار مراكش ، بالمغرب وهو حاليا يعرف بسيدى شيكر أو سيد شاكر ، أو ثيكر [ابن عذارى: البيان المغرب ، ج ۱ ، ص ۲۷ . التادلى: التشوف إلى رجال التصوف ، ص ۲۲ .

د/ سعد زغلول: تاریخ المغرب العربی ، جه ۱ ، ص ۲۰۲ . د/ السید سالم: تاریخ المغرب الکبیر ، جه ۲ ، ص ۲۲۲

<sup>(</sup>۲) دكالة : فتح أوله ، وتشديد ثانية ، بلّد بالمغرب شمالى وادى نفيس بيـن وادى تنسيفت ووادى أم الربيع [ياقوت : معجم البلدان ، جـ ۲ ، ص ٥٢٣ • د/ سعد زغلول : مرجع سابق ، جـ ۱ ، ص ٢٠٢ ، ص ٢٠٢

<sup>(</sup>٣) ابن عذاری : مصدر سابق ، جد ١ ، ص ٢٨ .

<sup>(0-8)</sup> د/ سعد زغلول : مرجع سابق ، جـ ۱ ، ص (0-8)

الكثير عن المسلمين ، أو أنه ربما شك في وجود علاقة ، أو ميل تجاه الروم حلفاته السابقين حتى يفقوا معه ضد المسلمين ، فقد أراد الروم الإنتقام من عقبة فاستغلوا الفرصة ، وسهلوا لكسيلة طريق الهرب إلى قبيلته ، فاستعد للإنتقام من عقبة ، وراسل بني عمومته من هذه القبيلة ، وغيرها من قبائل البربر ، وكان عقبة يعرف ما يضمره له كسيلة من حقد ، وكراهية ، بسبب المعاملة التي لاقاها منه ، وفي طريق عودته أراد عقبة الإستيلاء على مدينة تهوذه (۱) ولم يكن معه من أصحابه إلا عدد قليلا يقدر بحوالي ثلاثمائية من الصحابة والتابعين ، استشهدوا جميعا في موقعة تهوذه ، ومعهم عقبة وأبو المهاجر دينار عام ٢٤هـ/٢٥٩م (٢) انظر الشكل رقم (٥)

ومن الجدير بالذكر أن الإنتصارات التى حققها عقبة قد أثارت حفيظة الروم مما جعلهم يساعدون البربر فى تكوين حلف مشترك بينهم للإيقاع بعقبة والتخلص منه (٣) من جانب آخر نجد أن عقبة قد سمح لرجاله بالإسراع إلى أهليم ، وذاريهم بعد ما أنجزوه من الأعمال فى تلك الحملة الكبرى التى استمرت أكثر من عام ، وخاصة عندما رأى أن الإستيلاء على مدينة تهوذه لا يتطلب منه إلا الإبقاء على بضع منات من رجاله (٤) أما سبب هزيمة عقبة فيرجع إلى عدم الحذر حتى بعد الإنتصار ، مما مكن الروم البربر من إغتنام الفرصة للقضاء على عقبة ، وحمل الجيش الإسلامي على مغادرة القيروان(٥)

<sup>(</sup>۱) تهوذه: بالفتح ثم الضم ، وسكون الواو ، والذال ، وقيل تهوذا بالألف اسم لقبيلة من البربر، وهي مدينة قديمة بناحية إفريقية بنياتها بالحجارة ، لها أسواق كثيرة ، بها مساجد ، ويسكنها قوم من البربر لهم أرض تعرف بهم أهلها على مذهب أهل العراق ، فيها قبر عقبة بن نافع ، ولايزال هذا الموضوع يعرف اليوم بسيدى عقبة ، وهو عبارة عن واحة جميلة من النخيل بالقرب من مدينة بسكرة في جنوب قسنطينة في جبال أوراس ، وفي الجنوب الشرقي لمدينة طنجة [البكرى: المغرب ، ص ۷۲: ۷۲ ، ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ ۱ ص ۲۸: ياقوت : معجم البلدان ، جـ ۲ ، ص ۷۰. د/ أحمد مختار العبادى: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٤٤ . د/ محمد زيتون القيروان ، ص ٤٥]

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خياط ، جـ ١ ، ص ٢٥١ . الباجي : الخلاصة النقية ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) على عبد السلام: عقبة بن نافع ، ص ١١ ، ٤١٢ .

 $<sup>({}^{2})</sup>$  د/ سعد زغلول : تاریخ المغرب العربی ، جـ ۱ ، ص  $({}^{2})$  .

<sup>(</sup>٥) د/ محمد زيتون : مرجع سابق ، ص ٤٦.

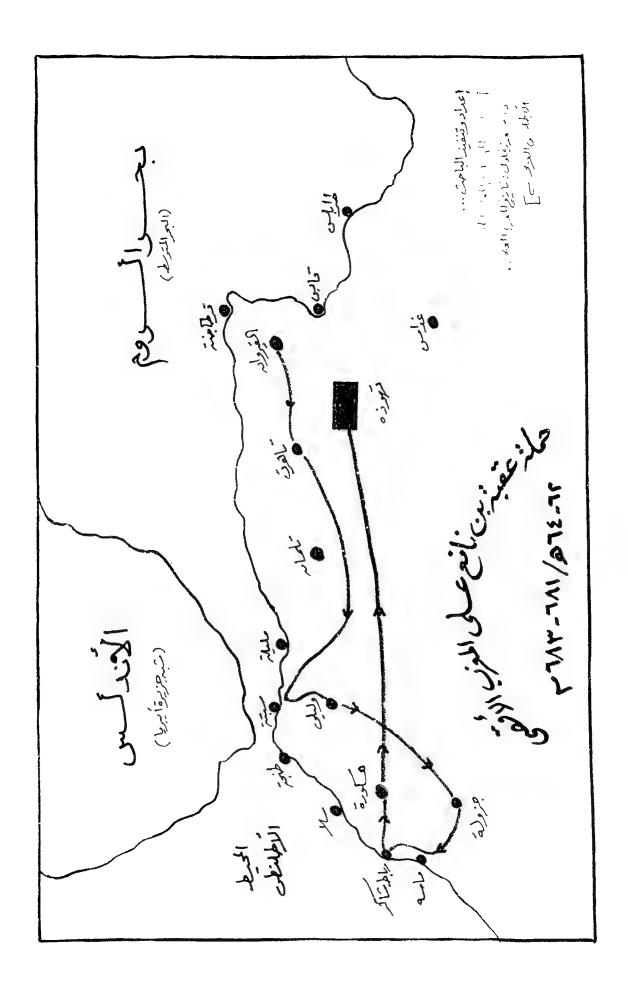

ويعرف الآن المكان الذى استشهد فيه عقبة عند تهوذه باسم "سيدى عقبة" وهذا الإسم هو الذى غلب مدينة تهوذه" ويعتبر قبره مزار لجميع المغاربة ، يفدون إليه من كل مكان لزيارته ، ويعتبر هذا المكان من أقدم نماذج العمارة الإسلامية (۱)

هذا ولم تحقق حمله عقبة على بلاد السوس فى المغرب كسبا حربى كبيرا ، إلا أنها مهدت الطريق ونبهت الأذهان لهذا الدين الجديد (٢)

بعد انتصار كسيلة زحف إلى القيروان بعد أن اجتمعت إليه قبائل البربر من كل اتجاه ، وقد سبب مقتل عقبة على يد البربر الفوضى ، والإضطراب في مدينة القيروان ، وكان عقبة قد ترك أت زهير بن قيس البلوى نائبا له على القيروان فلما علم بمقتل عقبة أراد أن يأخذ ثأره ، ويتصدى لقبائل البربر ، وقائدهم كسيلة ، واستعد للدفاع عن مدينة القيروان ، ولكنه فشل في إقناع المسلمين بالدفاع عن المدينة ، وانقسم المسلمون على أنفسهم ، فقد خالف زهير حنش بن عبد الله الصنعائي (٢) عندما قال (لا والله ما نقبل قولك ولا لك علينا ولاية ، ولاعمل أفضل من النجاه بهذه العصابة من المسلمين إلى مشرفهم ، (١) ثم نادى في الناس من أراد أن ينجوا بنفسه ، وبأهله منكم فليتبعني إلى المشرق فاتبعوه إلا قليلا منهم فاضطر زهير إلى الإنسحاب إلى

زحف كسيلة بجنوده إلى القيروان ، وعندما وصل اليها فرمن كان بها الا قليلا منهم خوفا على حياتهم ، وبذلك تمكن كسيلة من السيطرة على

<sup>(</sup>١) د/ سعد زغلول : بإيخ الغرب العزلي، جد ١ ، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) أحمد مختار العبادى : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) حنش الصنعائى: أبو رشيد حنش بن عبد الله السبائى الصنعائى ، ولد بصنعاء ، غزا المغرب مع رويقع بن ثابت ، شهد غزو الأندلس مع مرسى بن نصير ، تابعى روى عن جماعة من الصحابة منهم على بن أبى طالب ، وابن عباس ، سكن القيروان ، واختط بها مسجدا ودارا ينسب إليه الآن ، توفى بإفريقية سنة ، ١٥هـ / ٢١٩م [المالكي : رياض النفوس ، جـ ١ ، ص ٧٨ ، ٩٧ . الجربى : مؤنس الأحبة ، ص ٣٤ . د/ زيتون : القيروان، ص ٤٧ .

<sup>(</sup> $\xi$ ) الناصرى السلاوى : الإستقصا ، جـ ١ ، ص ٧٤ . الباجى : الخلاصة النقية ، ص ٦ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٣١ .

<sup>(°)</sup> ابن عذاری :المصدرالسابق ، جـ ۱ ، ص  $^{11}$  الناصری السلاوی : مصدر سابق ، ص  $^{11}$  . الباجی : مصدر سابق ، ص  $^{11}$  .

القيروان ، وأنشأ مملكة بربرية تشمل جبال أوراس ، والجزء الجنوبي من قسنطينة ، والجانب الأكبر من "تونس الحالية" (١)

انتهت ولاية عقبة الثانية من حيث بدأت ، حيث فقد المسلمون معظم الفتوحات التي تمت لهم في إفريقية والمغرب ، بل أكثر من هذا فقد استشهد عقبة وأصحابه ، ودخل كسيلة القيروان في شهر المحرم سنة ٢٤هـ/٦٨٣ (٢)

وبعد أن استقرت الأمور في المشرق لعبد الملك بن مروان (٣) بدأ يمد بصره مرة أخرى إلى بلاد المغرب لاسترداها من أيدى البربر ، والأخذ بشأر عقبة بن نافع فاجتمع الرأى على تولية زهير بن قيس البلوى لماله من صحبة طويلة لعقبة ، ولأنه أعلم الناس بسيرته ، وأولاهم بطلب دمه (٤)

أمر عبد الملك بن مروان زهير بن قيس البلوى ، وهو مقيم ببرقة بالخروج إلى إفريقية لإسترداد القيروان ، ومن بها من المسلمين لكن زهير كان ينقصه كثير من الإستعددات والإمدادات ، وكان يعلم أن ما تحت يده لا يكفى لهذه المهمة فبعث إلى الخليفة بذلك وخصوصا أن لدى كسيلة كثيرا من الجنود ممن اجتمع من البربر والروم ، لذلك طلب زهير من عبد الملك إرسال المؤن اللازمة لهذه الحرب فأمده عبد الملك بالخيل ، والرجال والأموال (ه) وعندما علم كسيلة بهذه الإستعدادات التي يقوم بها زهير حشد له جيشا عظيما من الروم ، والبربر فكانوا أضعاف جيش زهير (٦)

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى :البيان المغرب ، جـ ۱ ، ص ۳۱ . دائر المعارف الإسلامية : جـ  $\pi$  ، ص lpha00.

<sup>(</sup>۲) الناصري السلاوي : الإستقصا ، جـ ۱ ، ص ۷٥ .الباجي : مؤنس الأحبة ، ص ٦ . (

<sup>(</sup>۳) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية ، ولد في المدينة سنة ٢٦هـ/٢٤٦م عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية ، ولد في المدينة سنة ٢٦هـ/٢٤٦م في خلافة عثمان بن عفان ، قضى عبد الملك معظم حياته قبل أن يلى الخلافة في المدينة لتلقى العلم ، اشتراك في غزو إفريقية مع معاوية بن حديج في عهد معاوية بن أبى سفيان ، ولسنا بصدد سيرة عبد الملك ، ولكنه كان بارعا في إدارة الدولة في الخارج ، والداخل ، وصان حدود الدولة ، وتركها لأبنائه موطدة الأركان سليمة البنيان ، توفي عبد الملك في النصف من شوال عام ٢٨هـ/٥٠٧م [السيوطي : تاريخ الخلفاء ، ص ٢٤٢ : ٢٢٠ سنة ٩٠٤١هـ/١٩٨٩م بيروت . د/عبد الشافي عبد اللطيف : العالم الإسلامي في العصر الأموى ، ص ١٤٦ : ١٥٦ ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٨٤م ، دار الوفاء للطباعة ، القاهرة]

بن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص ۳۱ .  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣١.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: الكامل، جـ ٣، ص ٣٠٨ =

لم يرد كسيلة لقاء زهير بالقيروان ، وأراد الخروج من المدينة ، حيث خشى من انضمام المسلمين الذين لهم عهود إلى جيش زهير ، وأفهم جنده أن هذا تكتيك عسكرى ، وهو فى الحقيقة كان يخشى المسلمين رغم كثرة أعداد جيشه حتى يغطى انسحابه من القيروان ، فرأى أن يختار مكان يكون قريبا من الجبل يسمى "ممس" (١) فإن كان النصر تعقبهم ، وطردهم إلى طرابلس ، وإن هزم كان الجبل له مأوى يحميه فكان له نعم الملجأ (١)

خرج كسيلة من القيروان ، ونزل بممس ، وتحص بها ، وعلى الجانب الآخر ، خرج زهير من برقة تجاه إفريقية في سنة ٦٩هـ/١٨٨م ، ونزل بجوار القيروان ، ولم يدخلها ، واستراح هو ورجاله ، ودوابه بعض الوقت استعدادا للمعركة الفاصلة ، ودارت المعركة بين الفريقين ، وبعد قتال شديد انهزم كسيلة ، وقتل أثناء المعركة (٣) وهرب الروم والبربر ، وتتبعهم جنود المسلمين ، وطاردوهم حتى وصلوا إلى وادى ملوية (٤) ثم عاد زهير إلى القيروان فنظم أحوالها ، وترك بها كثيرا من أصحابه ، ثم عاد إلى برقة مرة أخرى ، لأنه كان يخشى على نفسه من الملك ، عند ما وجده عظيما في افريقية، فخاف أن تجرفه الدنيا بزينتها ، وهو ما جاء إلى إفريقية إلا للجهاد فعندما انتهى من المهمة التي كلفه بها الخليفة قرر العودة إلى برقة ، وفي طريق عودته حاول صد الروم ، عندما كانوا يدخلون السبايا من نساء العرب في مراكبهم فتوجه إليهم ، وحاول إرجاع من وقع من المسلمين في أسرهم ،

<sup>=</sup>ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>۱) ممس ، ممش ، سميس ، أو مسميس : وهى تقع بين القيروان ، وتبسا ، وهى على مسيرة يوم من القيروان، ويتوفر بها الماء [عبيد الله صالح : نص جديد عن فتح العرب للمغرب ، ص ٢٢١. د/سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جــ ١ ، ص ٢٠٩ : ٢١٠ . د/السيد سالم : تاريخ المسلمين وأثرهم في الأندلس ، ص ٤١]

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جـ ٣، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : المصدر السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٠٩ ، ٣١٠ .

<sup>-</sup> ابن عذاری : مصدر سابق ، جد ۱ ، ص ۳۳ .

<sup>(</sup> $^{2}$ ) وادى ملوية : من أنهار المغرب الأقصى ، ينبع من الجبال الجنوبية ، فيما وراء تازا ، ويخترق مكناسة ، ويصب فى البحر المتوسط ، قرب جراوة [ابن حوقل : صورة الأرض ، ص  $^{\wedge}$ 

لكن الروم تكاثروا على زهير ، وأصحابه ، فاستشهدوا عن أخرهم (١) وما تزال قبورهم معروفة ، وتدعى قبورا الشهداء (٢)

حزن الخليفة عبد الملك بن مروان لمقتل زهير وأصحابه ، وبدأ يفكر في والى جديد ، يبدأ به مرحلة جديدة من الفتوحات في بلاد المغرب.

### حسان بن النعمان ودوره في الفتوحات ٧٣هـ/٢٩٢م

اختار عبد الملك بن مروان بعد مقتل زهير ، حسان بن النعمان عام ٢٩٢هـ/٢٩٦م على الراجح ، واليا على إفريقية وكان يلقب بالشيخ الأمين (٣) وجهز له الخليفة جيشا كبيرا يقدر بنحو أربعين ألف رجل (٤) وانضم إليه بطرابلس من كان هناك من العرب، وقد أطلق عبد الملك يد حسان في أموال مصر لإعداد الجيش إعدادا قويا يستطيع به أن يتقدم إلى بلاد إفريقية ، لمقاتلة الروم والبربر ، فاتجه إلى القيروان، وبدأ يعد نفسه لحرب البربر والروم.

بدأ حسان نشاطه بمحاصرة الروم في قرطاجنة عاصمة إفريقية القديمة المحصينة وكان بها مجموعة كبيرة من الروم حاولت الفرار في المراكب إلى جزائر البحر ، وخاصة تجاه صقلية القريبة ، نظرا لشدة وطأه العرب عليهم حتى فقدوا الأمل في الصمود ، فتمكن حسان من دخول المدينة عنوة ، فسبى

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل، جـ ٣، ص ٣١٠. ابن عذارى: البيان المغرب، جـ ١، ص ٣٣. - الباجي: الخلاصة النقية، ص ١٠.

<sup>(</sup>۲) البلاذرى: فتوح البلدان ، ص ۲۷۰ ، تقع قبور الشهداء فى مدينة درنه ، ومازال تحى ذكرى اسشهاد زهير وأصحابه [د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربى ، جـ ۱ ، ص٢١٣] (٣) حسان بن الثعمان: حسان بن النعمان بن عدى بن بكر بن مغيث بن عمرو بن مرقيا بن عامر بن الأزد ، اختلف فى توقيت دخوله المغرب ، فرأى يقول: إنه دخل المغرب عام ٩٢هـ/٩٨٩م أى مكان مقتل زهير ، ورأى آخر يقول إنه دخل المغرب عام ٨٧هـ/٩٨٩م [ابن الأثير: مصدر سابق ، جـ ٤ ، ص ٣١ . ابن عذارى: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٣٨] أما سبب تلقبه "بالشيخ الأمين" ، فيبدو أنه كان من رجال بنى أمية المقربين الموثوق فيهم ، وأدى واجبه بصدق ، وإخلاص ، وأمانه ، مما جعله جديرا بهذا اللقب [د/حسين مؤنس فتح العرب للمغرب ، ص ٣٦٠ . د/ محمد زيتون: المسلمون فى المغرب والأندلس ، جـ ١ ، ص ٢١ ، سنة ١٩٨٣م ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، مصر]

وقتل منهم كثيرا ، وهدم من المدينة ما استطاع أن يهدمه (١) وخاصة الأسوار التي كانت في ذلك الوقت أكثر الموانع صعوبة في إقتحامها.

ترك حسان قرطاجنة ، واتجه إلى سطفورة (٢) ، وبنزرت (٣) وعندما علم بتجمع عدد كبير من الروم ، وبعض قبائل البربر ، وتوجه إليهم وأنزل بهم الهزيمة وقتل منهم الكثير ، حتى لجأ الروم إلى مدينة إلى مدينة باجة (٤) مار بين وتحصن البربر في بونه (٥) وأخذ حسان يوجه سراياه في كل أنحاء أفريقية ثم عاد إلى القيروان لتضديد جراح الجنود والإصلاح شنون أصحابه (٢)

كان النجاح الذى حققه حسان بالإستيلاء على قرطاجنة عام ١٩٣/ ١٩٣م دافعا له لكى يواصل بسط نفوذه ، ويقضى على أى مقاومة من جانب البربر بعد أن أضعف مقاومة الروم ، وقد كانت المقاومة البربرية تتمثل فى قبائل من البربر البتر "البدو" التى سكنت جبال أوراس ، وكانت تحكمهم أمرأة تدعى "الكاهنة" وسأل حسان عنها فذكروا له "إن جميع من

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، جـ ٤ ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) سطفورة أو صطفورة : هي مدينة تقع على ساحل البحر المتوسط ، لها ثلاث مدانن ، أقربهم الى تونس ، مدينة أنبلونه ، ومتيجة [ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٧٠ . الباجي : الخلاصة النقية ، ص ١٠]

<sup>(</sup>٣) بنزرت: تقع على البحر، خصبة الأرض، بها ثمار كثيرة، أصغر من سوسه، أهلها ذو بأس في البر والبحر، [ابن حوقل: مصدر سابق، ص ٧٥، ٧٦]

<sup>(</sup>٤) باجة: بفتح الباء وتخفيف الجيم وهي من مدن إفريقية تقع على جبل يسمى عين الشمس على مسيرة يوم من البحر المتوسط، بينها وبين مدينة القيروان خمس مراحل، وعلى مسافة خمسة وعشرين ميلا من البحر، وحوالى ثمانين ميلا من مدينة تونس، أمطارها كثيرة، والتى أدت إلى كثرة القمح حتى تعرف "بباجة القمح"، أما التجارة فهى من بين المدن التجارة الهامة، يرد إليها كل يوم ألاف من الإبل، والدواب لتنقل منها البضائع المختلفة، وأسعارها ثابتة، لكثرة سلعها، وبها بساتين، وعيون، وماء عذب صالح للزراعة، وهي مدينة حصينة وذات أسوار [البكرى: المعرب، ص ٥٦٠. ياقوت: معجم البلدان، جد،

<sup>(°)</sup> بونه: بضم الباء ، وسكون الواو ، وتعتبر هي أول سلطنة إفريقية ، وآخر سلطنة بجاية تقع على بحر الروم "البحر المتوسط" ، ليست بالصغيرة ، ولا الكبيرة ، ذات أسوار متينه ، غنية بالأسواق الحسنة ، والتجارة الكثيرة ، بها فواكه معظمها من باديتها ، وبساتين جميلة ، وبها معادن كالحديد ، أما أهلها فيعملون بتجارة الأصواف ، والأغنام ، والماشية. [ياقوت : مصدر سابق ، جد ١ ، ص ٥١٢ . البكرى : ضمر ابر، ص ٥٤ . ابن حوقل : مصدر سابق ، ص ٧٧]

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : مصدر سابق ، جـ ٤ ، ص ٣١ . ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٣٥.

بأفريقية منها خائفون ، وجميع البربر لها مطيعون ، فإن قتلتها دان لك المغرب كله ولم يبق لك مضاد و لا معاند" (١)

عندما تم شفاء جنود حسان مما قد أصابهم من الجراح ، وأصلح أحوالهم لم يتردد في الخروج مرة ثانية إلى البربر الذين تجمعوا حول زعيمتهم الكاهنة ، فلما اقترب المسلمون توجهت إلى حصن باغاية ، وأخرجت من كان فيه من الروم ، وخربته ظنا منها أن حسان يريد أن يستولى على الحصون ، ويعتصم به ، أما حسان فنزل بجنوده في وادى مسيكيانه أنه المعروف بوادى العذارى نظر المقتل زهرة شباب العرب فيه. (٢)

التقى الفريقان على نهر نينى (٣) وكثر القتل ، وانهزم المسلمون ، وأسر منهم ثمانون رجلا أطلقت سراحهم الكاهنة إلا واحدا ، وهو خالد بن يزيد القيسى (٤) الذى تبنته واتخذته مستشارا لها وتراجع حسان إلى منطقة الجريد(٥) ولكن رجالها تتبعه حتى تجاوزت فلول المسلمين مدينة قابس فتوجه حسان خلف مدينة طرابلس ، حيث استقربه المقام فى هذه المنطقة ، وبنى بها قصورا تسمى "قصور حسان" (١) إنظر الشكل رقم (٦).

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى: البيان المغرب، جـ ۱، ص ۳۵.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٦ . ابن خلدون : العبر ، جـ ٦ ، ص ٢١٨ . - الرقيق : تاريخ إفريقية المغرب ، ص ٥٧ ، طبعة الكويت ، سنة ١٩٦٠م ، الكويت .

 $<sup>(^{7})</sup>$  ابن الأثير : الكامل ، جـ ٤ ، ص  $^{7}$  .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ، ٣٧ . ابن الأثير: مصدر سابق ، جـ ٤ ، ص٣٣ وقد اختار الكاهنة خالد مستشارا لها من بين ثمانين رجلا من أصحاب حسان ، لما رأت فيه من الشجاعة ، والجمال فجعلته أخا لولديها ، عندما أحست بنهايتها ، فأرادت أن لا يلقى والديها نفس المصير ، على الجانب الأخر نجد أن حسان قد عهد إلى ولديها بقياه قواته البربرية ، وأوكل بهما من يحفظها ، وقدم خالدا على أعنه الخيل [ابن عذارى: مصدر سابق ، جـ ١، ص ٣٨]

<sup>(</sup>٥) البكرى: المغرب، ص ٤٧، ٨٨. ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: مصدر سابق ، جـ ٤ ، ص ٣٢ . ابن عذارى: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص٣٦ . ابن الأثير: المسلمون فى المغـرب الرقيق القيروانى: مصدر سابق ، ص ٥٦ . د/ محمد زيتـون: المسلمون فى المغـرب والأندلس ، جـ ١ ، ص ٥٤ . "بالتحديد فى منطقة برقة" . د/ أحمد مختار العبادى: در اسات فى تاريخ المغرب بالأندلس ، ص ٤٦ .

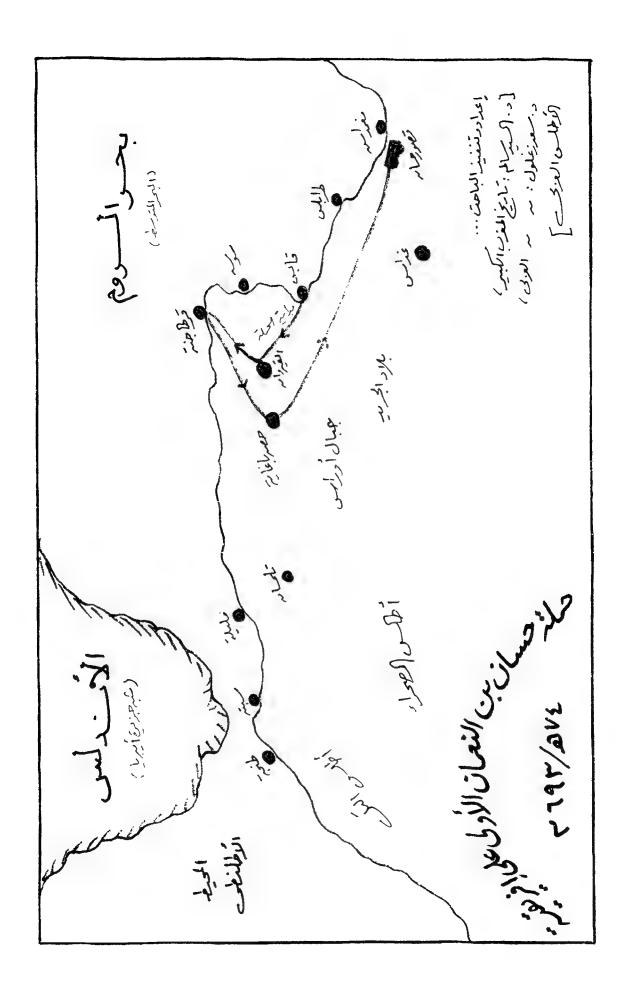

ظل حسان مقيما في برقة ينتظر الإمدادات ، فكتب إلى الخليفة عبدالملك يعلمه بالأمر ، فسير إليه الخليفة أموالا كثيرة ، وجيشا ضخما قدر بأربعين ألف مقاتل بعد إنضمام فرسان العرب في المغرب إلى جيشه (١)

من ناحية أخرى لم تتعرض الكاهنة لمدينة القيروان بأى سوء ، لم تدخلها وإنما رجعت إلى منطقة جبال أوراس ، وأكثر من هذا ، فإنها أحسنت لأسرى المسلمين ، وأعادتهم إلى حسان مرة أخرى (٢)

ملكت الكاهنة بلاد المغرب بعد أن هزمت حسان حوالى خمس سنوات(٣) وفى هذه الفترة ، أيقنت أن العرب راجعون مرة أخرى ، اعتقادا منها أنها يسعون وراء المدن ، حيث الذهب ، والفضة ، فرأت أن تخرب هذه المدن ، وتهدم الحصون ، فوجهت قومها إلى كل مكان يقطعون الشجر ، يدمرون كل شئ أمامهم حتى المدن ، والضياع من طرابلس إلى طنجة ، وهى مدن متصلة بعضها ببعض ، فتم تخريب هذه المدن من بلاد المغرب على يد الكاهنة (٤) التى ارتكبت خطا كبيرا عندما أساءت السيرة فى أهلها (٥) وظلمتهم ظلما كبيرا (١) مما جعل الكثير من أنصارها يثورون عليها، ويتصلون بحسان ، لينقذهم منها ، من ناحية أخرى كان حسان على معرفة بأخبار الكاهنة عن طريق خالد بن يزيد القيسى الذي انتهز فرصة عناية

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى: البيان المغرب، جـ ۱، ص ۳۷.

<sup>(</sup>٢) الناصري السلاوي: الإستقصا، جـ ١، ص ٨٣.

<sup>(7)</sup> ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص 77.

<sup>-</sup> الناصري السلاوي: مصدر سابق ، جد ١ ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup> $^{2}$ ) الناصري السلاوي : المصدر السابق ، جـ ۱ ، ص ۸۳ .

<sup>(°)</sup> ارتكبت الكاهنة خطأ أدى إلى تفريق البربر من حولها بعد أن كان يلتفون حولها ، ظنت الكاهنة خطأ أن العرب ما قدموا إلى هذه البلاد إلا للذهب والفضة ، والاستيلاء على الحصون [ابن الأثير: الكامل ، جـ ٤ ، ص ٣٦]

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) من مظاهر ظلم الكاهنة لأهلها ، التغريب بصفة عامة ، وبصفة خاصة هدم الحصون ، وتدمير المدن ، وتقطيع الشجر ، بالإضافة إلى تدمير المراعى ، مما جعل البربر يستغيثون بحسان مما نزل بهم من الكاهنة ، وقد أدت سياسة الكاهنة هذه إلى فرار كثير من البربر من بلادهم إلى صقلية ، وإيطاليا بينما حاول البعض الدفاع عن أرضه مستنجدا بالقائد العربى ، حسان بن النعمان الذى كان يراقب هذا الصراع عن قرب ، وسرة بطبيعة الحال هذا الصراع الذى من شأنه اضعاف قوة البربر [ابن الأثير : مصدر سابق ، جـ ٤ ، ص ٣٢ . د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ، جـ ١ ، ص ٢٢ . د/ أحمد مختار العبادى : در اسات فى تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٤٦]

وبذلك قضى حسان على المقاومة البربرية فى المغرب الأدنى، واستقام أمر البلاد، وحسن اسلام أهلها، ثم توجه حسان للقضاء على المقاومة الباقية من الحكم الرومانى فى المنطقة (١) فقد انتهزوا فرصة هزيمة المسلمين، وانتصار الكاهنة على حسان فى البداية، وأعادوا سيطرتهم على عاصمتهم "قرطاجنة" عندما أرسلوا حملة عن طريق البحر بقيادة يوحنا سنة ٧٨هـ/١٩ م وأطلقوا يدهم فى المدينة بالسلب، والنهب (١)

اتجه حسان إلى قرطاجنة بعد النصر على الكاهنة فى جيش كبير مكون من العرب ، والبربر ثم ضرب الحصار على المدينة التى لم تستطع الصمود أمام هذا الحصار ، مما جعل الروم يسرعون بالهرب إلى سفنهم، ولاحظ حسان أن هذه المدينة أصبحت تشكل خطرا دائما على الفتح العربى ، فرأى ضرورة التخلص منها فأمر بتخريب عمرانها حتى صبات كامس الغابر(٢)

بعد أن استقر العرب في المغرب الأدنى ، واستردوا إفريقية ، وقضوا على مقاومة البربر والروم ، وإستيلائهم على قرطاجنة ، رأى حسان أن يقيم مدينة بديلة تقع على ساحل البحر ، فاستشار الخليفة عبد الملك بن مروان الذي رأى أن تساهم مصر في بناء هذه المدينة ، وخصوصا من الناحية البحرية ، لأن مصر كان لديها خبرة طويلة ، ومعرفة بصناعة السفن في ذلك الوقت. أما البربر فقد ساهموا في بناء السفن وجلب الأدوات اللازمة لذلك كالخشب الذي يكثر في مناطق الغابات المنتشرة بالجبال.

اختار حسان مكان لم يكن مأهو لا بجوار قرية عرفت باسم ترشيش (٤) ليكون مقرا للمدينة المقترحة الجديدة ، وكان للخليفة دور كبير في نشأة هذه المدينة فقد كتب الخليفة إلى حسان يأمره أن يبني دار للصناعة تكون درعا يحمى المسلمين ، ثم أرسل ألف أسرة قبطية من مصر عندما كان أخوه

<sup>(</sup>۱) د/ على الخربوطلى : البحر المتوسط بحيرة عربية ، سلسلة ، إقرأ ٢٤٧ ، سنة ١٩٦٣ ، دار المعارف ، القاهرة .

<sup>(</sup>۲) البكرى: المغرب، ص ۳۷، ۳۸.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى: البيان المغرب، جرا، ص ٣٥، ٣٨.

<sup>(</sup>٤) البكرى: مصدر سابق ، ص ٣٨.

عبد العزيز بن مروان واليا لمصر ، لتقوم بعمارة المدينة ، ولم تزل معمورة من يومئذ يغزو منها المسلمون الروم ، وقد أنفرد البكرى بتقصلات كثيرة عن هذه المدينة (١)

حاول حسان أن ينظم بيته من الداخل ، فاهتم باصلاح المنشآت والمبانى، ووجه عناية خاصة لتعمير مدينة القيروان التى استقر بها لتكون عاصمة للمسلمين ، فبدأ تجديد المسجد الجامع ، ثم أخذ فى البناء والعمران حتى اتسعت المدينة وساد الأمن ، والإستقرار بين الناس.

كما اهتم بالأعمال الإدارية فدون الدواوين ، وفرض الجزية على نصارى البربر (٢) وكان معظمهم من بربر الشمال "البرانس" ، وأقلهم من بربر الجنوب "البتر" وكذلك على عجم إفريقية "الروم" (٣)

كان لحسان الفضل في انتشار الإسلام بصورة كبيرة بين البربر ، فقد أرسل عماله إلى جميع بلاد المغرب للقيام بهذه المهمة ، فأرسل الدعاة، والفقهاء إلى المناطق التي تجمع فيها البربر ، لتعليم مبادئ الدين ، والقرآن ، مما أدى إلى نشر قواعد اللغة العربية ، والعادات ، والتقاليد العربية حتى صار أكثر جند حسان التي يعتمد عليها من البربر (٤)

وكان من أهم أعمال حسان بناء مدينة تونس ، فقد رأى بعد تخريب مدينة قرطاجنة واستقرار البلاد له ، أن يبنى مدينة تطل على بلاد البربر بحيث تكون بوابتها إلى العالم الخارجى ، وتشرف على مدخل قرطاجنة ، فكانت مدينة تونس (٥) ورجع حسان إلى القيروان بعد أن استقام أمره ، لا يغزو أحدا ،

<sup>(</sup>١) البكرى: المغرب، ص ٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الناصري السلاوي: الإستقصا، جد ١، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) البكرى: مصدر سابق ، ص ٣٨.

د/ السيد سالم : تاريخ المسلمين وأثار هم في الأندلس ، ص  $^{6}$  .

<sup>(°)</sup> تونس: بضم التاء ، وسكون الواو ، وبضم النون ، ويجوز فتح النون ، أوكسرها ، تقع على ساحل إفريقية بينها وبين قرطاجنة ميلين ، وعلى بعد ثلاثة أيام من قابس ، وبينها وبين مدينة القيروان حوالي مائة ميل ، ويحيط بها سور ضخم قديم البناء ، وتسمى "ترشيش" ، ويزرع بها غلات مثل القطن ، وبها ماشية كثيرة لها أسواق ، ومتاجر ، وحمامات ، وفنادق ، وبها جامع تونس رفيع البناء ، ومطل على البحر ، ودارا للصناعة ، عرفت المدينة بدور العلم،

و لاينازعه أحد (۱) ، بهذا يكون حسان بن النعمان قد رسم خريطة جديدة لسكان بلاد المغرب ، فقد حولها إلى و لاية إسلامية عربية نتمتع بالحكم الذاتى عن والى مصر ، حيث وضع النظم الإدارية ، ونشر العمران فى هذه البلاد ، ولكن المنافسة من جانب والى مصر "عبد العزيز بن مروان" أخو الخليفة لحسان ، أدت إلى حدوث نزاع بينهما ، عندما أخذ جميع ما معه من هدايا ، وأمتعة كان يحملها إلى الخليفة فى دمشق ، فلما وصل شكاله مما فعله عبد العزيز به، ثم أهدى حسان للخليفة الذهب ، والفضة ، والجواهر ، والياقوت ، التى كان قد أخفاها عن والى مصر (۲) وقد حاول الخليفة رده إلى عمله ، لكن حسان قال "لا أولى لبنى أميه أبدا" (۳) ثم كانت وفاة حسان بعد عودته بفترة قصيرة إلى المشرق (٤) وقد تميزت فترة حكم حسان بازدياد عدد البربر الذين دخلوا فى الإسلام ، وانتشاره فى معظم أنحاء بلاد المغرب \_ يتضمخ هذا من قول حسان للوليد بن عبد الملك "إنما خرجت مجاهدا فى سبيل الله" (٥)

من ناحية أخرى سادت حالة من الإستقرار ، والهدوء معظم بلاد البربر ، بعد فترات طويلة من الحروب والإضطراب مع قبائل البربر المعروف عنها شدة البأس ، وصعوبة المراس فى الدفاع عن وطنها ، مما أدى إلى القضاء على ومقاومتهم ، وضعف أمل الروم فى استعادة المناطق التى كانوا يضعون أيديهم عليها مرة أخرى ، بعد دخول الكثير من البربر فى الإسلام ، واختلاطهم بالعرب ، مما كان له أثره فى انتشار الإسلام فى بلاد المغرب.

<sup>-</sup> وهى من أصح بلاد إفريقية هواء [ياقوت: معجم البلدان ، جـ ٢ ، ص ٧٠ ، ٧١ . ابن حوقل: صورة الأرض ، ص ٧٥ ، البكرى: المغرب ، ص ٣٧ ، ٤٠]

<sup>(</sup>١) الناصرى السلاوى : الإستقصا ، جـ ١ ، ص ٨٣ . ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٣٨ . ابن الأثير : الكامل ، جـ ٤ ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>r-r) ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص r .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ، ص ٢٠٣

 $<sup>(^{\</sup>circ})$  ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص ۳۹ .

أحوال البربرالي باسيذفي عصرولاة بن أمية - ولايتموسى بن نصير ودوره فى الفتح. . ولاية محدب *يز*يدالقرشو . - ولايتراسماعيل بي عبيدالله به أبي المياجر. ولاية يزيدبن أبح مسلم - ولاية بشريب صفوان الكلب - عبيدة بن عبدالرحمد السلم . - عبىياللەب الىجا سې - كلشوم بيعيام القشيرى . - منظلة بي صفوات الكلبي . - عبدالرم من مبيب الفهرى .

#### الفصل الثاني

# أحوال البربر السياسية في عصر ولاة بني أمية

### ولاية موسى بن نصير ودوره في الفتح ٨٦هـ/٥٠٧م:

تولى موسى بن نصير (١) مقاليد الأمور في إفريقية بعد حسان بن النعمان سنه ٨٦ هـ/٥٠٧م (٢) من قبل والى مصر عبد العزيز بن مروان.

وقد إستاء الخليفة عبدالملك بن مروان من تعبين موسى بن نصير ، وأنكر ذلك على أخيه عبدالعزيز ، وهم بعزل موسى لسوء رأيه فيه ، بسبب اتهام موسى بسوء إدارة أموال البصرة ، لكنه رأى ألا ينقض ما فعله أخيه حتى لا تضيع هيبة الخلافة ، فالخليفة لابد أن يكون واسع الصدر عالى التفكير لمثل هذه الاشياء ، فأقر موسى بن نصير على إفريقية التى دخلها عام ٨٦ هـ/ ٥٠٧م وتسلم مقاليد الأمور بها (٣) واستهل موسى بن نصير إدارته للمغرب بخطبة وضح فيها السياسة التى سوف يتبعها جاء فيها "أيها الناس ، إثما كان قبلى على إفريقية أحد رجلين : رجل مسلم يحب العافية ، ويرضى

(۲) ابن الأثير: مصدر سابق، جـ ٤، ص $\pi$ . الناصر  $\pi$  السلاوى: مصدر سابق،  $\pi$ 

<sup>(</sup>۱) موسى بن نصير: هناك إختلاف في أصله ، وقال البعض إنه من لخم ، والبعض الآخر يقول إنه بلوى ، أو من بكر بن وائل [البلاذرى: فتوح البلدان ، ص ۲۷۲. ابن عذارى : البيان المغرب، جـ ١ ، ص ٣٩ ، الباجى: الخلاصه النقية ، ص ١١، ١٢] كان والده نصير قائد حرس معاويه بن أبى سفيان ، وهو أمير على الشام ، أما موسى فقد شغل عدة وظائف هامه في الشرق ، آخرها مستشار بشر بن مروان والى البصرة ، أخو الخليفة عبدالملك ، وقد أتهم بسوء إدارة أموال البصره ، وأراد الخليفة قتله ، لكن موسى بن نصير لجأ إلى أخى الخليفة عبدالعزيز بن مروان ، واستنجد به ، فتدخل وافتداه عبدالعزيز عامل مصر بمال ، وأجاره حتى ولاه على إفريقية والمغرب [ابن الأثير: الكامل ، جـ ٤ ، ص ١١٢ . ابن عذارى: مصدر سابق ، جـ١٠ص ٣٩: ٥٠ . الناصرى السلاوى : الإستقصا ، جـ١ ص ٨٥ . الباجى : مصدر سابق ، ص ١٠٠ . د/ السيد سالم : تاريخ المسلمين في المغرب والأندلس ص ٥٠ مصدر سابق ، ص ١٠٠ . د/ السيد سالم : تاريخ المسلمين في المغرب والأندلس ص ٥٠ رقم ٤٦٠ ل م – ٣٦٨

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير: مصدر سأبق ، جـ٤ ، ص١١٢ . إقبال موسى ، مرجع سابق ، ص١٩٠ . د / السيد سالم: مرجع سابق ، ص٥٠ . [يورد ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ١ ، ص٢٠ أنه ولى على المغرب والأندلس سنه ٨٨هـ /٧٠٧م ، أما ابن خياط يورد في تاريخه ص٢٠٣. والبلاذرى في فتوح البلدان، ص٢٧٢ .أنه ولى على المغرب سنه ٨٩هـ /٧٠٧م]

بالدون من العطية ، أو رجل ضعيف العقيدة قليل الخبرة ، ليس أخو الحرب، الامن اكتمل السهر ، وأحسن النظر ، وخاض الغمر ، ولم يرضى بالدون من المغتم ، لينجو ويسلم ، ويبلغ النفس عذرها في خرق يريده ، ولاعنف يقاسيه متوكلا في حزن جازما في عزمه متزايدا في عمله" بالإضافة إلى اخذه بنظام الشورى من أهل التجربة ، والحكمة لبيان ، وتدعيم رأيه حتى إذا انتصر لم تأخذه نشوه النصر وينسى الحذر ، وإذا انهزم أظهر قوة إيمانه وصبره ، فلا يكون جبانا ، ولا متخاذلا ، وإنما يكون من الذين يرجون حسن العاقبة من الله. "وبعد فإن كل من كان قبلى كان يعمد إلى العدو الأقصى ، ويترك عدوا منه أدنى ، ينتهز منه الفرصة ، ويدل منه على العورة ، ويكون عونا عليه عند النكبة ، وأيم الله لا أريم هذه القلاع ، والجبال ويكون عونا عليه عند النكبة ، وأيم الله لا أريم هذه القلاع ، والجبال الممتنعة حتى يضع الله أرفعها ، ويذل أمنعها ، ويفتحها على المسلمين بعضها ، أو جميعها ، أو يحكم الله لى وهو خير الحاكمين" (١)

استهل موسى بن نصير عمله فى المغرب بإتمام فتح ما تبقى من بلاد، فرأى أو لا تأمين مدينة القيروان، وربطها بإقليم الزاب، وكسب ود أهل هذا الإقليم، وضمه إليه لأن الروم جعلوا هذه المنطقة نقطة هامة لإيقاف أى تقدم للمسلمين إلى سائر مناطق شمال إفريقية ،سواء كانت قريبة أو بعيدة.

ومن الجدير بالذكر أن موسى بن نصير بدأ فى نشاط الحربى، والعسكرى فى المغرب الأوسط، والأقصى، بإرسال جيش لفتح قلعة زغوان وما يجاورها (١) هذا ونجد معظم المؤرخين لا يتكلمون إلا عن أعداد خالية

<sup>(</sup>۱) النويرى: نهاية الأرب ، جـ ٢٤ / ٣٩ ، سنة ١٩٣٨ ، الهيئة العامة المصرية للكتاب ، مصر.

<sup>-</sup> ابن قتيبة: الإمامة السياسة ، جـ ٢ ، ص ٩٩ ، تحقيق محمد محمود الرافعي ، سنه ١٣٢٢هـ/ ١٩٠٤م ، مطبعة النيل ، مصر.

<sup>(</sup>۲) زغوان: بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وأخره نون ، قلعة على جبل عال جدا في إفريقية بالقرب من تونس وعلى مسيرة يوم من القيروان ، تقصد إليه المراكب في ظهر البحر لعلوه وإرتقائه من الجو. [ياقوت: معجم البلدان ، جـ ٤ ، ص ١٤٤ . د/سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٢٤١] كان يسكن هذه المدينة قوما من البربر ، حاربهم موسى بن نصير حتى هزمهم ، وسبى منهم كثيرا ، فكان أول سبى يدخل القيروان في ولاية موسى بن نصير [ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ ١ ص ٢٠٠ . د/ حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٢٠٠ . د/ سيد سالم: تاريخ المغرب الكبير، جـ ٢، ص ٢٥٣]

من السبى والأسرى قد تصل فى بعض الأحيان إلى مائة ألف رأس ، كالتى التى بها عبد الملك بن موسى بن نصير (۱) من حملته على السوس الأقصى بالإضافة إلى حملة عبدالله بن موسى بن نصير (۲) أكبر أبنائه على طنبة فأتى بمائة ألف من السبايا أيضا ، فسارع موسى ، وأخرج خمس هذه الغنائم والتى قدرت بستين ألف من السبى (۲) معنى هذا أن غنائم موسى قد بلغت حوالى ثلاثمائة ألف من الغنائم ، وليس لدينا إلا أرقام ما بلغت حملتا ابنيه عبد الله ، ومروان ، والواضح أن هذا الخمس هو جملة ما غنمه موسى من جميع فتوحاته فى المغرب الأوسط ، والأقصى.

على ضوء هذا كتب موسى بن نصير إلى عبدالعزيز بن مروان يبشره بأول فتح له ، وبدوره اتصل عبدالعزيز بأخيه عبدالملك بن مروان يهنئه بما فعله موسى حتى يغير رأيه فيه (؛) اتبع موسى بن نصير لأول مرة في هذه الحملات نظام المراقبة الدائمة للقبائل البربرية التي قد تأثرت بدسانس الروم ، وكان يغزو بنفسه ، مما أدى إلى استتباب النظام بإفريقية ، و بلاد النزاب ، وأصبحت لأول مرة تنعم بالأمن ، والطمأنينة بعيدا عن دسانس الروم (٥) واصل موسى بن نصير فتوحاته ، واستولى على مجموعة من القبائل البربرية مثل هوارة وزناتة وكتامة فقد أغار على هوارة وزناتة وقتل منهم عدوا ، وأرغمهم على الصلح ،أما كتامة فقد قدمت على موسى وطلبت الصلح فصالحها.

<sup>(</sup>۱) عبد الملك بن موسى بن نصير:
والسوس الاقصى عام ۸۹هـ / ۷۰۸م ، وقتل عام ۱۰۲هـ / ۲۲۷م ، وذلك أثر إتهامه فى
مقتل يزيد بن أبى مسلم ، وذلك فى ولاية بشر بن صفوان [تاريخ ابن خياط: ، ص ٣٠٠.
ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ١ ، ص ٣٧ . د/سعد زغلول: تاريخ المغرب العربى ،
جـ١ ، ص ٢٦٠]

<sup>(</sup>۲) عبدالله بن موسى بن نصير: الأبن الأكبر لموسى ، تولى إفريقية سنه ٩٥٪ ١٧١٧م فى عهد والده ثم قتل ، سنه ٩٧ هـ / ١٧١٤م ، فى ولاية محمد بن يزيد القرشى [ابن عذارى : مصدر سابق ، جـ١ ص٤٤: ٤٧ . د/حسين مؤنس : ثوارت الـبربر فـى إفريقيـة والأندلـس ، صابق ، جـ١ مجلة كلية الأداب ، جامعة فؤاد الأول ، المجلد العاشر ، الجزء الأول مايو، سنة ١٤٤١٨م.

<sup>(</sup>۳) ابن أبى دينًار : المؤنس ، ص ۳۲ . ابن الأثير : الكامل ، ج ٤ ، ص ١١٢ . د/السيد سالم : مرجع سابق ، جـ ٢ ، ص ٢٥٤ : ٢٥٣ . د/محمد زيتون : القير وان ، ص ١٠٣ .

 $<sup>\</sup>binom{\xi}{2}$  د/ السيد سالم : مرجع سابق ، جـ ، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ۱ ، ص ٤٠.

وولى عليها واحدا منها (١) ولكي يأمن جانبهم ، فقد استطاع أن يأخذ رهائن من خيار هم (٢) بهذا تكون قد قربت السيادة لموسى بن نصير على المغرب الأوسط بعد أن غزا صنهاجه (٢) بستة الآف من جنوده منهم ألفان من البربر، والباقى من العرب، وعلى غفله من أهلها هاجمها ، وقتل منهم عددا لا يحصى ، ثم رجع عائدا إلى القيروان (٤)

ثم ما لبثت قبيلة كتامة أن شقت عصا الطاعة ، وفر رهائنها من بين يدى موسى ، بحجة أنهم خارجون للإصطياد ، فأرسل في طلبهم ، وأتى بهم، وأراد أن يصلبهم ، فقالوا لا تعجل أيها الأمير ، لا تقتلنا حتى يتبين أمرنا ، فإن اباءنا وقومنا لم يكونوا ليدخلوا في خلاف أبدا ، ونحن في يديك ، وأنت على البيان ، فوضع الحديد في أيديهم وأخرجهم معه إلى كتامه ، وخرج بنفسه فلما بلغهم خروج موسى استقبله مشايخ قبيلته كتامه معتذرين فقبل بعد أن ثبت له براءتهم ، وقدموا إليه رهائنهم (٥) رأى موسى أن يكمل فتح المغرب الأوسط فتوجه إلى إقليم سجوما (٦) وأعد نفسه إعداد جيدا ، فقام بنتظيم جيشه ، فجعل على مقدمتة عياص بن عقبة بن نافع ، وعلى الميمنة زرعة بن أبي مدرك ، وعلى الميسرة المغيرة بن أبي بردة القرشي ، وجعت على مؤخرة الجيش نجدة بن مقسم ، وبلغ جنود هذه الحمله عشرة ألاف فارس (۲) خرج موسى بن نصير بنفسه على قيادتها بعد أن خلف ابنه عبدالله على مدينة القيروان . ومن ناحية أخرى كان بربر مدينة سجوما على علم

(۲) ابن عذاری: المصدر السابق، جا، ص٤١.

 $(^{\mathsf{Y}})$  ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص ۱ ؛ .

<sup>(</sup>١) يسمى كمامون [آبن قتيبــة : الإمامة والسياسة ، جـ٢ ، ص٤٥]. أو يسمى طامون[آبن عذارى: البيان المغرب، جـ ١ ، ص ٢٤١

<sup>(</sup>٣) صنهاجة: يقول عنها ابن خلدون (هذا القبيل أوفر قبائل البرير، وهو أكثر أهل المغرب لهذا العهد ، وما قبله لا يكاد قطر من أقطاره يخلو من بطن من بطونهم في جبل ، أو بسيط حتبي لقد زعم كثير من الناس إنهم الثلث من أمم البربر ، أما بطون صنهاجة فكثيرة قد تصل إلى سبعين بطنا [العبر ، جـ٦ ، ص٣٠٩]

<sup>(</sup>٤) ابن قتيبة : مصدر سابق ، جـ٢ ص١٠٠٠.

<sup>(°)</sup> ابن قتيبة : المصدر السابق ، جـ ٢ ، ص ٨٤ . د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جا، ص ۲٤۳.

<sup>(</sup>٦) سجوما أو "سكوما" أو "سجومة" على مقربة من مدينة فاس ، وتعتبر من مدن قبيلة أوربة البرنسية بالمغرب الأقصى [البكرى: المغرب، ص١١٧ . د/سعد زغلول: مرجع سابق، جـ ١ ، ص ٢٤٢ . د/ السيد سالم : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٢٥٥

بقدوم موسى وجنوده ، فجمعوا أعدادا غفيرة ، حتى إن موسى لم يتمكن من هزيمتهم فى أول لقاء بينهم ، والذى استمر ثلاثة أيام .(١) ويذكر ابن قتيبة خطأ مقتل كسيلة بن لمرم ، والظاهر أنه يريد أولا د كسيلة أمراء قبيلة أوربة(٢) لأن كسيلة قتل عام ٦٩ه / ٦٨٨م (٣) وبذلك يكون موسى قد أخذ من جديد بثأر عقبة فى سجوما على يدى أولاده ، وهم عثمان ، وعياض ، وموسى ، وأبو عبيدة الذين قتلوا حوالى ستمائه رجل من أشراف تلك المدينة(٤) .

وقد دهش الخليفة الوليد بن عبد الملك ، من كثرة سبايا مدينة سجوما، الذين بلغوا مائة ألف ، فكتب إلى موسى "ويحك أظنها إحدى كذباتك ، فإن كنت صادقا فلهذا حشر الأمم" (°) بعد هذا النجاح الكبير ، والسريع ، الذى حققته الجيوش الإسلامية بقيادة موسى بن نصير ، وبعد أن أطمأن موسى على ما فتحه ، شرع في استكمال مسيرة الفتح ، فسار يريد طنجة ، وما بقى من بلاد البربر التي لم تفتح بعد ، فأخذ بربر هذه المناطق في الهرب عندما علموا بما نزل بإخوانهم على يد موسى خوفا منه ، فتتبعهم ، والحق بهم الهزائم حتى بلغ السوس الأدني(١) لايدافعه أحد(٧) وقد نتج عن ذلك أن طلب بربر تلك البلاد من موسى بن نصير الأمان ، على أن يلزموا الطاعة ، فأعطاهم الأمان ، وأقام على هذا الإقليم وما والاه مو لاه طارق بن زياد(١) ،

<sup>(</sup>١) الخميس ،الجمعة ، والسبت حتى العصر [ابن قتيمية : الإمامة والسياسة ، جـ٢ ، ص٨٥]

 <sup>(</sup>٢) ابن قتيبة : المصدر السابق ، جـ٢ ، ص٨٣.

<sup>(</sup>٣) الناصرى السلاوى: الإستقصا، جـ ١ ، ص٨١.

ابن قنیبة : مصدر سابق ، جـ ۲ ، ص ۸٤. ابن قنیبة : مصدر سابق ، جـ ۲ ، ص

 $<sup>(^{\</sup>circ})$  البكرى : المغرب ، ص $^{\circ}$  ۱۱۸،۱۱۷. الناصرى السلاوى : $^{\circ}$  ب $^{\circ}$  ، ص

<sup>(</sup>٦) السوس: بضم السين ، وسكون الواو ، تطلق على إقليم كبير من المغرب الأقصى ، كانت فيه مدن عظيمة ، وقرى كثيرة ، وعمارات متقاربة ، في جانبه الشمالي نهر يأتي من الشرق من جبل لمطة ، ومدينة طنجة ، أما السوس الأقصى : فيطلق على القسم الجنوبي الغربي منه [الكرخي : المسالك والممالك ، ص٣٤ . القلقشندي : صبح الأعشى ، ج٥ ، ص ١٦٩ ، منه [الكرخي : مين مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ٤]

<sup>(</sup>٧) ابن الأيثر: الكامل ، جـ٤ ص ٥٤٠ . ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ١ ، ص ٤٢.

 <sup>(^)</sup> طارق بن زياد : هناك عدة أقوال في نسبه : الأول : قيل أنه من البربر من قبيلة نفزة الواقعة في جنوب شرق الجزائر [تونس الحالية] وهذا هو الراجح .

الثَّاني : قيل أنه من همذان من موالى الفرس .

الثالث : قيل أنه عربى من قبيلة صدف ، أما اسمه : فالغالبية على أنه طارق بن زياد ، والبعض يضيف إليه الليثى ، أو الورفجومي [تاريخ ابن خياط ، ص ٢٠٤ ، البلاذرى : فتوح=

وترك له حامية كبيرة ، قدرت بسبعة عشر ألفا من العرب ، و اثنى عشر الف من البربر (١) وقد ترك معه مجموعة من أشراف المسلمين ، وفقهائهم لتعليم السكان قواعد الإسلام ، وأصول الشريعة ، وأخذت اللغة العربية في الإنتشار بين الناس ، مما نتج عنه دخول أعداد كبيرة من السبربر في الإسلام ، لاسيما سكان طنجة ، والسوس الأدنى ، والإنضمام إلى جموع قوات المسلمين الموجودة هناك (١) توجه موسى بن نصير بقواته بعد غزو طنجة لفتح مدينة سبته التي استعصت عليه لمناعتها ووصبول الإمدادات اليها ، ورأى موسى ألا يأخذ سبته بالقوة ، و اكتفى بأن عين مو لاه طار ق على طنجة المجاورة لها، وكلفه بمر اقبة سبته ، وتشديد الحصار حولها (٣) فاستولى على منطقة درعة(٤) و صحراء تافيلالت "سجلماسة" (٥) في السوس الأقصىي.

بذل موسى بن نصير مجهودا كبيرا في تأمين ولاية إفريقية ، وتدعيم العلاقة بين العرب ، والبربر وقد اشرك موسى البربر في الحكم ، والقيادة (٦) مما شجعهم على مشاركة إخوانهم العرب في الغزو ، وخاصة في فتح الأندلس ولعل اختيار طارق بن زياد ، يعد مظهر اكبير ا من مظاهر النطور

=البلدان ص ۲۷۲ ، ابن الأثير : الكامل ، جـ ٤ ، ص ٢١١، ٥٤ . النـاصري السـلاوي : الإستقصا ، جـ ١ ص ٨٦ . د/ حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٥٢ .

تاريخ المسلمون وآثار هم في الأندلس ، ص٤٧: ٨٤٠.

د / حسين ابر اهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الأفريقية ، ص ١٦ ، الطبعة الثانية ، سنة ١٩٦٤م، مصر

<sup>(</sup>١) ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ١ ص ٤٢ د/ محمد زيتون : المسلمون فـي المغرب والأندلس ، جـ ١ ، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الرقيق : تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ٦٩ . ابن عذاري : مصدر سابق ، جـ١ ، ص ٢٣. (۲) د/ أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، ص٤٨ . د/السيد سالم :

<sup>(</sup>٤) درعة : مدينة صغيرة بالمغرب ، بينها ، وبين سجلماسة أربعة فراسخ ، بها نهر يسمى باسمها ، وينبع من جبال أطلس متجها إلى المحيط الأطلنطي [ياقوت: معجم البلدان ، جـ٢، ص ٥١٣ • أحمد عطية الله: القاموس الاسلامي ، جـ٢ ، ص ٢٦١]

<sup>(°)</sup> المناصري السلاوي : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص ۸٦ . تافيللت .. تتكون منها مجموعة من الواحات ، وخاصة واحة سجلماسة الكبرى ، وتضم إقليما زراعيا خصيبا وافر المياه على أبواب الصحراء الكبرى [ د /حسين مؤنس: مرجع سابق ، ص ٥٣ ]

<sup>(</sup>٦) طريف بن مالك أو ملوك ، ويكن بأبي زرعة ، أحد قواد موسى بن نصير المشاركين في فتح الأندلس ، ير اه البعض عربيا يمنيا ، ويسمونه بالمعافري ، وإن كانت الغالبية العظمي تري أنه من الببربر [د/ أحمد مختار العبادي: مرجع سابق ، ص ٥٧ . د / حسين مؤنس: مرجع سابق ، ص ٥٥ ]

الطبيعى لعلاقة العرب بالبربر ، كما يدل على ذكاء موسى بن نصير فى اختيار قواده، حيث أن البربر كانوا يحبون طارق ، ويثقون فيه ، ويفخرون ، بأن أمير هم رجل منهم يسوسهم ، بما يوافق طباعهم ، وأهوائهم ، ويشعرهم بالثقة والأمان (۱) بعد أن إطمئن موسى بن نصير على قواته ، واستقرارها فى المغرب الأقصى شرع فى الرجوع إلى القيروان ، وفى طريق عودته ، مر على قلعة مجانة (۲) وكان بها بقايا من الروم ، ومجموعة من البربر ، متحصنيين بها خوفا من قواته ، فحاصرها موسى ببعض قواته ، واستطاع فتحها ، والإستيلاء عليها ، وترك عليها قائدا من أصحابه يسمى "بسر" أو بشر بن أبى أرطاة سميت باسمه إلى الأن (۲) .

أما سياسة موسى تجاه البربر ، فقد استعمل معهم سياسة تتسم بالقوة، والحزم ، حتى لا يفكروا في الإرتداد مرة أخرى ، وكانت الغنائم ، والسبايا التي حصل عليها موسى بن نصير كبيرة وكانت كثرة هذه الغنائم التي بعثها موسى إلى الخليفة مثار نقد لدى بعض الحاضرين عند الخليفة بقوله "والله أحمق ، أين له عشرون ألفا يبعث بها إلى أمير المؤمنين في الخمس" (٤) يقول صاحب البيان المغرب "لم يسمع قط بمثل سبايا موسى بن نصير في البربر بما الإسلام"(٥) ويمكن تفسير سياسة موسى بن نصير التي اتبعها مع البربر بما جبل عليه البربر من حب التمرد ، والثورة ، ونظرا للطبيعة البدوية التي تغلب على قبائلهم ، فيذكر أنهم ارتدوا اثني عشرة مرة من طرابلس إلى طنجة ، ولم يستقر إسلامهم حتى أجاز موسى بن نصير طارق بن زياد إلى الأندلس ، ومعه كثير منهم . (١) ومن هنا اضطر إلى اتخاذ هذه السياسة القوية الحازمة التي لا تخلو أحيانا من الحكمة.

<sup>(</sup>١) دبوز: تاريخ المغرب الكبير، جـ ٢، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) مَجَانَة : مُدينة قديمة ذات مياه ، وعيون تعرف بمجانة المطاحن ، وتسمى قلعة بشر لأن بشر ابن أبى أرطاة كان قد افتتحها [مجهول : الإستبصار ، ص ١١٦]

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٠٥ ، طبعة ليدن .

<sup>-</sup> النويرى: نهاية الأرب، جـ ٢٤ ، ص ٢٠ .

ابن عبدالحكم : فتوح مصر وأخبارها ، ص ٢٠٤.

ابن عذاری: البیان المغرب ، جـ ۱ ، ص ۲۳.  $\binom{\circ}{}$ 

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : العبر ، جـ ٦ ، ص ٢٢٠.

من ناحية أخرى امتد نشاط موسى بن نصير ، والمتمثل في إدخال البربر إلى الإسلام إلى مناطق أخرى ، فأرسل قائده طريف بن أبى زرعة إلى قبائل المصامدة (١) الذين أعلنوا خضوعهم ، وقدموا إليه رهاننهم ، وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يصل إليها المسلمون أرض مصمودة بعد دخول عقبة بن نافع ، وتأكد إنتشار الإسلام في بلاد المصامدة الذين دخلوا فيه طوعا(٢) إنظر الشكل رقم (٨)

هذا إلى جانب أن موسى بن نصير كان حريصا على متابعة أحوال البربر ، والعمل على إراحتهم ، فكان يشاركهم في السراء ، والضراء ، ويضرب لهم القدوة ، والمثل للصورة التي يجب أن يتحلي بها المسلم الحقيقي، بالإضافة إلى تفقده الأسرى ، وتخيره منهم من يرى أن دخوله في الإسلام يكون نافعا ، فيعرض عليه الإسلام فإن رضى قبله ، بعد أن يختبره ، ويمحص عقله ، ويجرب فهمه ، فإن وجده صالحا لذلك ، أعتقه وتو لاه ، وإن لم يجد فيه تلك الصفات رده في الخمس (٣) وبذلك استطاع إدخال الكثير من البربر في الإسلام.

هذا بالإضافة إلى تعين طارق بن زياد على إقليم طنجة ، وهو منصب كبير في القيادة ، جعل عيون البربر تنظر باطمئنان إلى أن المراتب العليا ، والمناصب الكبرى ليست بعيدة عنهم ، فأقبلوا على دخول الإسلام بقلوب صادقة للدفاع عن هذا الدين ، ونجد هذا واضحا بعد أن اتجه الجيش الإسلامي إلى فتح الأندلس سنه ٩٢هـ / ٧١١م (٤)٠

كانت نهاية موسى بن نصير نهاية أليمه ، فقد استدعاه الخليفة الوليد ابن عبد الملك ، ليحاسبه على ما حصل عليه من غنانم ، وأموال ، فسار في

<sup>(</sup>١) المصامدة : مفردها مصمودة وتحتوي على عدد كبير من القباتل ، من أشهرها هرغه ، وهكسورة ، وغمارة استوطنت جبل درن في جنوب المغرب الأقصى جنوب مراكش ، وهي التي أقامت دولة الموحدين في القرن السادس الهجري / ١٢ م [د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جـ١ ، ص٩٧]

الناصري السلاوي: الإستقصا، جـ١، ص٨٩.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری : البیان المغرب ، جـ ۱ ، ص (7)

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ، جـ ٢ ، ص ١٠٩.

 <sup>(</sup>٤) د/ سعد زغلول : مرجع سابق ، جـ١ ، ص٢٥٠.

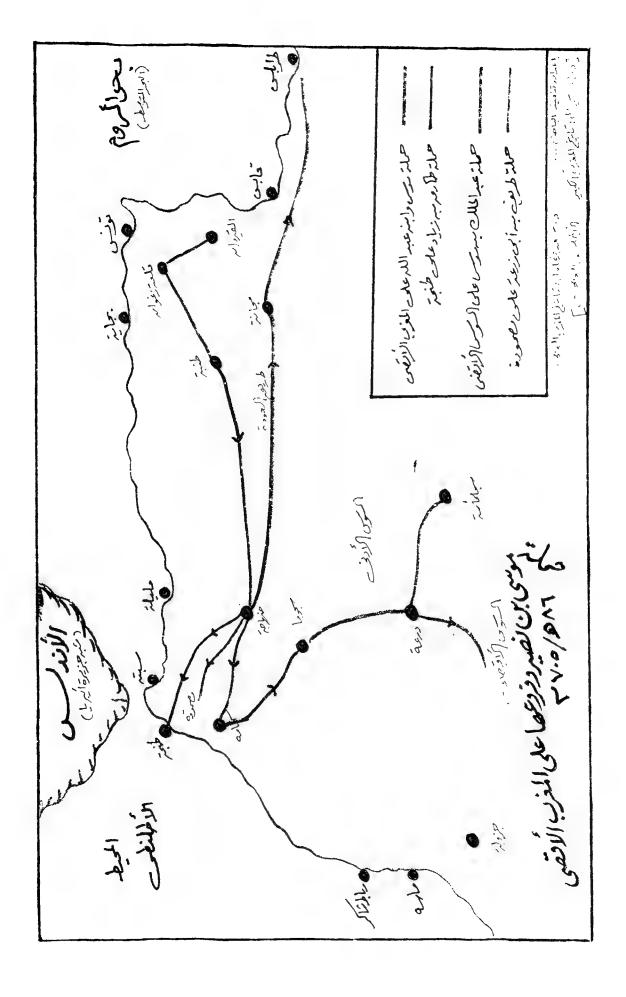

موكب عظيم حتى قدم القيروان ، بعد أن ترك ابنه عبد العزيز على الأندلس(١) ، وابنه عبد الملك إلى طنجة (١) واستخلف أيضا ابنه عبدالله على إفريقية، ووصل إلى دمشق حيث استقبله الخليفة (٢) الوليد، وهو في مرضه الذي توفي فيه (٤) غير أن الأمور جاءت على عكس ما كان يتوقع الخليفة الجديد سليمان بن عبدالملك (٥) ، حيث لاحظ تعجل موسى بالمثول بالغنائم، والهدايا بين يدى الخليفة السابق على الرغم من أن سليمان أعلمه بالتريث حتى يقبص الوليد ، وتصير إليه الخلافة (١) رأى الخليفة سليمان بن عبد الملك أن يعزل موسى بن نصير عن المغرب والأنداس ، ليبدأ رحلة جديدة في هذه المنطقة ، أو هذا الجزء من العالم الإسلامي .

أما عن سبب عزل موسى بن نصير فهناك عدة أسباب أجملها بعض الباحثين فيما يلي (٢):

أولا: أن سليمان بن عبدالملك كان يضمر الحقد ، والكراهية لموسى بسبب أن موسى كان من الساعين لدى الخليفة السابق الوليد بن عبد الملك لتوليه أحد ابنائه و لاية العهد بدلا من أخيه سليمان.

<sup>(</sup>١) عبد العزيز بن موسى بن نصير : خلف أباه عقب وفاته على الأندلس حتى قتل في مدينة أشبيلية عام ٩٩هـ / ٧١٨م ، وقيل في رجب ٩٧هـ / ٧١٧م [ الحميدي : جدوة المقتبس ، ص٥ سنه ١٩٦٦م. كولان: الأندلس، ص ١١٣، ترجمة إبراهيم خورشيد وأخرون، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٨٠ م ، بيروت . د/ السيد سالم : تاريخ المغرب الكبير ، جــ٧ ،

<sup>(</sup>٢) الرقيق : تاريخ إفريقية والمغرب ، ص٨٨ . ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ١ ، ص٤٤.

<sup>(</sup>٣) الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم: الخليفة السادس ٨٦ – ٩٦ هـ / ٧٠٥ – ٧١٥م، ولد سنه ٥٠هـ / ٢٧٠م ، أكبر أولاد الخليفة عبدالملك بن مروان ، توفي في منتصف جمادي الآخرة سنه ٩٦ هـ / ٧١٦م [ الإربلي : خلاصة الذهب المسبوك ، ص١ : ١٢ ، علق عليه وضبطه ، مكى السيد جاسم ، بغداد ، بدون تاريخ ]

<sup>(</sup>٤) الرقيق: مصدر سابق ، ص٨٨ . الباجي : الخلاصة النقية ، ص١٢.

<sup>(°)</sup> سليمان بن عبدالملك بن مروان بن الحكم: الخليفة السابع ٩٦: ٩٩هـ/ ٧١٥ – ٧١٨م، ولد بالمدينة ، ونشأ بالشام ، بويع بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أخوه الوليد ، وتوفى بالشام في شهر صفر ۹۹ هـ / ۷۲۰م [ الإربلي : مصدر سابق ، ص ۱۳ :۱۸ ]

<sup>(</sup>٦) ابن عذادی: مصدرسابعہ، جہ ۱ ، ص٤٥.

<sup>(</sup>٧) مغاوري منصور عبيد : العلاقة بين العرب والبربر ، ص ٢٤٩ : ٢٥٠ ، رسالة دكتوراه بمكتبة بجامعة الأزهر تحت رقم ١ / ٨٢٤ / ٣ ميكروفيلم.

ثانيا: الهدايا، والغنائم التي تعجل موسى بتقديمها للوليد، وكان سليمان قد أشار عليه بالتمهل حتى تصير الخلافة اليه.

ثالثا: إتهام الخليفة سليمان لموسى بالخيانة ، وجمع الثروات الطائلة ، واقتناء الرقيق ، وعدم إخراجه الخمس مما جاء به من الغنائم التي أحضرها.

رابعا: من أبرز هذه الأسباب ما درج عليه الأمويون في عزل الأمراء والقادة الذين يبرزون في ميادين القتال خشية أن يستقلوا بالأقاليم المفتوحة عن الدولة ويكونوا ممالك مستقلة لأنفسهم، وخاصة أن موسى بن نصير قد جعل من بلاد المغرب، والأندلس أرض تتهافت عليها الرجال، وتميل إليها النفوس لما فيها من خيرات، وثروات وفيرة، هذه الأسباب تعد إتهامات متعددة، وعدم الرد عليها يعد بمثابة الموافق عليها.

#### ويمكن لنا تحليل هذه الأسباب (الإتهامات) على النحو التالى:

السبب الأول: كيف يضمر الخليفة سليمان الحقد ، والكراهية لموسى بسبب ولاية العهد ، وولاية العهد من الأمور المهمة في الدولة ، والتي لا يجوز أن يتكلم فيها أحد إلا من الصفوة المقربين من الخليفة ، وفي هذا نجد أن موسى كان مطلوبا بسبب سوء إدارته لأموال البصرة ، ولكن تدخل عبدالعزيز بن عبد الملك لدى أخيه الخليفة عبدالملك قد أعفاه من هذه المسألة (۱) ، فكيف يكون من المقربين في عهد الوليد حتى يدلى برأيه في ولاية العهد وهو ليس من المقربين الموثوق فيهم من الوليد بن عبدالملك ولأن الوليد كان ولى العهد لأبيه عبدالملك ، ويعلم هذه الفعلة من موسى .

الثاتى: يتضح منه لأول وهلة أن الخليفة سليمان درج على جمع الهدايا، والغنائم، والتهافت عليها، وهذا منطق لا يليق بخليفة المسلمين سليمان المذى يوصى عماله بالتقوى والعمل الصالح (٢) من ناحية أخرى نجد أن موسى

ما هو إلا والى إحدى ولايات الدولة الإسلامية المترامية الأطراف المتعددة الشعوب ، جميع هذه الشعوب ، وما فيها تحت تصرف الخليفة فليس من المعقول أن ينصرف الخليفة مع أحد ولاته هكذا .

الثالث: اتهام الخليفة لموسى بالخيانة فأى خيانة يتهمه بها الخليفة لم يوضح لنا ، وأرى أن لفظ "الخيانة" لفظ من الألفاظ المستعملة في العصر الحديث وبعيدة عن عصر البحث.

الرابع: يصف سياسة الأمويين بأنهم يعزلون القادة البارزين خشية الإستقلال بالأقاليم المفتوحة عن الدولة ، ويجعله أبرز الأسباب ، ولكنني أرى أن خلفاء بنى أمية لم يعاملوا قادتهم البارزين بهذه المعامة السيئة ، وإلا لما مكثت دولتهم أكثر من تسعين عاما مليئة بالأحداث ، والعواصف التي كادت تعصف بكيان الدولة لولا حكمه خلفائها لما تم التأكد من سيطرة دولتهم على البلاد التي تحت أيديهم ، بالإضافة إلى مزيد من الفتوح ، هذه الفتوح كان لابد لها من و لاة على مستوى متميز حتى يستطيعوا مواصلة حركة الفتح الإسلامي ، ونشر الدين ، وهي السياسة العامة التي عمل الأمويون على اتباعها ، هذا ولم يعطى لنا الباحث أي مثل آخر يوضح لنا به كلامه غير موسى بن نصير (١)

من ناحية أخرى نجد أن موسى بن نصير قد تعرض لبعض الأنتقادات من بعض المؤرخين نسبه لسياسة العسف التي اتبعها في إخضاع البربر فنجد الدكتور مؤنس يذكر: بأن موسى بن نصير كان يحارب البربر، ويرميهم بالجيش بعد الجيش حتى روعهم ، وشككهم في مرامى الحكم الإسلامي وانصرفت همته إلى المغانم، والسبي ما لم يسمع المسلمون بمثله قبل ذلك ، وفاق ما غنمه المسلمون من فارس وغيرها من الأقاليم التي فتحت خلال القرن الإسلامي الأول ، ويذكر أيضا "بأن موسى كان رجلا نشيطا قادرا ، محاربا ماهرا استطاع أن يقود جيوش المسلمين في حروب موفقه في المغرب أولا ثم في الأندلس فيما بعد" (٢) فأرى أن الدكتور مؤنس يتهم

<sup>(</sup>١) مغاورى عبيد منصور : العلاقة بين العرب والبربر ، ص٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) د/ حسین مؤنس : ثوارت البربر ، ص ۱٤٤ : ۱٤٤ .

دبوز : تاریخ المغرب الکبیر ، جـ۲ ، ص۱۳۰: ۱۳۳.

ابن نصير بأنه شكك البربر في مرامي الحكم الإسلامي إذن أين دور البربر في فتح الأندلس؟ لو شك البربر في الدين الإسلامي لما أبلوا بلاءا حسنا ، وكان لهم دور كبير في هذا الفتح ، ولسنا بصدد توضيح دور البربر في الأندلس ، ثم انصراف ابن نصير في جمع المغانم ، والسبي حتى فى ق ذلك ، وماغنم من فارس ، وهذه مغالطة أخرى بحيث نجد أن فارس بحضارتها ، وتأثيرها في نظم الإسلام ، وعظم خيرتها مهما بلغ ما جمعه ابن نصير من مغانم وسبى من بلاد المغرب ، فلن تأتى بمثل ما وجد من مغانم عند الفرس ، ومن الجدير بالذكر أن أحد الدارسين (١) يرى أن هذه السياسة لها ظروفها الخاصة في حينها ، ولم يوضيح لنا هذه الظروف .

هذا وقد شك سليمان بن عبدالملك بأن ابن نصير لم يخرج خمس الغنائم التي أحضرها إلى دمشق مما جعل الخليفة يدخلها كلها إلى بيت المال(٢) لكن ابن أبى دينار يورد نصا "أن موسى بن نصير بعد أن فتح مجانـة بعث بخمسها إلى الوليد" (٣) أي أنه كان يرسل الخمس إلى بيت المال ، وإذا لم يرسل الخمس في عهد الوليد فكيف ينركه الخليفة الوليد دون محاسبة على ما حصل عليه من سبى ، وغنائم؟

مما لا شك فيه أن لكل قائد ناجح ، وبارز في عمله أعداء لا يحبون له هذا الظهور ، وهذه المكانـة في المجتمع ، ولدى صباحب الدولة ، ومن هؤلاء القادة موسى بن نصير ، فقد بذلت جهود للوقيعة بينه ، وبين سليمان ولي العهد ، وقد أثمرت الجهود عندما توليي سليمان الخلافة سنه ٩٦ هـ / ١٥٧م ونتجت عنها سوء علاقة بينهما ، وكان سببها :

١- عدم إطاعة موسى الأوامر سليمان ، والتكبر عليه ، وهو ولى العهد ، حيث أعلمه بالتمهل حتى يتسلم أمور الخلافة ، ويستولى على ما جاء به موسى من إفريقية والأندلس ، وقد نفينا هذه التهمة ، أما لوضح هذا الأمر ،

<sup>(</sup>١) عبدالباقى محمد أحمد كبير : المرابطون ودورهم في نشر الإسلام في غرب إفريقية ، ص١٧ رسالة ماجستير بمكتبة بجامعة الأزهر ، تحت رقم (٧٢٤ / ٩٥٣ )

<sup>(</sup>۲) ابن عبدالحكم : فتوح مصر وأخبارها ، ص ۲۱۱.

<sup>(</sup> $^{7}$ ) ابن أبي دينار : المؤنس ، ص  $^{7}$ 

فنجد أنفسنا أمام سؤال هام ؟ - هل يجوز لسليمان ، وهو ولى للعهد التدخل فى مسيرة موسى بن نصير ؟ نجد أن سليمان لا يلام على تصرف بالتدخل فى مسيرة موسى ، ومن حقه أن يباشر حقوقه إذا حدث أى شئ يمنع الخليفة من تأديه عمله ، وهنا كان الخليفة الوليد مريض ، ومن الجدير بالذكر أنه قد تختلف رؤية ولى العهد لقضية ما عما يكون هو المسئول الرسمى "الخليفة" لأن التدرج فى المناصب العليا قد تدفع معظم أصحابها إلى النظر برؤية عامة إلى أحداث الدولة كما يرى الباحث .

ومن هنا وُضِع موسى بن نصير في اختيار صعب هل يطع أوامر ولى العهد ، وينال رضاه بعد حين ؟ أم يرفض ويبقى على ولائه للخليفة ، فاختار موسى أن يظل وفيا للخليفة ما دام حيا ، وإن كان مريضا ، فالموت ، والحياة لا يعلمهما إلا الله ، ويعتبر هذا السلوك من موسى منتهى الإخلاص ، والولاء من الوالى للخليفة ، وهذا موقف يشار إليه بالإعجاب والفخر، والإعتزاز لموسى بن نصير على الرغم من علمه بأن الأمر لابد صائر إلى سليمان فيما بعد ، بل إن وفاء موسى للوليد أولا وقبل سليمان ، لأن الوليد قد يشفى من مرضه ، ويباشر مهامه ، فماذا يكون موقف موسى منه ؟ ولا شك أن موسى قد استعرض كل هذه الأفكار ، والتقديرات ، ووصل إلى موقف يدل على مدى إخلاص الوالى لسيده تحت كل الظروف ، وهذا سلوك جميل يستحق عليه التقدير (١) أما سبب في عزل موسى عن ولاية إفريقية ... إتهام الخليفة سليمان له بالإهمال ، والتبديد في الأموال الخاصة بالدولة ، وهي تهمه نمس حقوق المسلمين ، وأموالهم ، وليست أموالا شخصية ، وكانت هذه الأموال تقدر بحوالي ٤٣٥٠ ألف دينار ، وكان سليمان يبرى أن موسى لم يقدم حسابا دقيقا عن الأموال التي كانت لديه للخليفة الراحل الوليد ، ولعل ذلك راجعا إلى انشغاله بالحروب ، والفتوحات ، ومما لا شك أن سليمان قد رأى بنفسه ما أتى به موسى من الأندلس للخليفة الوليد من الغنائم والذخائر، والجواهر لهذا فرض عليه سليمان هذا المبلغ الكبير من الأموال على حسب

<sup>(</sup>١) محسن سليم: سليمان بن عبدالملك وسياسة الداخلية والخارجية ، ص ٨٤ ، ٩٦ ، رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية القاهرة ، سنه ١٣٩٩هـ / ١٩٧٨م.

ما يتراء له من دخل موسى ، واستفادته من الأندلس (١) ولا شك أن الخليفة سليمان كان يهدف فى المقام الأول والأخير إلى الإصلاح وبسط سلطان، وهيبة الخلافة على كل أنحاء الدولة ، وعند تغيير وال بآخر يتم التحرى لحسن الاختبار (٢).

## ولاية محمد بن يزيد القرشى (\*) ٩٧-٩٩ هـ / ٧١٥ - ٧١٧م

بعد أن عزل سليمان بن عبدالملك موسى بن نصير عن عمله ، أخذ في البحث عن وال يكون له من الصفات ما يكفى لتوليته إفريقية ، فوقع اختياره على محمد بن يزيد القرشى سنه ٩٦ هـ / ٧١٥ م وأوصاه بتقوى الله وحده ، والقيام فيها بالحق والعدل ، ثم وصل إلى مقر ولاية إفريقية سنه ٩٧ هـ / ٧١٥ م (٣) ودع محمد بن يزيد القرشى الخليفة ، وهو يقول "مالى عذر عند الله إن لم أعدل" (٤) وبدأ عمله بأن أحسن السيرة بين الرعية ، وأقام العدل بين الناس ، لكنه قام بمصادرة أملاك أسرة موسى بن نصير (٥) وفى الأندلس تخلص (١) الخليفة من أميرها عبدالعزيز بن موسى ، حيث اتهم الأندلس تخلص (١) الخليفة من أميرها عبدالعزيز بن موسى ، حيث اتهم

<sup>(</sup>۱) د/ محمد زيتون : تحليل تاريخي لما يذكره المؤرخون عن موسى بن نصير في فتح الأندلس كلية الأداب جامعة الإمام محمد بن مسعود ، ص٣٦٧ : ٣٦٥ ، العدد الثاني ، الرياض السعودية ، محسن سليم : ١٩٨٨م المربر المربر على ٩٤ : ٩٥.

<sup>(</sup>٢) د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ١ ، ص٢٥٦.

<sup>(\*)</sup> مُحُمد بن يَزِيد الْقَرَشَى : ولأه سليمان بن عبدالملك على إفريقية ، سنه ٩٧هـ / ٧١٥م ودامت ولايته سنتين ، وعدة أشهر [ ابن الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ص ٢١٣ . تاريخ ابن خياط: ص٢٥٥ . ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ١ ، ص٤٧ . الزاوى : تاريخ الفتح العربى في ليبيا ، ص٠٠٠]

 $<sup>(^{7})</sup>$  ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) تــاريخ خليفــة بـن خيــاط ، ص٣٠٥. زامبــاور : معجـم الأنســاب والأسـرا الحاكمـــة ، جـــ١ ، ص٩٩. ترجمة زكى حسن وأخرون ، سنه ١٩٥١ م .

<sup>(°)</sup> د/ محمد زیتون : القیروان ، ص۱۰۵.

<sup>(</sup>٦) لم يكن للخليفة سليمان بن عبدالملك يد في مقتل عبدالعزيز بن موسى لأن سليمان لما بلغه مقتل عبدالعزيز شق عليه ذلك ، وأمر بالتحقيق في القتل ، والقبض على قتلته ، وإرسالهم إليه ، وقد أسف على قتله بعد أن ثبت له برائة عبدالعزيز من تهمه الإستقلال بالأندلس [د/ السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير ، جـ٢ ، ص٢٩٥ ]

بعدة تهم منها الخروج عن الطاعة والتنصر (١) حيث يقول صاحب أخبار مجموعة "فقالوا تنصر ثم هجموا عليه فقتلوه في سنه ٩٨ هـ / ٧١٧ م"(٢).

ومن الجدير بالذكر أن عبدالعزيز بن موسى بن نصير جاهد ومازال يجاهد في سبيل الله، ولا يمكن أن يرجع عن دينه ، أو يقال إنه تنصر ، ويصف أحد الدارسين هذا الكلام بأنه من الأباطيل التي يجب أن تمحى من التاريخ ويعتبره دسا ، وإفتراء ، لأنه لم يكن له سابق عهد بالنصر انية ، وإنما ولد في بيت اسلامي (٣) كما لا يمكن أن يعقل أن يتحول قائد عربي سليم المدارك بكل سهولة إلى النصر انية من أجل إمراة هي في الحقيقة من سبايا المسلمين بالأندلس ، ولو قتله سليمان لهذا السبب لكان أولى أن يسأله ليتحقق من صحه هذا الأمر من عدمه حتى يبرئ نفسه أمام الله ، والناس ،إذا فمسالة قتل سليمان لعبدالعزيز مشكوكا فيها، لأنه قتل أثناء أدائه صلاة الصبح .

أما السبب الذى أن يكون مقبولا ، هو خوف سليمان من عبدالعزيز لأنه قد يخلع طاعته ، ويستقل بالأندلس ، وهو سبب حمل كثير من الخلفاء على التخلص من الخارجين عليهم مهما كان منزلتهم ، لأن الملك غلاب فهو يحافظ على ملكه ، وعلى وحده المسلمين ، وتبعيتهم له ، وخاصة في مثل هذه الاقاليم البعيدة عن مركز الخلافة ، وأمرها لم يستقر بعد (٤).

<sup>(</sup>۱) هناك دعاية واسعة نجحت في إيهام الناس بأنه تنصر تحت تأثير زوجته القوطية التي تسمى أيله أو وأجلا (EGLLA) أو ايجلونا بالأسبانية ، وهي أرملة لذريق ملك القوط ، وكانت تحرضه على الإستقلال بالأندلس ، وتأسيس دولة يكون ملكا عليها ، ونجحت في التأثير عليه وأقنعته بوضع التاج على رأسه تشبها بالملوك ، [ مجهول : أخبار مجموعة ، ص ٢٠ ، مكتبة المثنى ، بغداد ، بدون تاريخ . د/ السيد سالم : مرخ المغرب المعرب جـ٢ ، ص ٢٨٠ : تاريخ العرب د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ١ ، ص ٢٦٠ . محمد دياب بك : تاريخ العرب في أسبانيا ، ص ٢٢٠ ، مسنه ١٩١٣ ، طبع بمطبعة الجمالية ، مصر]

<sup>(</sup>٢) لا شك أن هذا الدس من بعض المؤرخين من تصوير خصوم بنّى أميه بهذه الصورة وقع فى عهد العباسيين وخصوم الإسلام فى كل زمان [د/ ابراهيم شعوط: أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، ص ٣٤٣، بدون تاريخ]

<sup>(</sup>٣) د/ ابر اهيم شعوط : المرجع السابق ، ص٣٤٣ .

<sup>-</sup> محسن سليم : سليمان بن عبدالملك ، ص٩٩.

<sup>(</sup> $^{\xi}$ ) محسن سليم : المرجع السابق ، ص٩٩.

ولقد شعر البربر بالأمن والطمأنينة في الفترة التي مكثها محمد بن يزيد القرشي على ولاية إفريقية ، أرسل هذا الوالي السرايا إلى الثغور ، والمناطق الداخلية من المغرب ، والجزائر المجاورة للساحل المغربي ، وغنم منها غنائم كثيرة وكان يقسمها بين جنوده دون أن يترك لنفسه شينا (۱) فكان هذا التصرف مثلا للوالي العادل النزيه ، وكانت لهذه السياسة الحكيمة أثر ها العميق في كسب أفواج جديدة من البربر إلى الإسلام (۱) انتهت ولاية محمد ابن يزيد القرشي بوفاة الخليفة سليمان بن عبدالملك في سنه ٩٩ هـ / ٧١٧ م فاستعمل الخليفة الجديد عمر بن عبدالعزيز اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر على إفريقية (۱)

## ولاية اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر \*

كان إهتمام عمر بن عبدالعزيز بسائر الولايات الإسلامية كبير ، ومنها بلاد المغرب ، وقد حرص على اختيار الولاة القادرين على النهوض بالأقاليم الإسلامية ، فاختار اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر وولاه إفريقية سنه ١٠٠ هـ / ٧١٨ م ، وكان اسماعيل بن عبيد الله عند حسن الظن

<sup>(</sup>١) الرقيق : تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ٩٤ ، ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ١ ، ص٤٧ ، الباجى : الخلاصة النقية ، ص١٢.

<sup>(</sup>٢) السيد سالم : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص٤٧ .

مؤلف مجهول : اخبار مجموعة ، ص٢٢ . د/ محمد زيتون : القيروان ، ص ١٠٥ .

<sup>\*</sup>اسماعيل بن عبيد الله ، مولى بنى مخزوم ، وحفيد أبى المهاجر دينار الوالى السابق ، تولى المغرب أيام عمر بن عبدالعزيز [خليفة بن خياط ، جـ١ ، ص٣٢٣ . ابن عذارى : مصدر سابق ، جـ١ ، ص ٤٨ . الباجى : مصدرا بوتے ، ص ١٢ . زامباور بياب بوتے ، ص ١٩٩] ، سابق ، جـ١ ، ص ٤٨ . الباجى : مصدرا بوتے ، ص ١٢ . زامباور بياب بياب كل ١ ، ص ٩٩ ] ، وقد جرت العادة عند قدوم جبايات الولايات إلى مقر الخلافة أن يأتى مع جباية كل إقليم وقد من أهلها يتكون من عشرة رجال من الأعيان ، وعلى هؤلاء أن يقسموا بأن كل درهم ، وكل دينار من تلك الجباية أخذ بحقه ، وقد أتى وفد إفريقية بالخراج ، فحلف ثمانية من العشرة بصحة جمع المال ، ورفض كل من اسماعيل بن عبيد الله ، والسمح بن مالك الخولاني ، فأعجب الخليفة عمر الذى كان موجودا بالرجلين " فضمها إلى نفسه" فلما تولى الخلافة ولى اسماعيل إفريقية ، وعهد إلى السمح بولاية الأندلس [مؤلف مجهول : أخبار مجموعة ، ص ٢٠ . ابن عذارى : معتربيء ، ح ١ ، ص ٤٤] ترجمة السمح بن مالك الخولاني: نسبة إلى بنى خولان من قبيلة قضاعة ، ولاه عمر بن عبد العزيز على الأندلس من قبله ثم يقرة الخليفة ، قتل السمح في عام ١٠١ه / ٢١٧م [احمد عطية الله : القاموس من قبله ثم يقرة الخليفة ، قتل السمح في عام ١٠١ه / ٢١٨م [احمد عطية الله : القاموس الإسلامي ، ج ٣ ، ص ٤٠٤]

به في المغرب "فكان خير وال ، وخير أمير حسن الظن" كما ذكر ابن خباط، وابن عذاري وأخرون (١) اهتم اسماعيل بدعوة البربر إلى الإسلام، وتعليمهم أمور الدين ، وقد ساعده في هذا المجال إرسال الخليفة عمر بن عبدالعزيز عشرة من التابعين من أهل الفضل ، والعلم لتعليم البربر أصول الدين ، واللغة ، وقد تولى اسماعيل توزيع هؤلاء التابعين في أنحاء المغرب ، وتحول البربر بفضل هؤلاء التابعين إلى أمة إسلامية ، ولم يبقى على غير الإسلام سوى جماعة من الروم ، الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أجانب في المغرب ، بالإضافة إلى طائفة اليهود (٢) وقد أدى هؤلاء التابعون دورا كبيرا في هذا المجال حتى دخل كثير من البربر في الإسلام، وحسن إسلامهم، وانخرطوا في سلك الأمة الإسلامية (٣) ويعلق الأستاذ جورج مارسيه في دهشه على انتقال البربر ، وخاصة المسيحين منهم إلى الإسلام بمثل هذه السرعة ، بل أكثر من هذا دخولهم بحماس كبير ورغبتهم الشديدة في اغتنام الشهادة مما أدى إلى أنهم لم يعد يمثلون سوى بقع ضئيلة ، أصبح حتى مجرد الإعتقاد في وجودها أمرا مشكوكا فيه ، بينما كانت معظم البلاد التي دخلها الإسلام تحتفظ بطو انف مسيحية كبيرة كالأقباط في مصر ، وسكان جبل لبنان في بلاد الشام (٤) ويجمع المؤرخون على حسن السياسة التي سار عليها اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر في البربر ، حيث قام بالعدل بينهم ، بالإضافة إلى وعده ، وجهوده في ارساء قواعد الإسلام في البربر حتى حسن إسلامهم ، فكان خير أمير وخير وال ، وقد لاقت هذه السياسة العادلة قبولا

فوضع عليهم الجزية على نحو ما كانت تؤخذ منهم ، وهم على كفرهم (١) ثم اشتد عليهم في جمع الأموال ، وأسرف في ذلك ، حتى أن ابن عذاري يصفه "بأنه كان ظلوما غشوما" (٢) أراد يزيد بن أبى مسلم أن يقلد ملوك الروم، فاتجه إلى حراسه من البربر ، فقام خطيبا فقال "إنسى رأيت أن أرسم اسم حرسى في أيديهم ، كما تضع ملوك الروم بحرسها ، فأرسم في يمين الرجل اسمه ، وفي يساره حرسى ليعرفوا بذلك من بين سائر الناس ، فإذا وقفوا على أحد أسرع لما أردت" (٣) فلما سمع الحراس (٤) ذلك استاءوا ، وغضبوا لما رأوا فيه من مهانه ، وإذلال ، وأنكروا هذا الفعل عليه ، وقالوا إنه جعلنا بمنزلة النصاري" (٥) هذا التصرف الغريب من أحد ولاة بني أمية جعل أحد الدارسين (٦) يفسر لنا سوء معاملة يزيد بن أبي مسلم للبربر ، وإتباعه سياسة غير مناسبة لهم بعد دخولهم في الإسلام ، هذا إلى جانب اتهامه للخليفة نفسه حيث ذكر أنه ابن ملك شب في ظل الملك حيث يعتبر خلفاء بنبي أمية ملوك وليسوا خلفاء المسلمين ، وأنه كان شابا لما وليي الملك لم يتجاوز عمره الثلاثين ، وكانت زوجته أم الحجاج بنت محمد بن يوسف بنت أخ الحجاج ، بالإضافة إلى أنه لم يكن في رجاحة ، ودهاء عقل سليمان ، ولا ورع عمر ابن عبدالعزيز وإتهامه بالإسراف ، والتبذير ، وعندما تولى عزل معظم ولاة عمر بن العزيز.

على الجانب الأخر أخذ الحراس يخططون لتنفيذ خطتهم ، حيث كانت الفرصة مواتية للوقوف عليه عندما خرجت جيوشه بقيادة قائد الأسطول

<sup>(</sup>۱) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ، جــ ۱ ، ص ٦١٧ ، الطبعة الرابعة سنة ١٩٧٩ م ، دار المعارف ، مصر

ابن عذاری: المبیاس المغرب ، جـ ۱ ، ص ٤٨ ، الباجی: الخلامة النقیة ، ص ١٣.  $\binom{7}{1}$ 

<sup>(</sup>٢) البلاذري : فتوح البلدان ، ص٢٧٣ ، ابن عذاري : مصريسا بوّ ے ، جـ١ ، ص٤٨.

<sup>(</sup>٤) الحراس: لم يكن الحرس خاصا بيزيد ، بل كان حرس الولاة ، وهذا الحرس يتبع الدولة ، مما يدل على استقرار نظم الدولة ، ويعتبر الوالى موظفا على رأس إدارة تابعة للدولة ، لا تتاتثر بعزل أوغياب الوالى ، وكان هذا الحرس يتكون من البربر ن وخاصة البتر ، ولا يوجد بينهم من البرانس أحد [الرقيق: تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ٢٤]

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : مصدر سابق ، جدا ، ص٤٨.

<sup>(</sup>٦) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ٢ ، ص١٩٦ : ١٩٩.

محمد بن أوس الأنصارى (۱) لتقوم بغارة على صقلية (۱) فهجموا عليه ، وقتلوه سنه ۱۰۲ هـ / ۷۲۱ م كما ذكر الكثيرون (۱) تشاور الناس فيمن يولون الأمر إلى أن يأتى أمر الخليفة ، وتم الإتفاق على محمد بن أوس الإنصارى (٤) لكنه أخذ حذره من البربر ، وصار يعمل لهم حسابا خاصا فرأى تغير سياسته معهم حتى يتم تعين وال جديد على بلاد المغرب .

## ولاية بشر بن صفوان الكلبي \* ١٠٩-١٠٩ هـ / ٧٢٠-٧٢٠ م

قدم بشر واليا على إفريقية في شوال سنه ١٠٢ هـ /٧٢٠ م (٥) وقد اعتبره الخليفة يزيد بن عبد الملك من الولاة الأكفاء ، الذين لديهم المقدرة على محو الآثار السيئة لدى البربر ، والتي تركها يزيد بن أبي مسلم ، وكان بشر على صلة بما يحدث في إفريقية ، وبطبيعة أهلها ، لأنه كان عامل الخليفة على مصر ، وأفادته هذه الإمامة القريبة من إفريقية حيث كان قد تولاها بدلا من أخاه حنظلة بن صفو ان (٦)

<sup>(</sup>۱) محمد بن أوس الأنصارى: تابعى ، يعرف بالرواية مع الدارية ، دخل إفريقية ، سنه ٩٣ هـ / ٢١٢ م غزا المغرب والأندلس مع موسى بن نصير ، توفى عام ١٠٢ هـ / ٢١٢ م أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ، ص١٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : البيايم المغرب، جـ ١ ص٤٨ . آلرقيق : تَا يَخِ إِنْ يِقَيرَ والمغرب منك.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم: فَتوح مصر والمغرب، ص٢١٤، تاريخ خليفة بن خياط: ، ص٣٢٣. السلاوي الناصري: الإستقصا، جـ١ ، ص١٠٢٠ ،

د/ عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ، جـ ٢ ، ص ٢٢٧ .

ابن عبدالحكم : مصدر سابق ، ص $^{10}$ ، تاريخ خليفة بن خياط ، ص $^{10}$ ، ابن عبدالحكم : المسلمون في المغرب والأندلس ، جـ ، ص $^{10}$ .

<sup>\*</sup> بشر بن صفوان الكلبى: هو بشر بن صفوان بن توبل بن بشر بن حنظلة بن عاقمة بن شراحبيل بن عزيز بن خالد [ابن عذارى: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص٤٨٠ . ويذكر ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة ، جـ ١ ، ص٢٢٢ ابن شراحبيل بن عرين بن أبى جابر بن زهير الكلبى ، ولى بشر بن صفوان إفريقية ، سنة ١٠١ هـ / ٢٢١ - ٢٢٢ م ، ومات بالقيروان ، سنه ١٠٩ هـ / ٢٢٢ - ٢٢٨م . دوزى: تاريخ مسلمى أسبانيا ، جـ ١ ، صراً ، سنه ١٠٩، دار المعارف ، مصر]

<sup>(°)</sup> ابن عبدالحكم: مصدر سابق ، ص٢١٥. ابن عذارى: مصدر سابق ، جـ١ ، ص٤٨ . الباجى: الخلاصة النقية ، ص١٣ ، "ويذكر أن بشر قدم إفريقية ، سنة ١٠٣ هـ / ٧٢١م . زامباور: معجم الأنساب ، جـ١ ، ص٩٩٣ .

 <sup>(</sup>٦) ابن عبدالحكم: مصدر سابق ، ص٢١٥، دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ٢ ، ص٢٠٥.
 د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص٢٧٠ .

استخدم بشر بن صفوان سياسة مختلفة عن سلفه ، تعتمد على الدين ، والعدل ، والتسامح ، والإحسان إلى البربر ، فأدى ذلك إلى استقرار ، وإز دهار البلاد ، وانتشار الثقافة الإسلامية بين أهلها ، ويذكر أن الخليفة يزيد ابن عبدالملك أمر بشر بن صفوان بمصادرة بقايا أموال آل نصير ، ومن الجدير بالذكر أن هذا العمل ليس من الدين ، ولا العدل ، ولم يكن فيه العمل على مصلحة الدولة بالدرجة الأولى (۱)

خرج بشر بن صفوان بما معه من أموال ، وهدایا ، لیسلمها إلى الخلیفة یزید بن عبدالملك ،لكن وجده قد توفی ، فی نفس السنة التی قدم فیها ۱۰۵ هـ / ۷۲۳ م (۲) وتلقی هشام بن عبدالملك الخلیفة الجدید ، الهدایا، والأموال من بشر ، وأقره علی و لایة إفریقیة ، فعاد إلی القیروان ، ولكنه مرض فی أثناء عودته ، فلما حضرته الوفاه ۱۰۹ هـ / ۷۲۷ ، دخلت علیه جاریته ، وقالت واشماته الأعداء ، فقال لها قولی للأعداء لا بموت (۳) ، واستخلف هشام بعده عبیدة بن عبدالرحمن السلمی والیا علی أفریقیة (٤)

## ولاية عبيدة بن عبدالرحمن السلمى \*١١٠-١١٥هـ / ٧٢-٣٣٧م

قام هشام بن عبد الملك بتولية عبيدة بن عبدالرحمن السلمى بن أخو ابن الأعور السلمى قائد خيل معاوية فى موقعة صفين ، وكان فى ربيع الأول سنه ١١٠ هـ / ٧٢٨ م (٩) سار عبيدة بن عبدالرحمن بين البربر بالحكمة ،

<sup>(</sup>١) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص٢١٥ . ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ١ ، ص٩٥.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى: المصدر السابق نفس الجزء والصفحة .

<sup>(3)</sup> ابن عبدالحكم : مصدر سابق ، ص ٢١٦. د/ محمد زيتون : القيروان ، ص ١٠٧٠ د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٢٧٣ .

<sup>\*</sup> عبيدة بن عبدالرحمن السلمى: يسميه البلازى فى فتوح البلدان ص٢٧٤ عبيدة بن عبدالرحمن القيسى ، أما زامباور: معجم الأنساب ، جـ ١ ، ص٩٩ . فيضيف ابن أبى الأغر قبل السلمى كانت ولايته أربع سنوات وسته أشهر ،ولاه هشام على إفريقيه سنه ١١٠ هـ / ٢٧٨م مكان بشر ، كان محل إقامته فى القيروان [ الباجى: الخلاصة النقية ص١٢ ، الزاوى: تاريخ الفتح العربى فى ليبيا ص ١١٠ ، دوزى: تاريخ مسلمى أسبانيا ، ص١٦٨] ابن عذارى :ميرابي، جـ ١ ، ص٥٠ . زامباور: مرجع سابق ، جـ ١ ، ص٩٩ .

والعدل ، وأحسن السيرة ، فهدأ البربر في أيامه وارتضوا حكمه عليهم لما رأوا فيه من العدالة ، والحرص على مصلحة بلادهم .

ومن الجدير بالذكر أن عبيدة قام بتعين أربعة عمال على الأنداس في أيامه ١١٠ هـ: ١١٤ هـ / ٧٣٧: ٧٣٧ م (١) وتعاقبوا عليها ، فكان إذا ظن في العامل منهم سوءا قام بعزله ، وتولية غيره مراعاة لمصلحة الرعية (٢) غير أن عبيدة بن عبدالرحمن السلمي قد ظهرت منه بوادر العصبية العربية ، وكان قيسيا ، فكان يشتد على بعض عمال بشر بن صفوان لأسباب شخصية ، وكان من هؤلاء رجل من أشراف اليمنية كان قد تولى عدة مناصب، في عهد بشر بن صفوان ، وهو "أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي" (٣) وكان قد عزله عبيدة ونكل به فكتب الأبيات التالية للخليفة هشام بن عبدالملك :

- أفأتم بنى مروان قيسا دماءنا  $^{C}$  وفى الله إنه لم تنصفوا حكم عدل
- تعاميتم عنا بعين جلية ٥ وأنتم ما رعيتم لنا فعل (١)

عندما وصلت هذه الأبيات إلى الخليفة هشام بن عبدالملك أمر واليه على المغرب حنظلة بن صفوان الكلبي أن يولى أبا الحظار الأندلس ففعل عام

<sup>(</sup>۱) عثمان بن أبى نسعة شعبان ۱۱۰ هـ / ۲۲۸م – ۲ – حذیفة بن الأحوص القیسی محرم ۱۱۱هـ / ۲۲۹م  $^{-7}$  – الهیثم بن عبید الکنانی محرم ۱۱۱هـ / ۲۳۰ م  $^{-7}$  عبدالرحمن الخافقی ۱۱۳ هـ ۱۲۲م [ ابن عذاری : البیان المغرب ، جـ ۱ ، ص ٤٩ ] (۲) دبوز : تاریخ المغرب الکبیر ، جـ ۱ ، ص ۲۱۱م.

<sup>(</sup>٣) الحسام بن صَرار بن سلامان الكلبى " أبو الحظار " كنيته ، والتى اشتهر بها ، ولى إمارة الأندلس سنه ١٢٥ هـ / ٧٤٣ م من قبل حنظلة بن صفوان والى إفريقية لهشام شم للوليد بن يزيد ، وكان أهل الأندلس قد كتبوا إلى حنظلة بن صفوان والى إفريقية والمغرب يسألونه أن يبعث إليهم عند اختلافهم واليا يجتمعون عليه ، فبعث أبا الحظار هذا ، فأطاعة أهلها ، واجتمعوا عليه ودانت له الأندلس حتى سنه ١٢٧ هـ / ٥٤٧م فى ولاية مروان بن محمد أخر خلفاء بنى أمية [ ابن الأبار : الحلة السيراء ، جمولة الأولى سنة ١٩٦٣م، كولان: الأندلس ، ص١١٥ ، أحمد عطية الله القاموس الإسلامي ، جـ٢ ، ص٧٥ ، ٢٥٣٠ ،

<sup>(</sup>٤) توجد هذه الأبيات مع تغير بعض الفاظها في [ ابن عذارى : مصدر سابق ، جـ١، ص٠٠٠ ، الرقيق : تاريخ إفريقية والمغرب ، ص١٠٥ ، ١٠٦ . دبوز : مرجع سابق ، جـ٢ ، ص١٦]

١٢٢ هـ / ٧٤٠ م (١) وقيلت هذه الأبيات بسبب سوء المعاملة التي لقيها أبو الخطار ، مع أن ابن عذارى يؤكد الرواية السالفة ، إلا أنه يذكر أيضا أن عبيدة حمل إلى الخليفة هدايا ، وتحف عظيمة عندما سافر إلى الشام (١) وطلب استعفاءه فأعفاه ، ويبدو لى أن الرواية الأخيرة هي الراجحة ، لأنه من المستبعد أن تكون هذه الأبيات سببا في عزل عبيدة ، وقد نتج عن سياسة عبيدة ، انتشار بعض الخصومات القبلية قي بلاد المغرب بسبب تعصبه للقيسيين وانشغاله بذلك عن إتمام اخضاع البربر في إفريقية ، فكان ذلك فرصة للبربركي يتولوا بأنفسهم بدلا من الحكام العرب مع الإحتفاظ باسلامهم.

من ناحية أخرى ، بدأ الخوارج يعرفون طريقهم إلى بلاد المغرب ، فوجدوا الظروف مواتية لنشر مذهبهم الذى أثر على العلاقة بين العرب والبربر ، وسوف نوضح هذا القصل الأخير.

# ولاية عبيد الله بن الحبحاب \* ١١٦-١١٦ هـ / ٧٣٥-١٤٧م

ولى الخليفة هشام بن عبدالملك ، عبيد الله بن الحبحاب على إفريقية، بعد أن نجح فى إدارة شنون مصر خلفا لعبيدة بن عبدالرحمن السلمى الذى كان مسرفا فى عصبتيه على أمل أن تهدأ على يديه نفوس العرب والبربر فى المغرب .

قدم ابن الحبحاب مدينة القيروان في ربيع الأخر ١١٦هـ / ٧٣٤م وبدأ عمله بداية حسنة (٣) فقام بتجديد وتوسيع جامع تونس ، الذي أسسه

<sup>(</sup>١) د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جـ١ ، ص٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى: البيان المغرب، جـ١، ص٥١.

<sup>\*</sup>عبيد الله بن الحبحاب: هو عبيد الله بن الحبحاب بن الحارث القيسى ، كان مولى ابنى سلول ، وكان رئيسا ، ونبيلا ، وأميرا بارعا فى الخطابة ، والفصاحة ، حافظا لأيام العرب وأشعارها، ووقائعها ، وقد أعجب هشام بحسن تدبيره ، فولاه على خراج مصر [تاريخ ابن يواشعارها، ووقائعها ، وقد أعجب هشام بحسن ٢٧٤ ، مجهول : أخبار مجموعة ص٢٥٠ ، خياط ، ص٢٤٧ ، البلاذرى : فتوح البلدان ، ص٢٧٤ ، مجهول : أخبار مجموعة ص٢٥٠ ، ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ص٣٠ تحقيق ابراهيم الإبيارى ، سنه ١٩٨١ م ، القاهرة ، الرقيق القيروانى : تاريخ إفريقية والمغرب ، ص١٠٧ ، الباجى : الخلاصة النقية، ص١٤ ، دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، ج٢٠ ، ص٢١٤]

<sup>(</sup>٣) ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب، ص٢١٦، ابن عذارى :مصدرساجن ، جـ١، ص١٥، زامباور: معجم الأنساب، جـ١، ص٩٩.

حسان بن النعمان ، واعتنى بدار الصناعة (۱) ، وأضاف سفنا كثيرة عظم بها شأن الأسطول الإسلامى الذى استطاع أن يفتح جزيرة صقلية (۲) إستعمل ابن الحجاب على طنجة وما والاها من المغرب الأقصى ، ابنه اسماعيل وجعل

معه عمر بن عبدالله المرادى (٦) بالإضافة إلى أنه أرسل حبيب بن أبى عبيدة ابن عقبة بن نافع (٤) غازيا المغرب الأقصى غربا ، وأرض السودان جنوبا (٥) لعمله بأن من أحفاد عقبه الذى استشهد فى فتح هذه البلاد على يد البربر ، مما يثير حميته ، لمواصلة ما بدأه أبوه ، وبالفعل فإن هذا القائد لم يقاتل أحد إلا ظهر عليه ، وغنم من السبى ، والغنائم كثيرا (١)

ومن الجدير بالذكر أن عبيد الله بن الحبحاب إنتهج سياسة قوية استهدفت تحقيق ثلاثة أهداف ، الهدف الأول : العمل على تأكيد ، وتقوية سلطان الإسلام والمسلمين في المغرب بصفة عامة ، والعمل على إخضاع الأقاليم أو القبائل في المغرب الأقصى بصفة نهائية.

الهدف الشاتى : الغزو البحرى واستمراره ، ولكن بشكل أكثر وأفضل ، وبإمكانيات أكثر حتى يمكن أن يساهم في تنمية موارد الدولة المالية.

<sup>(1)</sup> دار الصناعة: اهتم عبيد الله بن الحبحاب بدار الصناعة التي أنشاها حسان بن النعمان في تونس سنه ٧٦هـ / ٦٩٥م ، فوسعها ، وبني فيها سفنا كثيرة بلغت حوالي سبعمائة بما كان يزاملها من الآلات ، والأدوات الحربية فقوى بها الأسطول المغربي ، وبهذا الأسطول استطاع ابن الحبحاب أن يطمع في صقلية ، وضمها إلى المغرب سنه ١١٥هـ / ٧٣٣م . [ دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ٢ ، ص٢١٨ ، أحمد عطية الله : القاموس الإسلامي ، جـ٢ ، ص٢١٨ ]

<sup>(</sup>۲) دبوز : مرجع سابق ، جـ۱ ، ص۲۱۸ .

<sup>(7)</sup> عين بن الحيحاب عند توليته الأمور في القيروان ، ابنه اسماعيل ، وعمر بن عبدالله المرادى حتى قتل المرادى سنة 117 هـ [ابن الأثير : الكامل ، جـ ٤ ، ص 117]

<sup>(</sup>٤) حبيب بن أبى عبيدة ( عبده ) بن عقبة بن نافع .. ينفرد د/ سالم بذكر عبده بدلا من عبيده، هو والد عبدالرحمن الفهرى الذى استولى على ولاية إفريقية من حنظلة بن صفوان سنه ١٢٩ هـ / ٧٤٧م ، وكان حبيب أحد قادة ابن الحبحاب في إفريقية وذهب بحملة إلى صقلية ، وعندما تأزم الموقف واشتد على ابن الحبحاب استدعاه لكى يقمع ثورة البربر التي شملت إفريقية سنه ١٢٦هـ / ٧٣٧م ، توفى حبيب في هذه السنه [ ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ١ ، ص٥٠٠ . أحمد عطية الله : مرجع سابق جـ٢ ، ص٣٠٠ . د/ السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير ، جـ٢ ، ص٣٠٠ . د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ١ ، ص ٢٨٩ . د/ زيتون : القيروان ، ص١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير : مُصَرَاعِيهُ جـ ٤٠٥ م ٢٢٢. تبوز : مُرجع سابق ، جـ ٢ ، ص٢١٦ .

<sup>(</sup>٦) البلاذري : فتوح البلدان ، ص ٢٧٤ . ابن عذاري : مصدر سابق ، جـ١ ، ص ٤٨، ٤٩.

الهدف الثالث: الإجتهاد في جمع الأموال اللازمة لإتمام تنفيذ الهدف الأول، والثاني، ولسد مطالب بيت المال، وإرضاء حاجات بيت المال (۱) استمر ابن الحبحاب واليا على المغرب نحو خمس سنوات، نعم المغرب في معظمهما بالهدوء والسكينة، مما نتج عنه تدافع المغرب إلى طريق البناء والتشيد (۲) ولكن حدث تحول في سياسة ابن الحبحاب حينما عزم حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع على المقام بصقلية، إلا أن ابن الحبحاب استدعاه بسبب سوء العلاقة بين العرب والبربر (۳) هذا السبب الذي ذكره ابن الأثير، لا أعتقد أنه

<sup>(</sup>١) د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) دبوز: تاريخ الغرب الكبير، جـ٢، ص٢١٩. أمثلة البناء والتشيد: بعد أن استقر عبيد الله بن الحبحاب في المغرب حتى شرع في تجديد جامع الزيتونة، ليكون مسجدا جامعا يسع للأعداد الكبيرة التي دخلت في الإسلام، وكان حسان بن النعمان قد أسس هـذا المسجد التي إتسم بالبساطة، والصغير، فوسعه عبيد الله، وجمله، وأعلى بنائه [دبوز: مرجع سابق، جـ٢، ص ٢١٨]

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل ، جـ  $ilde{ ilde{s}}$  ، ص ٢٢٢ . سبب سوء العلاقة بين العرب والبربر  $ilde{ ilde{r}}$ 

<sup>1-</sup> بعض عماله الذين استعملهم على بعض المناطق في ولايته منهم عمر بن عبدالله المرادى على طنجة والمغرب الأقصى وابن اسماعيل بن عبيد الله على السوس وما وراءه.

٢- كثرة وفود الخوارج إلى بلاد المغرب ، وتسللهم بين البربر مستغلين الخصومات بين اليمينــة والقيسية ، هذا إلى جانب أنهم فتحوا صدورهم واحتضنوهم ، وكـان الـبربر وخاصـة البـتر منهم يتوقعون من العرب أن يعاملوهم معاملة الأنداد. [د/ السيد سالم : تاريخ المغرب الكبير، جـ ٢ ، ص ٢٠٠ ، ٢٠١ لهذا الموضوع تقصيل أكثر في القصل السادس بمعنى أن البربر هم أصل المجتمع الذي وفد عليه العرب ، فيعتبر العرب هنا أقلية ، وللأقلية في أي مجتمع تكون العين أو الأضواء ما سلطة عليها ، وخاصة إذا كان هؤلاء العرب هم أصحاب الدين الجديد ، وأصحاب الفتوحات ، فنجد أن وفد المغاربة الذين ذهبوا العرض شكواهم على الخليفة هشام كانت إحدى شكواهم عدم مساواة الجندي العربي ، والجندي المغربي في الغنيمة ، بمعنى امتياز العرب على المغاربة ، مما يتضمن عدم تطبيق مبدأ المساواة والإخاء بين المسلمين ، مما يعتبره البعض خروجا على مبادئ الإسلام [د/ سعد زغلول ؛ تاريخ المغرب العربي ، جـ١ ، ص٢٨٤] من ناحية أخرى نجد عددا من الإتهامات الموجهة إلى ابن الحبحاب وإلى عماله أيضا ، فنجد ابن عذارى يذكر في البيان المغرب ، جـ ١ ، ص٥١ "أن الخلفاء بالمشرق كانوا يستحبون طرائف المغرب ، ويطلبون من عمال إفريقيــة ، فيبعثون لهم بالبربريات ، فلما أفضى الأمر إلى ابن الحبحاب مناهم بالكثير ، وتكلف لهم أوكلفوه أكثر مما كان ، فاضطر إلى التعسف ، وسوء السيرة ، أما ابن خلدون فيذكر في العبر ، جـ ٦ ، ص١١٩" أن الخلفاء كانوا يطالبون الولاة بالوصائف البربريات ، والأردية العسلية الألوان، وأنواع من طرف المغرب، فكانوا يتغالون في جمع ذلك بالإضافة إلى طلب هشام من ولاته إرسال جلود الخرفان العسلية التي لم تولد ، فكان الوالي تحقيقا لرغبة الخليفة يأمر ببقر النعاج الحوامل لإستخراج أجنتها بحثًا عن هذه الجلود العسلية ، حتى كانت تذبح مانة شاة ، فربما لم يوجد فيها جلد واحد [مجهول : أخبار مجموعة ، ص٣٥] هذه إتهامات ثلاثة موجة لإبن الحبحاب:

أولا: ذكر ابن عذارى أنه لما أفضى الأمر إلى ابن الحبحاب ، مناهم بالكثير ، هذا القول يدل على أنه كان في بداية توليه ابن الحبحاب ولايه المغرب ، والمنصب الجديد له مباهجه؟

سبب تحول سياسة ابن الحبحاب ، وإنما هو نتيجة لما حدث من تعصب بين العرب والبربر ، وبين العرب وبعضهم ومن الحقائق ، الثابتة أن العصبية العربية قد نمت في العصر الأموى وشهدت تطور كبيرا ، ونال المغرب جزء منها ، فكان ابن الحبحاب متعصبا لقيسيته ، ولم يأمن جانب اليمينة من هنا وجدت العصبية بين العرب بعضهم البعض ، في مجتمع به أكثريه من البربر.

على الجانب الأخر ، بدأت وفود الخوارج تبحث عن مكان آمن يكون بعيدا عن مقر الخلافة ، بسبب ما لا فوة من اضطهاد وبطش في المشرق ، خاصة في العراق على يد الحجاج بن يوسف الثقفي ، فبدأوا هجرتهم إلى أطراف الدولة البعيدة شرقا ، وغربا ، وخاصة عمان ، واليمن ، والمغرب (١)

انتشر الخوارج بين البربر ، يبثون أفكارهم ، وتعاليمهم ، مستغلين الخصومات القائمة بين اليمنية والقيسية ، وبين العرب والبربر ، وانشغال الولاة بهذه المنازعات ، وجمع الغنائم ، وقد وجدت أراء الخوارج التسى نشروها بين البربر باسم الإصلاح ، والدعوة إلى العمل بالكتاب ، والسنة صدى واسعا ، فقد استهوى هذا المذهب عددا من البربر قاموا بمعارضة

تم يستطرد فيقول "فاضطر "هذا اللفظ يدل على الإستثناء ولا يكون القياس على الإستثناء . ثانيا : قول ابن خلدون "أن الخلفاء كانوا يطالبون الولاه... الخ "لا أعتقد أن كل ولاة بنى أمية كانوا هكذا ، وإلا ما معنى قول الوليد بن عبدالملك لموسى بن نصير عندما علم بعظم سبى مدينة سجوما ، وقد دهش من كثرة السبى الذى بلغ مائة ألف " ويحك أظنها إحدى كذباتك فإن كنت صادقا فلهذا حشر الأمم [البكرى : المغرب ، ص ١١٧ ، ١١٨] وأيضا الوصية التى قالها سليمان بن عبدالملك عندما ولى ، محمد بن يزيد القرشى ، فأوصاه بتقوى الله وحده الذى لا شريك له ، والقيام فيما ولاه بالحق [ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ١ ،

ثالثا : بقر النعاج الحوامل بحثا عن جلودها ، هذا قول ينفر من صاحب العقل السليم ، لأنه بكل بساطه يسبب هلاكا للثروة الحيوانية التى يعتمد عليها البربر فى حياتهم اليومية ، لأنهم فى الأصل أهل بداوة ، بجانب ما يتركه هذا العمل من أثار سيئة على صاحب هذه الحيوانات بالإضافة إلى أن هذا العمل لا يقرة الإسلام ، ولا الشريعة الإسلامية ، وأخيرا ينبغى ألا ننسى أن هذه المشاكل عندما ثارت كان العصر الذهبى للدولة الأموية قد ولى ، وأصبحنا أمام خلفاء مؤهلاتهم غير كافية للحكم ، ولا نجد فيهم من له كفاية إلا هشام بن عبدالملك وقد بذل ما يستطيع لإصلاح الناحية المالية [د/ حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ، ص٢٦] فليس من المعقول أن يدمر هشام بن عبدالملك النثروة الحيوانية، وهي أحدى الموارد المالية للدولة ، ومن تاحية يحاول اصلاحها [أي يدمر ويصلح في وقت ولحد ؟]

<sup>(</sup>۱) د/ سعد زغلول : تاریخ المغرب العربی ، جـ۱ ، ص ۲۸۰ . د / حسین مؤنس : مرجــعســاجق ، ص ۲۲.

الأمويين ، بل وبالثورة على القوات العربية في المغرب (۱) ومن الجدير بالذكر أن سبب عزل عبيدالله بن الجحاب كان نتيجة فشل سياسته في المغرب، وعدم المحافظة على عليه كوحدة متماسكة ، لأن هشام بن عبدالملك كان عازما على أن تكون بلاد المغرب والأندلس ، دار هجرة للأمويين ، لتستمر فيهما دولته ، إذا انتزع العباسيون الشرق منه ، لذلك حلف أن يجعل كل حصه بربري خيمة قيسي أو يمني ، ليكثر العنصر الأموى في المغرب ، ويقوى أنصاره ، ويستلزم ذلك أن يقضى على الثورة القائمة في المغرب ، فعزل ابن الحبحاب عن المغرب ، وولى مكانه ، كلثوم ، وأرسل معه جيشا جرار اللقضاء على ثورة البربر بالمغرب الأقصى (۱)

#### ولاية كلثوم بن عياض القشيرى. \*

اختار هشام بن عبدالملك كلثوم بن عياض القشيرى لولاية أفريقية والمغرب (٣) لينقذها ويحميها من ثورات البربر ، لكيلا تضيع من تحت أيدى الخلافة الأموية . فقد كون هشام جيشا كبيرا من أهل الشام ، بلغ سبعة وعشرين ألفا ، بالإضافة إلى ثلاثة آلاف من مصر ، وجعل له نائبين يرجع الأمر لهم من بعدهما : ابن أخيه بلج بن بشر القشيرى ، وثعلبة بن سلامة العاملى (١) أعطى هشام إلى كلثوم مطلق السلطات في البلاد التي يمر بها ، وأرسل إلى عماله في مصر ، والمغرب بالطاعة ، وتقديم المساعدة اللازمة

<sup>(</sup>١) د/سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل ، جـ ٤ ، ص ٢٢٣ ، دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٢٦٥. السيد أحمد ابراهيم حمور : بين الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية ص ٣٦٥ ، رسالة دكتوراه بمكتبة جامعة الأزهر تحت رقم ١١٩٨ / ٩٢٢١.

<sup>\*</sup> كلثوم بن عياص القرشى ويسمى أيضا كلثوم بن عياض القيسى ، تولى قيادة إفريقية والمغرب فى جمادى الثانية سنه ١٢٣ هـ / ٧٤١ م ، ليفقدها من ثورة البربر ويحافظ على تبعيتها للإدارة الأموية ، قتل وهو يقوم بهذه المهمة فى موقعة بقدورة فى نفس السنه [ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ص٢١٨ . الزاوى : تاريخ الفتح العربى فى ليبيا ، ص١١ ، د/ سعد زغلول : مرجع سابق ، جـ ١ ، ص٢٩٣ ، ٢٩٣

<sup>(</sup>۲) البلاذرى : فتوح البلدان ، ص ۲۷۶ ، ابن عبدالحكم : مصدر سابق ، ص ۲۱۸، زامباور : معجم الأنساب ، جـ ۱ ، ص ۹۹ .

<sup>(</sup>٤) مؤلف مجهول: أخبار مجموعة ، ص٣٠٠ ، وقد أخرج هشام مع كلتوم رجلين لهما معرفة بالمغرب هما: هارون القرنى والد عبدالرحمن الداخل ، ومولى معاوية بن هشام ، ومغيث الرومى مولى الوليد بن عبدالملك ، وصاحب موسى بن نصير [د/ سعد زغلول: مرجم مرجم مساجق ، جـ١ ، ص٢٩٣]

له (۱) إزداد جنود كاثوم على طول الطريق المؤدى إلى المغرب ، حيث انضم اليه جنود من برقة ، وطرابلس ، حتى بلغ عدد جنوده حوالى سبعين ألفا ، ووصل إفريقية فى رمضان ١٢٣ / ١٤١ (٢) نزل كاثوم بجيشه الكبير بالقرب من القيروان ، فشكا أهل القيروان ما أصابهم من جيش كاثوم إلى حبيب بن أبى عبيدة (٣) لكن كاثوم تدارك الموقف واعتذر إلى حبيب ، ثم واصل الجيش زحفه حتى وادى سبو بجنوب طنجة فى موضع يعرف بقدورة (١) وأسفرت المعركة عن نهاية حزينة لم تكن محتملة ، فقد هزم كاثوم ، وقتل حبيب ، وسليمان بن أبى المهاجر ، وعدد من وحوده العرب وفرسانهم (٥) أما كاثوم وبلج فقد نجيا ، واتجها إلى سبته ، فمات كاثوم بها متأثر بجراحة واستطاع وبلج أن يخرج إلى الأندلس بعد محاصرة الثوار لسبته (٢) لكن صاحب أخبار مجموعة (٧) يذكر لنا ثبات كاثوم بن عياض فى المعركة ، وأنه جلس على منصته ، ترفرف عليه راية القيادة ، وطلب من أصحابه أن يدافعوا عنه إذا

<sup>(</sup>١) ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٥٤ . مجهول : أخبار مجموعة ، ص٣١.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری : مصدر سابق ، جه ۱ ، ص ۵۶ .

<sup>(</sup>٣) سبب شكوى أهل القيروان من كلثوم ، أن ابن أخيه بلج طلب إلى أهل إفريقية الأيغلقوا أبوابهم حتى يعرف أهل الشام منازلهم ، ليس هذا فقط بل استخف بلج بن بشر بحبيب بن أبى عبيدة ، وأهانه ، وأعلن أن أهل الشام قد عزموا على المقام بإفريقية وإتخاذها دارا فحز هذا في نفس الأفارقة ، وأخافهم على ما كان لهم من المكانة في البلاد ، وقد جرت بينهما منازعة ثم اصطلحوا على قتال البربر [ ابن عذارى : مصدر سابق ، جـ١ ، ص١١ ، ٥٠ ، ابن الأثير : الكامل ، جـ٤ ، ص٢٢٣ . د/حسين مؤنس : ثورات البربر ، ص ١٧٠] هذا الطلب من بلج إلى أهل إفريقية أحسوا فيه إساءه إليهم ، لما فيه من تعرض هذه المنازل إلى كشف المستور بها وتعرضها للسرقة وعدم الإطمئنان عليها .

على الجانب الأخر كان حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع أكبر قائد للأمويين فى المغرب ينتظر المدد من الخليفة هشام بن عبدالملك لينازل خالد بن حميد الزنانى فى المغرب الأقصى حتى يستطيع أن يوقف زحفه إذا حاول المسير إلى القيروان عاصمة البلاد ، فساءه ما حدث بأهله وذويه من جند كلثوم ، فأرسل يحتج عليه ، وقال لنن تنته لنصرف أعنه الخيل اليك [ابن الأثير : مصدر سابق ، جـ٤ ، ص٢٢٣ . دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ٢٠ ص٢٦٧]

ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص00 . د/ عبدالمنعم ماجد : التاریخ السیاسی للدولة العربیة ، جـ ۲ ، ص 00 .

<sup>(</sup>٥) مجهول : مصدر سابق ، ص٣٦ ، دبوز : مرجع سابق ، جـ٢ ، ص٢٧٠ .

<sup>(</sup>٦) دبوز : مرجع سابق ، جـ ۲ ، ص ۲۷۰ .

<sup>(</sup>V) مجهول : مصدر سابق ، ص٣٤ .

نالته سيوف الخوارج ، وقتل وهو يتلوا الأيات " إن الله إشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم " و " وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا "(١)

أما عن سبب هزيمة جيش كلثوم على الرغم من كثرة قواته ، فالذى يبدو أن أهل الشام أتوا فى جيش كلثوم وهم يزهون بعددهم ، ولم يكن أهل إفريقية ليرضوا من أهل الشام ، بهذه المعاملة بعد جهادهم فى الفتوح ، ونشر الإسلام ، فكان هذا بداية التصدع فى الجيش وخاصة أن الجيش يضم عددا كبيرا مختلف الأجناس من الشام ومصر ، والمغرب ، وبرقة ، وطرابلس (٢)

وصلت أنباء الهزيمة إلى دمشق فحزن لها الخليفة هشام بن عبدالملك ، ورأى ضرورة اتخاذ موقف صارم تجاه الثوار لتدارك الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد ، والإضاعت المغرب والأندلس (٢)

من ناحيه أخرى ظهر قاندان من البربر في منطقة الزاب الأول هو عكاشة بن أيوب الفزارى الصفرى ، الثانى عبدالواحد بن يزيد الهوارى فقد هزم عكاشه على يد عبدالرحمن بن عقبة ، وأهل القيروان ، فتقرق أنصار عكاشة ، الذي انضم إليه عبدالواحد ، واتحدا سويا فلم يستطع عبدالرحمن بن عقبة الوقوف في وجههما فانهزم ، وقتل ، ثم أخذ عكاشة ، وعبدالواحد في الإستعداد للإستيلاء على القيروان (٤)

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران أية ١٤٥ ، التوبه أيه ١١١.

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالحكم: فَسُوح مصر والمغرب، ص٢١٨. ابن عذارى: البيان المغرب، جـ١، ص٤٥.

<sup>(</sup>٣) فقد حلف هشام وقال " لنن بقى ليخرجن إليهم مائة ألف كلهم يأخذ العطاء ، ثم ليخرجن مائة الف ، ثم ليخرجن حتى إذا لم يبق غير نفسه وغير بنيه [مجهول : أخبار مجموعة ، ص٣٦] النص من مصدر أخر "والله لئن بقيت لا خرجن اليهم مائه الف كلهم يأخذ العطاء ، ثم لا يخرجن مائه ألف ثم لأخرجن حتى إذا لم يبق غير نفسى وغير بنى" [ابن القوطية : تاريخ إفتتاح الأندلشُّ.دوزى : تاريخ أسبانيا ، ص١٥٠]

<sup>(</sup>٤) ابن عبدالحكم: مصدر سابق ، ص٢٢٢

# ولاية حنظلة بن صفوان الكلبي ١٢٤-١٢٧هـ /٢٤٧-٤٤٧م

تولى حنظلة بن صفوان و لاية المغرب بأمر من الخليفة هشام بن عبدالملك سنه ١٢٤ هـ / ٧٤٢ م (١)

وقد أمده بجيش كبير من العرب لكى يسيطر على مقاليد الأمور المضطربة فى بلاد المغرب من جانب قبائل البربر ، وصل حنظلة إلى القيروان ، ولم يمكث بها كثيرا ، فسار حتى يوقف زحف الشوار تجاه القيروان ، بقيادة عكاشة ، وعبد الواحد عن طريقين : الأول سلكه عكاشة الذى عسكر فى القرن (٢) بالقرب من القيروان ، والشاتى سلكه عبد الواحد إلى طريق الجبال فى ناحية قسطينة ، ليحتل شمال إفريقية ، ومدينة تونس ، فيزحف هو وعكاشة من الجنوب على القيروان ، فيجتمعان على حنظلة فيزحف هو وعكاشة أن يلتقى بكل واحد منهما على حده ، قبل أن يتحدا عليه ، وحتى يستطيع أن يهزمها ، فبدأ حنظلة باقرب وأخطر عدويه ، وهو عبدالواحد بن يزيد الهوارى ، فأخذه على غره بمنطقة الأصنام (٤) وهزم البربر ، وانتصر العرب ، وقتل عبدالواحد ، وانهزم جمعه (٥)

على الجانب الأخر أخذ حنظلة يسرع في لقاء عكاشة الذي لم يعرف بهزيمة عبدالواحد ، واشتبك معه في القرن ، واشتد القتال حتى هزم عكاشه في أوائل سنه ١٢٤ هـ / ٧٤٢ م (٦) وأخيرا ، وبعد سلسلة من الهزائم

<sup>(</sup>۱) حنظلة بن صفوان الكلبى: كان عامل هشام على مصر ، سنه ١١٩ هـ / ٧٣٧ م ، فأقام على إفريقية ، سنه ١٢٤هـ / ٢٤٢م استطاع قمع ثورة البربر في ذلك الوقت ، تنازل حنظلة لعبدالرحمن بن حبيب ولاية إفريقية ، ورحل إلى الشام ، وتوفى بها ، سنة ١٢٩هـ /٧٤٧م [النويرى: نهاية الأرب ، جـ ٢٤ ، ص ٢٢ ، ابن الأثير الكامل ، جـ ، ص ٢٧١ ، الزاوى : تاريخ الفتح ، ص ١١١ ، أحمد عطيه الله : القاموس الاسلامي حـ ٤ ، ص ١٧٠]

<sup>(</sup>٢) منطقة القرن : تقع بالقرب من مدينة القيروان [دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص١٦٨]

<sup>(</sup>٣) دبوز : المرجع السابق ، جـ٢ ، ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) منطقة الأصنام :تقع على بعد ٤٠ كم غربى القيروان على مقربة من طنجة [د/حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس ، ص٦٥ . د/ السيد سالم : تاريخ المغرب الكبير ، ج٢٠ ، ص٢١٤]

<sup>(°)</sup> ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب، ص٢٢٢. ابن عذارى: البيان المغرب، جـ١، ص٥٠ الذي يقدم القرن على الأصنام.

المتتالية تم النصر للعرب ، فكان لهذا النصر مغزى كبيرا ، حتى إن الإمام الليث (١) علق على هذا النصر بقوله "مامن غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد بدر أحب إلى من غزوة القرن ، والأصنام" (٢)

فى هذه الظروف الطيبة ، وبهجة النصر ، مات الخليفة هشام فى آخر سنة ١٢٥هـ/٧٤٣م ، وبذلك ينتهى عهد أخر عظماء بنى أمية الذى بذل كل ما يستطيع فى سبيل المحافظة على وحدة الدولة الأموية.

خلف هشام الوليد بن يزيد فأقر حنظلة على و لاية إفريقية (٣)

# ولاية عبد الرحمن بن حبيب الفهرى\*

كان حنظلة بن صفوان ، معتدلا في سياسته لذلك ساد إفريقية الأمن والهدوء وخاصة بعد انتصاره على البربر في القرن والأصنام ، لكن هذه الفترة لم تستمر طويلا ، فبعد موت هشام في سنة ١٢٥هـ/٢٤٧م (٤) بدأت الأمور في الدولة الأموية تتدهور ، حيث أنشغل الأمويون بنشاط الدعوة

<sup>(</sup>۱) الليث بن سعد: هو ليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الأصبهاني الأصل ، مولى خالد بن تبابت الفهمي أحد معاصري الأمام مالك بن أنس ۱۷۹هـ/۲۹۵م ، وأبي حنيفة النعمان ۱۰۰هـ/۲۹۷م) قال ابن وهب (۱۹۹هـ/۲۸۲م) فيه وفي مالك ، وكان تلميذا لهما ، لولا مالك بن أنس ، والليث لضل الناس ، وقال فيه الشافعي "٢٠٤هـ/ ۱۸۹م" الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به ، أي لم ينشروا علمه وفقه [الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ومدينة السلام ، جـ ۱۳ ص ۱۶٬۱۲ سنة ۱۳۶۹هـ/ ۱۹۳۱م القاهرة . ابن خلكان: وفيات الأعيان ، جـ ۱ م ۲۲۵٬۵۲۰ . دار الطباعة الأميرية. ۱۲۷٥هـ ، القاهرة . أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ص ۱۸۵

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير الكامل ، جـ ٤ ، ص ٢٢٣. ابن عذارى البيان: المغرب ، جـ ١ ، ص ٥٩ ، ابن خلاون العبر ، جـ ١ ، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری مصدر سابق ، جه ۱ ، ص ٥٩.

<sup>\*</sup> عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى القرشى ، كان في جيش بلج بن بشر في سبته وعبر معه إلى الأندلس ، ولكنه عاد مطرودا ، متسترا من أبي الخطار الحسام أبن ضرار الكلبي والي الأندلس ، فإتجه إلى المغرب ، واستقر بتونس في ، سنة ٢٥ الم ٤٤٣م وأخذ يحارب حنظلة بن صفوان ، لكي يخرجه ، فتنازل له عن طيب خاطر ، ورحل هو إلى الشام ، وكان ذلك في ، سنة ٢٧ الم ٤٧٥م ، فدخل عبد الرحمن القيروان واستقل بها ، وكتب إلى مروان بن محمد بولايته [ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٣٣. ابن الأثير : مصدر سابق ، جـ٤ ، ص ٢٧٨ . ابن عذاري: مصدر سابق ، جـ١ ص ٩٠ . زامباور : معجم الأنساب ، جـ١ ، ص ٩٩ . د/ عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ، جـ٢ ، ص ٣٢١. الزاوي: تاريخ القتح العربي في ليبيا ، ص ١٦٤]

<sup>(</sup> $^{2}$ ) د / السيد سالم : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٣١٤.

العباسية مما أثر كثيرا على مختلف الولايات التابعة لهم ، وخاصة بلاد المغرب التى أصبحت علاقتها بدمشق شبه مقطوعة ، مما أعطى الفرصة للخارجين على الدولة ، والمغامرين أن يثوروا فى الولايات ، ويطردوا ولاة الخليفة.

يعتبر عبد الرحمن بن حبيب من الخارجين على الدولة الأموية ، فقد وصلت الأخبار لحنظلة ، أن عبد الرحمن قد نزل تونس ، وبدأ يدعو لنفسه فأجابه الناس (۱) وبقى بها إلى أن اضطربت أمور الخلافة بعد مقتل الوليد بن يزيد ، بالإضافة إلى خروج بعض أهل الشام بإفريقية إلى المشرق(۱)

ففكر حنظلة فى الخروج إلى عبد الرحمن لقتاله ، وطرده من تونس لكنه كره قتال المسلمين مما يدل على أن حنظلة صاحب ورع ودين(٣) واتبع حنظلة طريقة أخرى لإثناء عبد الرحمن عما دعا إليه ، فأرسل اليه وفدا مكونا من خمسين رجلا من وجوه إفريقية ليراجعوه ، ويطلبوا منه الدخول فى الطاعة ، ولكن عبد الرحمن انتهز الفرصة عند وصول الوفد ، وألقى القبض عليهم ،و أساء معاملتهم ووضعهم فى الحديد ، ثم أقبل بهم إلى القيروان(٤)

طلب عبد الرحمن من حنظلة أن ينزل القيروان ، هو ومن معه ويخليها في مدة ثلاثة أيام ، وإلا سيدخلها ، ويقتل أعضاء الوفد() المحتجزين عنده ، فلما علم حنظله بهذا التهديد ، جمع الشهود ، وأهل الدين

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، جـ ٤ ، ص ٢٧٨. ابن عذارى : البيان: المغرب ، جـ ١ ، ص ٦٠. الباجى: الخلاصة النقية ، ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری مصدر سابق ، جـ۱ ، ص ۲۰.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم : مصدريسابق، ص ٢٢٣. ابن الأثير: مصدر سابق ، جـ ٢ ، ص٨٧٠.

<sup>(°)</sup> قصة الوفد: الوفد الذى أرسله حنظلة من القيروان إلى عبد الرحمن لكى يكون رسول سلام بينهما ، وقع فى يد عبد الرحمن ، وقبض على الوفد ، واستخدمه كورقه رابحة له فى المفاوضات بينهما ، ضغظ عبد الرحمن على حنظلة بهذا الوفد ، واستطاع أن يضع حنظلة فى خيار صعب ، أما أن يسلم المدينة فى خلال ثلاثة أيام دون أعمال عنف ، أو شغب ، وإلا سيقتل جميع أعضاء الوفد الخمسين ، وقد نجح عبد الرحمن فى مسعاة ، ودخل القيروان عام ١٢٧هـ/ ٢٢٧م [ابن عبد الحكم: مصدر سابق ، ص ٢٢٣ ، ابن الأثير: مصدر سابق ، ح ٢٠٠ ، ابن الأثير: مصدر سابق ، ح ٢٠٠ ، ابن عذارى : مصدر سابق ، ح ٢٠٠ ، ص ٢٠٠]

والفضل ، وتم فتح بيت المال بوجودهم ، وأخذ منه بقدر مايكفيه ، وترك الباقى ثم رحل عن إفريقية ، في جماد الأولى سنة ١٢٧هـ/٧٤٥م.

دخل عبد الرحمن بن حبيب - في نفس السنة - القيروان بعد خروج حنظلة (۱) ونجح في التغلب على إفريقية ، وساد الأمن والهدوء ، فظن البربر بذلك أن أمر العرب إنتهى ، فقد رأى البربر في الطريقة التي استولى بها عبد الرحمن بن حبيب على إفريقية مثلا يحتذى ، فأصبح في كل ناحية زعيم من البربر يعلن نفسه أميرا على المنطقة الموجود بها فإن دل هذا على شئ فإنه يدل على إنعدام السلطة المركزية التي تهيمن على البلاد ، حدث هذا على الرغم من أنه لم يمض على ولاية عبد الرحمن بن حبيب سوى أيام قليلة والتي بدأت عام ١٢٧هـ/٥٤٥م (٢) فأدى هذا إلى وجود حالة من عدم الأمن نتيجة الفوضى والإضطراب في أو اخر الدولة الأموية ، و استمر عبد الرحمن في ولايته حتى انتهت الدولة الأموية عام ١٣٢هـ/١٥٥م وعندما تأكد من انتصار العباسيين بادر بالأعتراف بهم (٣) فأبقوه واليا على المغرب.

۔ سس رے سبیرے ابحالنرالاقنصادیۃ لری البریرفی العصرالاً موی رموارد المياه . . التيبر . - السعى • - الصنباعة . - التجارة • - الُيسواور -. دارسك العملة . - أمُاكد الكيسواف،

#### الفصل الثالث

## الحياة الإقتصادية لدى البربر في العصر الأموي

مما لاشك فيه أن الحالة الإقتصادية هي عصب الحياة لـدى الشعوب ، وتعتبر سببا مهما من أسباب تطور الأمم ، والشعوب ، أو تخلفها ، ويرجع ذلك إلى حجم الثروات الموجودة في أراضي هذه الشعوب ، ومدى استغلالها على الوجه الأمثل ، مما يعطى هذه الشعوب قوة إقتصادية حتى تستطيع من خلالها أن ترقى بشعبها ، وتوفر له الأمن ، والأمان.

وتتكون الحياة الإقتصادية من زراعة ، ورعى ، وصناعة ، وتجارة ، وتعتبر هذه العمد الأساسية للحياة الإقتصادية لدى البربر...

## أولا الزراعة: يمكن أن نقسم أراضى البربر إلى قسمين:

القسم الأول: يتبع بربر البرانس، وهو الجزء الشمالي الساحلي الموجود على بحر الروم من برقة إلى طنجة، حيث توجد فيه زراعات مختلفة، وخاصة في المغرب الأقصى، وكان معظم هؤلاء البربر يعيشون عيشة استقرار، سواء في الجبال، أو في السهول الخصبة، وخاصة في جبال أطلس (۱) ذات المياه الوفيرة، فغلبت عليهم حرفة الزراعة، حيث تتمتع هذه المنطقة بمؤثرات البحر المتوسط (۱) فمطرها شتوى يوافق نمو الحبوب،

<sup>(</sup>۱) جبال أطلس: تمتد داخل بلاد المغرب من تونس إلى المحيط الأطلنطى ، وتتقسم هذه الجبال الله ثلاثة أقسام أولهما: الأطلس البحرية ، وهى مجموعة سلاسل تحاذى الساحل ، ترتفع هذه السلسلة من الساحل ارتفاعا كبيرا. ثانيا: الأطلس الصحراوية وتمتد فى بلاد الجزائر الحالية ، وتنحدر بشدة نحو الصحراء ، وبين الأطلس البحرية ، والصحراوية تقع هضبة الشطوط التى تعلو عن سطح البحر بنحو ، و محتر ، و هحى قليلة الأمطار . ثالثا: الأطلس الكبرى وتمتد فى المغرب الأقصى [محمد أحمد حسونة: أثر العوامل الجغرافية، ص ٥٢ : ٥٣ . دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، ج ١ ، ص ١٠]

الجعرافية، ص ١٠٠٠ . دبور . الريح المعرب الدبير ، جـ ١٠ ص ١٠]

(٢) القلقشندى : صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ص ١٠٢ : ١٠٣ . أى الأثر الذي يحدثه البحر في المنطقة اليابسة المجاورة له على مدى عام كامل ، والذي يعرف "بالمناخ" ومناخ منطقة البحر المتوسط في الشتاء يكون فيه الجو دافئا ، وفي الصيف يكون فيه الجو حار ، وجافا ، من جهة أخرى توجد بعض المناطق التي تميل إلى البرودة بحيث يتساقط عليها الثلج بها مثل قمم الجبال في أطلس [حسن الوزان : وصيف إفريقية ، ص ٨٢ . د/ كوثر عبد الرسول وآخر: إفريقية ، ص ٣١٧]

والغلال حيث الإرتفاع يجعلها معتدلة الحرارة ، ويوجد الثلج على قمم بعض الجبال طوال العام (١)

وتوجد الزراعة فى معظم بلاد البربر فى المنطقة الممتدة من برقة إلى طنجة على الساحل الشمالى ، وبخاصة المغرب الأوسط ، والمغرب الأقصى، أما المغرب الأدنى فلا يوجد به مياه للزراعة ، بحيث إذا فارقت طرابلس لا توجد أنهار إلى حدود مصر (١)

القسم الثاتى: يتبع البربر البتر ، ومعظم قبائلهم فى الجزء الصحراوى الذى يضم وسط ، وجنوب بلاد البربر ، ويبدأ من غرب مصر إلى جنوب المغرب الأقصى ، ويعتمد هؤلاء البربر فى حياتهم على التقل بين الهضاب ، والمناطق الجبلية ، حيث تسود حرفة الرعى ، لأن معظم أراضيهم جافة حيث التأثير الصحراوى (٣)

وللزراعة أسس يجب توفرها لإستمرار وجودها على مدار العام ، الشرط الأول: موارد المياه سواء كانت أمطارا ، أو أنهارا ، أو عيونا ، أو أبارا ، الشرط الثاتى : تربة جيدة صالحة لنمو النبات ، الشرط الثالث : جو مناسب يساعد على نمو النبات ، وعلى وجود محاصيل جيدة ، وتعتمد الزراعة في المغرب على ثلاث موارد رئيسية :

المعورد الأول: مياه الأمطار، المعورد الثانى: مياه الأنهار، المعورد الثالث: الآبار والعيون.

أولا: مياه الأمطار: تهب على المغرب، وخاصة الأقصى، رياح محملة بالأمطار من جهات مختلفة كالتالى: أولا من ناحية الغرب تهب رياح تعبر المحيط الأطلنطى محملة بالأمطار فى فصل الشتاء ثاتيا: من الشمال الغربى تهب رياح شمالية، تعبر البحر المتوسط تحدث نفس الأثر. ثالثا: من ناحية الشرق، تهب رياح شرقية تكون حارة فى الصيف، باردة فى الشتاء، ولا

<sup>(</sup>١) محمد أحمد حسونة: أثر العوامل الجغرافية ، ص ٥٤.

<sup>(7)</sup> د/ سعد زغلول : تاریخ المغرب العربی ، جـ ۱ ، ص ۲۹ .

تحمل أمطار إلا بنسبة قليلة ، رابعا : من ناحية الجنوب ، تهب رياح حارة محملة بالأتربة ، ويكثر مفعولها في المناطق الجبلية ، وهناك أودية صغيرة لا يكثر فيها الماء إلا في فصل الشتاء عند هطول الأمطار ، وخاصة في المغرب الأوسط (۱) وبصفة عامة تبدأ الأمطار في معظم بلاد البربر بعد منتصف شهر أكتوبر ، وقد ساعد امتداد جبال أطلس من الجنوب إلى الشمال الشرقي على غزارة الأمطار في تلك البلاد ، وخاصة مناطق الريف ، وغمارة مما يجعلها غنية بأنواع الزراعات (۱)

ثاثيا الأنهار: تنقسم الأنهار في المغرب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: يصب في المحيط الأطلنطي القسم الثاتي: يصب في البحر المتوسط، القسم الثالث: الأنهار التي تتبع من السلسلة الأطلسية، وتصب في جوف الصحراء.

القسم الأول: أهم أنهاره نهر الملوية ، وهو صالح للملاحة حينما نقترب من مصبه ، وتكثر مياهه في فصل الربيع.

القسم الثانى: مجموعة أنهار تنبع من الأطلس المتوسط، وأهم أنهاه نهر سبو الذي يمر بمدينة فاس.

القسم الثالث: أهم أنهاره نهر مجردة الذي يصب بالقرب من مدينة تونس. (٣) إنظر الشكل رقم (٩).

أما عن تكوين هذه الأنهار ، فقد أدى سقوط الأمطار الغزيرة فى فصل الشتاء ، وتكوين الثلج على قمم الجبال ، وبقائها فى فصل الشتاء إلى تكوين هذه الأنهار ، حيث يذوب الثلج فى فصل الصيف ، ويجرى الماء فى روافد

<sup>(</sup>۱) د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جد ١ ، ص ٦٩ .

<sup>-</sup> محمد بن تاويت وأخر : الأدب المغربي ، ص ١١ ، سنة ١٩٦٠م، بيروت .

<sup>(</sup>٢) د/ سعد زغلول : مرجع سابق ، جـ ١ ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) نهر مجردة: "بجردة" أول أنهار بلاد إفريقية ، وينتهى إلى البحر الرومى (٣) ألمر اكشى : المعجب ، ص ٢٦٤ تحقيق محمد سعيد وآخرون ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٤٩م ، القاهرة .

محمد الفاسى: التعريف بالمغرب ، ص١٢ ، مطبوعات جامعة الدول العربية ، سنة ١٩٦١م

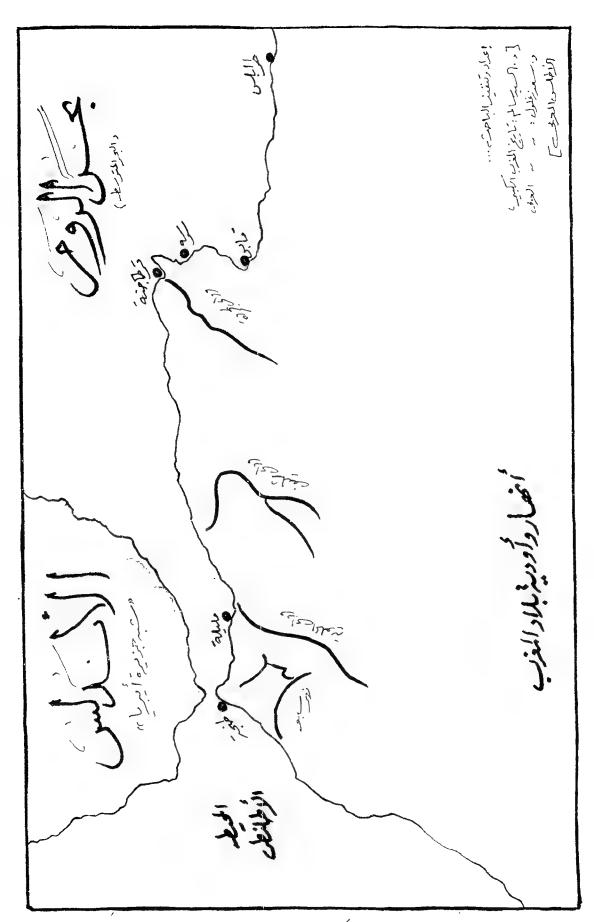

د کل (۹)

صغيرة ، تلتقى هذه الروافد بعضها مع بعض فيؤدى ذلك إلى تكوين الأنهار ، والأودية. (١)

وبهذا تعتبر جبال المغرب "أطلس" منابع شبه دائمة لمعظم الأنهار الموجودة بها ، وتظهر أهمية هذه الأنهار حينما نعلم أنه كلما اتجهنا إلى الداخل قلت الأمطار ، بل ندرت ، ويتضح هذا بوجه خاص في منطقة السوس الأقصى التي تعتمد زراعتها على الأنهار التي تتبع من جبال أطلس مثل نهر درن (٢) الذي يفيض في الشتاء ، كما ينبع من هذه الجبال نهر أغمات نتيجة لذوبان الثلج. (٢)

وقد حاول البربر استغلال مياه الأنهار وتوصليها إلى السهول الزراعية بعدة وسائل منها: تفريع الأنهار إلى جداول، ويظهر ذلك فى "وادى تساوين" الذى يقع بمقربه من جبل درن أحد جبال أطلس، ويروى إقليم هكسورة الواقع بمنطقة جبال "أطلس الحالية" (٤) كما تنوعت طرق الرى لدى البربر التى تعتمد فى الغالب على الروافع و السواقى (٩)

ثالثا: العيون: وتعتبر مصدرا طبيعيا لا دخل للإنسان فيه ، وهي تمد الأنهار بالمياه اللازمة بعد انتهاء فصل المطر، وتستخدم أيضا للزراعة والشرب في حالة عدم سقوط الأمطار، وجفاف الأنهار، وهناك عيون منتشرة في مدن كثيرة منها "بجاجين" (٦) وبها عيون عذبة ، وتنتشر العيون بصفة عامة في السوس الأقصى (٧)

<sup>(</sup>۱) ابن الوردى : خريده العجانب وفريدة الغرائب ، ص ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، مخطوطة بدار الكتب رقم ۱۹۵۱ ، مخطوطة .

<sup>(</sup>۲) ابن الوردى: المصدر السابق ، ص ١٦ . مجهول: تاريخ مدينة فاس وبناء جامع القرويين والأندلس ، ص ٨ ، مخطوطة بـ دار الكتب رقم ٩٧٣٢ ، ح .

 $<sup>(^{7})</sup>$  الحميرى : الروض المعطار ، ص  $^{70}$  . ابن الودرى : مصدر سابق ، ص  $^{1}$ 

د/ سعد زغلول : تاریخ المغرب العربی ، جـ ۱ ، ص ۷۰ .  $^{(2)}$ 

<sup>(°)</sup> النّجاني : رحلته ، ص ١١٨ ، قدم لها حسن حسني عبد الوهاب ، سنة ١٣٧٧هـ/١٩٥٨م المطبعة الرسمية تونس .

<sup>(</sup>٦) يجاجين : وهي مدينة جليلة ، بمقربه من سبتة ، تقع على نهر ، بها جامع ، وأسواق ، وحمام ، وهي لمصمودة [الحميرى : مصدر سابق ، ص (71)

 <sup>(</sup>۲) مجهول : تاریخ مدینة فاس ، ص ۸ .
 الیکر ی : المغرب ، ص ۱۱٤ .

رابعا: الآبار: وهى من عمل الإنسان، ويكون وجودها نتيجة مياه جوفية، وتتركز الآبار فى منطقة طنجة التى يوجد بها مياة جوفية كثيرة، ويستخرج من سبتة ماء عذب من آبارها (١)

وفى بلاد الجريد فى أقصى الجنوب تقل الأمطار حتى تكاد تتعدم لذلك تعتمد هذه المنطقة بصورة أساسية على الآبار والعيون (۲) ولضمان تدفق المياة بسهولة ، وبدون عوائق كان لابد للسكان من التعاون فى اصلاح وترميم السواقى إذا خربت ، وإذا حدث نقص فى المياه نتيجة عدم التطهير ، فيعمل السكان على تطهير الترع ، والقنوات حتى يتاح للزراع سقى محاصيلهم المختلفة ، وهذا ما حدث فى تطهير وادى مصمودة ، وذلك بكنس مجراه وما يتعلق به ، وينتج عن عملية التطهير رفع منسوب المياه فى الآبار ، وكانت تكنس إذا استويت أو خربت ، وكان التطهير يقوم به الرزاع المستفيدون من هذه المياه (۲)

التربة: تعد التربة أحد عوامل قيام حرفة الزراعة ، فهى عنصر هام ، لذا نجد ارتباطا قويا بين التربة الخصبة ، وكثافة السكان.

وللتربة في المغرب أنواع أربعة: النوع الأول ... التربة السوداء ، وتعتبر هذه التربة أفضل الأنواع على الإطلاق ، وتوجد التربة السوداء في السهول الساحلية الكبيرة مما جعلها من المناطق الرئيسية للزراعة في بلاد البربر ، ومن هذه المناطق ، سهول السوس الأقصى ، وسهول الريف ، وسهول دكالة هذه السهول تنمو بها أنواع مختلفة من الحبوب مثل ، القمح ، وسائر البقول(٤)

النوع الثاتى: التربة الرملية: وتعتبر أقل جودة من التربة السالفة ، لأنها تربة فقيرة تحتاج إلى كثير من العمارة ، وتحتاج أيضا إلى تقوية ، فيوضع بها زبل مخدوم ليقوم بتضيق مسام الأرض ، فتتحسن ، وتجود به زراعة

<sup>(</sup>١) ابن حوقل: صورة الأرض ، ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندي: صبح الأعشى ، جه ، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>۳) الونشريسى : المعيار المغرب ، جـ ٥ ، ص ٢٠ ، ٣١ ، ٣١ ، ٣٢ ، تحقيق محمد حجى ، وآخرون ، سنة ١٤٠١هـ/١٩٨١م ، دار الغرب الإسلامية ، بيروت .

 <sup>(</sup>٤) ابن حوقل: مصدر سابق ، ص ۹۲ .

انفراكه كالتين ، والرمان ، والمشمش (١) وهذه الأشجار تكثر في جبل درن ، و لسوس الأقصى (١) وتوجد هذه التربة بخاصة في التلول ، والزوايا ، الموجودة بجبال الريف بدولة المغرب الآن (٢)

اننوع الثالث: التربة الحمراء: وهى تربة يابسة ، تحتاج إلى مجهود كبير لخنمتها سواء كان حرثا ، أو تقليبا لجعلها صالحة للزراعة ، بالإضافة إلى حرارة الجو الشديدة التى تؤثر عليها سلبا ، ويزرع فى هذه التربة كل ما يحتاج إليه من محصولات ، وخاصة القمح ، والشعير (١) ، وهذه التربة تتحمل الماء الكثير ، ونجد هذا واضحا فى برقة حيث بها تربة حمراء شديدة الحمرة(٥)

النوع الرابع: التربة الجبلية: وهى تربة يابسة مائلة إلى الخشونة ليس لها مسام مفتوحة ، مما يجعلها تربة مقصورة على زراعات معينة ، يغلب عليها البرودة ، وتحتاج إلى تقوية مستمرة ، وماء كثير ، هذه التربة يجود فيها زراعة اللوز ، والبلوط ، والنخل ، والزيتون (١)

وأيا كان نوع التربة ، فقد تميزت المناطق التي يسكنها بربر الشمال بصفة عامة بأنها سهول زراعية خصبة ، فنجد أن مدينة سبتة ذات بساتين وجنان (٧) وفي مدينة تطوان قرى ذات مزارع خصبة (^) وتنتشر حقولها إلى مسافة كبيرة حيث توجود الأراضي المستوية (١) بالإضافة إلى سهول دكالة

<sup>(</sup>۱) رضى الدين الغزى: كتاب الفلاحة ، ص ۱۰۸ ، مخطوطة بدار الكتب ، رقم ۲٤٢ ميكروفيلم ٤١٢٩ ، زراعة ، خليل أغا .

<sup>(</sup>٢) الحميري: الروض المعطار ، ص ٣٢٩: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) الغزى : مصدر سابق ، ص ١٩. محمد أحمد حسونة : أثر العوامل الجغرافية ، ص٥٢.

<sup>(</sup>٤) د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي : البلدان ، ص ٣٤٣ ، ليدن ، سنة ١٨٩٥م. الغزي : مصدر سابق ، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) اليعقوبي : مصدر سابق ، ص ٣٥٠ .

ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ۷۹ .  $({}^{\mathsf{V}})$ 

<sup>(^)</sup> البكرى: المغرب، ص ١٠٧ ـ

<sup>(</sup>٩) يوجد بعض العلامات لنوعية الأراضى :

النوع الأول : الأرض الخصبة الزكية الحرث اذا أصابتها أمطار ، يكثر نبتها في السَّجر ، ويكون ملتفا غليظا.

النوع الثانى: الأرض الوسط يكون ما ينبت فيها من الشجر رقيقا غير ملتف ، متوسط الغلظة. =

التى تمتعت بخصوبتها ، مما نتج عنه ، وجود ثمار ، وخيرات كثيرة ، هذا إلى جانب منطقة السوس الأقصى التى تعتبر أكبر الحقول الخصبة فى بلاد المغرب الأقصى حيث يبلغ طولها حوالى مائة وعشرون ميلا ، وعرضها خمسة وعشرون ميلا ، وتبلغ مساحتها سبعة آلاف ، وخمسمائة ميلا مربعا (١)

هذه المساحة الكبيرة نشأت عليها قرى متصلة ، وعمائر كثيرة ، بها البساتين ، والجنات ، كما انتشرت المزارع الكبيرة في مدينة أغمات لذلك إمتازت بلادهم بزكاء منابتها ، وطيب أرضها في السهل والجبل (٢)

طريقة الزراعة: تجهز الأرض قبل الزراعة ، فتعدل ، وتسوى بحيث يؤخذ التراب من المكان المرتفع إلى المكان المنخفض حتى إذا جرى الماء عليه وصل إلى جميع أجزاء الأرض المراد ريها ، فإذا استوت الأرض يتم تقسيمها ، ثم تزرع بالمحاصيل المراد زراعتها ، وقبل إجراء عملية الزراعة لابد من تقوية الأرض ، ورفع درجة خصوبتها ، فكان الزراع يستخدمون مقوى الأرض "السماد العضوى" سواء كان من البقر ، أو الغنم ، أو الخيل أو الحمير ، بالإضافة إلى الكناسات ، ورماد الحمامات ، وزبل الحمام (٢)

المحاصيل الزراعية: أولا القمح: وهو من المحاصيل الشتوية التى تزرع في الساحل الشمالي للبحر المتوسط، ووقت زراعته من سبتمبر إلى يناير، وميعاد حصاده في إبريل، ومايو، وتنتشر زراعته في مناطق متعددة منها، مدينة باجة التي سميت بباجة القمح (٤) لكثرة ما بها من قمح، ويزرع أيضا في تونس وطبرقة (٥) وبونة (١) وتنتشر زراعتة في سهول السوس الأقصى،

<sup>=</sup>النوع الثالث: الأرض الرديئة نبتها قليل ، وشجرها عبارة عن حشائش رقيقة ضعيفة [الحكيم غسطوس: كتاب الفلاحة الرومية ، جـ ٢ الباب الرابع؟ مخطوطة بدار الكتب رقم ٣٣ زراعة ميكروفيلم ٤٢١٧٤]

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية ، جـ ١٥ ، ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الحميري: الروض المعطار ، ص ٤٦ . اليعقوبي : البلدان ، ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الغزى: كتاب الفلاحة ، ص ٢١ ، ٢٢ .

البكرى : المغرب ، ص ٥٦ . ياقوت : معجم البلدان ، جـ ١ ، ص ١٤٠ .  $(\xi)$ 

<sup>(°)</sup> طبرقة : غير الطبرق ، فطبرقة تقع بن درنة ، وباجة وبينها وبين بنزرت سبعون ميلا ، وهي على نهر كبير بقرب بحر الروم ، تدخله السفن ، بين طبرقة ، وباجة بحيرة عظيمة ، متصلة بالبحر ، وتصب فيه [الحميرى : مصدر سابق ، ص  $^{8}$  ،  $^{8}$  ) ابن حوقل : صورة الأرض ، ص  $^{8}$  .

بكثرة فى بلاد الجريد التى سميت بذلك لكثرة النخيل بها (١) ، كما اشتهرت مدينة توزى بأجود أنواع التمور الذى ينسب إليها ، ويسمى "شذاخ" (٢) كما امتدت زراعته فى إقليم الزاب ، وخاصة بسكرة ، حيث كثرت بها أنواع التمور مثل الليارى (٢) والكسب (٤) بالإضافة إلى قسنطينة (٥)

كما انتشرت زراعته أنواع أخرى من الفواكة في إفريقية مثل التين الذي تنتشر زراعته في مدينة مذكود بإقليم قمونية (١) ، وطرابلس (٧) كما اشتهرت جبال درن بالتين المتناهى في الطيب البالغ في الحلاوة (^) ويزرع في بلاد السوس التين ، والأترج، والجوز (٩)

كامسا الكروم: تجود زراعة العنب في إقليم الساحل ، وينتشر حول مدينتي سفاقس وبنزرت (۱۰) ومن المناطق التي تنتشر فيها زراعة الكروم أيضا جبل غمارة (۱۱) وقد توسع الرومان في زراعته (۱۲) ومن الفواكه المنتشرة في بلاد المغرب الرومان ، والسفرجل ، وتجود زراعة الفواكه هذه في بلاد المغرب الأقصى في جبل درن (۱۳) كما وجدت أنواع أخرى من المزروعات مثل الكتان الذي يزرع في بوئة (۱۲) وطنجة في بلاد الزاب.

<sup>(</sup>١) مجهول: الاستيصار، ص ١٥٠، ١٦٠.

<sup>(</sup> $^{(7)}$  أبو العرب : طبقات علماء إفريقية ، ص ، ١٣٨ هامش .

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) الليارى : من الأنواع الجيدة للتمر ولونه أبيض أملس [البكرى : المغرب ، ص  $^{\circ}$ 0)

<sup>(</sup>٤) الكسيا: لقب يطلق على نوع من التمر وبه جزء في حجم بيض الحمام ، تكاد تنفذها ببصرك لصفاء لونها ، ورقة بشرتها ، وهم يجعلونه في ازيار ، إذا أخرجوه منها بقي في قعر الزير عسل ألذ من عسل النحل ، وأعظم ، ويصنعون منه الحلاوة [الحميري: الروض المعطار، ص ٢٧٨. البكري: مصدر سابق ، ص ٢٠]

<sup>(°)</sup> اليعقوبي : البلدان ، ص ٣٥٠ .

 $<sup>\</sup>binom{7}{1}$  البكرى : مصدر سابق ، ص ۷۰ .

 $<sup>\</sup>binom{\mathsf{v}}{\mathsf{v}}$  الإدريسى : صفة المغرب : ، ص ۱۲۱ .

 $<sup>^{(\</sup>Lambda)}$  الحميرى : مصدر سابق ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٩) ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٩٠ . الحميرى : مصدر سابق ، ، ص ٣٢٩ ، ٣٣٠ .

<sup>(</sup>١٠) اليعقوبي : مصدر سابق ، ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>۱۱) البكرى :مصدر سابق ، ص ۱۱٤ .

<sup>(</sup>۱۲) الحميري: مصدر سابق ، ص ٤٥.

<sup>-</sup> د/ جلال يحيى: مشكلات الأقليات ص٢٨٦.

<sup>(</sup>١٣) مجهول : رسالة في الجغرافيا ، ص ١٩٩ . الحميري : مصدر سابق ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>١٤) ابن حوقل : مصدر سابق ، ص ٧٧ .

ووادى شلف (۱) كما اشتهرت بلاد السوس الأقصى بزراعة السمسم ، وسائر البقول (۲) ، ومن الجدير بالذكر أن معظم هذه المحاصيل ، والفواكه لا توجد معظمها إلا في المغرب الأقصى ، وكان البربر يقومون برعاية هذه المزروعات ، حيث وجود التربة الخصبة التي تساعد النباتات ، والمحاصيل على النمو ، بالإضافة إلى الأمطار ، وحسن المناخ ، وعندما أتم العرب فتح المغرب على يد موسى بن نصير في العصر الأموى سنة ٩٢هم / ٩٠٧م تركوا هذه الأرض في يد أصحابها ، لكي لا نتأثر هذه المحاصيل ، حيث أنها كانت سياسة جيدة إتباعها الأمويون في سائر البلدان التي فتحوها ، وجعلوا جل همهم في فتح المدن ، والبلدان ، ونشر الإسلام ، واللغة العربية ، فنجد أن طائفة الأفارقة أو الأفارق ، كانت تعمل بالزراعة ، والصناعة قبل دخول العرب إلى إفريقية (۲)

#### الأشجار والغابات:

يتم نمو الغابات ، والأشجار طبيعيا دون تدخل الإنسان في رزاعتها ، لأن شروط النمو متوفرة من حيث وجود المطر الغزير ، والأرض الخصبة ، وخاصة في الجبال ، والمرتفعات مما يساعد على وجود أنواع مختلفة من أشجار الغابات ، وأشجار الفاكهة ، فنجد هذا واضحا في جبل غمارة ، حيث توجد أشجار الأرز التي تستخدم في صناعة السفن ، وتوجد غابات كثيرة عبارة عن أشجار كبيرة كالبلوط ، والكافور ، والزان (؛) وتعتبر منطقة جبل درن أكثر أشجارا ، فقد انتشرت بهذا الجبل أنواع مختلفة من الأشجار ، مثل الصنوبر ، والأرز ، والبلوط (°)

<sup>(</sup>١) الإدريسي: صفة بلاد المغرب، ص ٩٣. اليعقوبي: البلدان، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٩١ . اليعقوبي : مصدر سابق ، ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٣) د/ عبد المنعم مأجد: التاريخ السياسي للدولة العربية ، جر ٢ ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٤) حسن الوزان : وصف إفريقية ، ص ٨٢ . - د/ طه عبد العليم : جغرافيا العالم الإسلامي ، ص ٣٥٠، سنة١٤٠٠هـ/١٩٨٠م ، بدون مكان.

<sup>(°)</sup> الحميرى: الروض المعطار ، ص ٢٣٥. البكرى: المغرب ، ص ١٤٧.

من ناحية أخرى أدى وجود الأشجار ، والزراعات المختلفة ، وانتشارها في بلاد البربر ، وخاصة المغرب الأقصى ، إلى انتشار خلايا النحل ، وتربيته مما أدى كثرة انتاج العسل ، فقد اشتهرت بلاد السوس الأقصى ، بعسلها الذى تفوق على عسل جميع الأمصار كما ذكر الحميرى (١)

#### ملكية الأرض وأوضاع الفلاحين:

بدأت ملكية الأرض الزراعية في إفريقية مع بداية تأسيس مدينة القيروان ، عندما أمر عقبة بن نافع بتقسيمها خططا ، ودورا ، وكان من نصيب الفهريين المنطقة المجاورة للمسجد ، بالإضافة إلى المنطقة المجاورة لدار الإمارة ، وظلت تابعة لهم حتى اشتراها بشر بن صفوان بغرض توسيع المسجد (٢) أما أراضى النبلاء البيزنطيين ، وخاصة الموجودة على الساحل ، فقد استولى عليها العرب بعد أن هرب الروم ، وطردوا إلى صقلية ، والأندلس (٢) من جانب آخر نجد أن حسان بن النعمان اتفق مع صاحب قرطاجنة (٤) على أن يفتح له بابا لدخول المدينة في مقابل ، أن يخصص له منطقة بها أرض ، ومنازل ، وخاصة الموجودة بين الجبلين ، والتي يقال لها فحص مرناق (٥) وهي ثلاثمانة قرية فأعطاه حسان ما اشترطه (٢) ويذكر أن خصان بن النعمان قسم الأرض بين العرب والبربر بعد هزيمته للكاهنة (٧) ومع قلة النصوص الدالة على وجود ملكيات ذات حجم كبير خلال العصر ومع قلة النصوص الدالة على وجود ملكيات ذات حجم كبير خلال العصر ترك لابنه قرى ، وضياعا كثيرة ، فقد دخل إفريقية مع موسى بن نصير ببناء دار له عندما رجع إلى القيروان واتخذ فيها ترك كما قام موسى بن نصير ببناء دار له عندما رجع إلى القيروان واتخذ فيها

<sup>(</sup>١) الحميري: الروض المعطار، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>۲) البكرى: المغرب، ص ۲۳.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) صاحب قُرطاجنة يسمى مرناق: هو بطريقا كان يحكم قرطاجنة في وقت فتح حسان الإفريقية [البكرى: مصدر سابق ، ص ٣٧ ، د/ حسين مؤنس: فتح العرب المغرب ، ص ٢٣٩]

<sup>(°)</sup> الفحص: بفتح أوله وسكون ثانيه ، وهو السهل المحيط بالمدينة ، وبالمغرب عدة مواضع منه [ابن الأثير: الكامل ، جـ ٢ ، ، ص ٣٢ . د/ محمد زيتون: القيروان ، ص ٣١٩]

<sup>(</sup>٦) البكرى : مصدر سابق ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup> $^{(V)}$ ) الدباغ : معالم الإيمان ، جـ ۱ ، ص ۲۱ ، سنة ۱۹۲۸م، مصر .

<sup>(^)</sup> الدباغ: المصدر السابق، جدا، ص ٢٤٥.

خيلا فسميت "بنر منيه" الخيل (١) وهذا دليل على امتلاك الضياع ، لأن شق الأنهار ، وبناء القصور ، أو الدور الخاصة من لواحق الإقتطاع (٢)

وكان معظم اهتمام خلفاء بنى أمية وعمالهم موجها لنشر الإسلام ، فتركوا الأراضى الزراعية في يد أصحابها من أهالى البلاد الأصلبين ، وكان يفرض على هذه الأراضى خراجا أو ضريبة محدودة ، وهذا الخراج أحد الموارد المالية الهامة بالإضافة إلى الزكاة ، والجزية ، فالخراج : هو مقدار معين من المال أو من المحاصيل ، يفرض على الأرض التي فتحها المسلمين عنوه ، ويؤخذ عن الأرض التي أفاء الله بها على المسلمين ، فملكوها ، ثم صالحوا أهلها على أن يتركوهم بخراج معلوم يؤدنه إلى بيت مال المسلمين (٢)

وكان الخراج يجبى نقدا ، أو عينا ، ولم يكن محددا فى مقداره كالجزية ، بل كان يراعى فى تقديره كمية المحصول ، وحالة الأرض من حيث المساحة ، والجودة ، فقد كانت الأرض تختلف عن بعضها من عدة أوجه ، يؤثر كل واحد منها فى زيادة الخراج ، أو نقصانه:

أحدهما: يختص بالأرض من جودة يزكوا بها زرعها، أو رداءه يقل بها ريعها.

الثاتى : يختص بالزرع من اختلاف أنواعه من الحبوب ، الثمار ، فمنها ما يكثر ثمنه ، ومنها ما يقل ثمنه فيكون الخراج بحسبه.

الثالث : يختص بالسقى ، والشراب ، فإذا كانت تسقى بالدو اليب فإن ذلك لا يحتمل من الخراج ، ما يحتمله السقى بالأمطار .

الرابع: قرب الأرض ، أو بعدها من البلدان ، والأسواق لزيادة أثمانها ونقصانها. (٤)

أما الركاة فهى أحد الموارد المالية ، وكان حسان بن النعمان ٧٧ - ١٥٨هـ/٦٩٢ - ٢٠٧م أول من أمر بجبايتها ، فولى حنش بن عبد الله الصنعاني على "صدقات الناس ، والسعى عليهم" (١) واقتصر نشاطه على المغرب الأدنى الذي تم اخضاعه في عهده.

وبلغ الإهتمام بالزكاة حدا كبيرا في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز 99 - ١٠١هـ/٧١٨ - ٧٢٠م حيث عهد بولاية إفريقية إلى اسماعيل بن عبيد الله ، فاهتم بجمع الزكاة.

بالإضافة إلى الجزية: وهى المورد الثالث ... فهى تعد مواردا هاما من موارد بيت المال فى إفريقية ، وكانت جبابتها مع بداية الفتح كبيرة ، وصارت تتناقص بأنتشار الإسلام خاصة أيام الخليفة عمر بن عبد العزيز وصارت العربر ، وغيرهم من أهل البلاد المفتوحة (٢)

تأتيا الرعسى: انتشرت حرفة الرعى فى بلاد البربر بصفة عامة ، وقد ساعدت على ذلك توافر الكلاً ، والعشب ، وتمتد منطقة الرعى من القيروان شرقا إلى غرب إفريقية ، وبصفة خاصة فى شرق المغرب الأوسط فى منطقة الزاب ، ولما كانت هذه المنطقة تتحصر بين حشائش الإستبس والصحراء فقد وجدت منطقة فسيحة للزراعة حيث توجد الأمطار الكافية (٣)

ومن الجدير بالذكر أن بإفريقية منطقتان زراعيتان الأولى الساحل الشمالى الشرقى حيث تقوم حرفة رعى الماشية بها كما تربى الماشية فى المناطق الموجودة بها مراعى غنية كبلاد الريف وتامسنا () وقد استخدم السكان كهوف الجبل لحفظ المواشى فى الشتاء خوفا من النبرد () ووجدت

<sup>(</sup>١) المالكي : رياض النفوس ، جـ ١ ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن عداري : البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٤٨ . الرقيق : تاريخ إفريقية والمغرب ، ص٩٧.

<sup>(</sup>٣) د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) طه عبد العليم رضوان : جغرافية العالم الإسلامي ، ص ٣٥٤ ٤ سنة ١٩٨٠م .

مارمول: إفريقية ، جـ ۲ ، ص ۱۲۷ ، ترجمة محمد حجى و آخرون ، سنة ۱۹۸۸، ۱۹۸۹م،
 الرباط.

أعداد كبيرة من الماشية في المغرب الأقصى بدليل رخص أسعار اللحوم بها، كما اشتهرت مدينة سوسه بأطيب لحوم إفريقية ، وذلك لطيب مراعيها (١)

المنطقة الثانية: هي المنطقة الجنوبية في بلاد الجريد ، حيث تربي الأغنام ، والإبل ، ويطلق عليها ابن خلدون الشاوية (٢) وقد تميزت بلاد البربر بصفة عامة بوجود المراعي ، فنجد في بداية الفتح ومن خلال غزوة عبد الله بن سعد سنة ٢٧هـ/٩٤٦م حينما تقدمت حملته ، وغنموا عنائم كبيرة ، فقام بنحر الإبل ، والأغنام ، واستاقوا كثيرا من المواشي ما قدروا عليه (٢) وانتشرت المراعي الجيدة في منحدرات جبال درن المواجهة للجنوب (٤) واشتهرت جبال أوراس بالمراعي الكثيرة (٥) وقد اشتهرت مناطق كبلاد الريف (١) جبال أوراس بالمراعي الكثيرة (٥) وقد اشتهرت مناطق كبلاد الريف (١) أقل عني من مراعي الماشية ، ويعتبر نبات الحلفا من النباتات التي تقوم عليها حرفة الرعي ، ويوجد هذا النبات في هضبة مراكش ، وما يتاخمها ، كما ينتشر في منطقة القيروان ، وحيث أن هذه المنطقة صالحة للرعي ، فقد اختارها عقبة بن نافع حين قال لأصحابه "قربوها من السبخة ، فإنه أكثر دوابكم الإبل لتكون إيلكم على باب مراعيها أمنة (٧)

<sup>(</sup>١) البكرى: المغرب، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) الشاوية: معناه القائمون على رعاة الشاه، والبقر [المقدمة، ص ٢١٢ . د/ سعد زغلول تاريخ المغرب العربي، جـ ١ ، ص ١٠٣]

<sup>(</sup>٣) البلاذري : فتوح البلدان ، ص ٢٢٨ .

 $<sup>\</sup>binom{2}{2}$  مارمول : إفريقيا ، جـ ۱ ، ص ٤٤ ، جـ ۲ ، ص ٦٢ .

<sup>(°)</sup> ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٨٤. جبال أوراس: عبارة عن سلسلة جبال في الجنوب الشرقي من بلدة قسنطينة بالجزائر، ويبلغ أقصى ارتفاع لها ٢٣٠٠ متر [د/ حسن سليمان محمود: ليبيا بين الماضي والحاضر، ص ١١٢، سلسلة الألف كتاب، بدون تاريخ، القاهرة ]

<sup>(</sup>٦) بلاد الريف: الريف في اللغة أرض بها زرع ، أو هو ما قارب الماء من أرض العرب أو هو حافة البحر ، وأيضا يسمى الريف السعة في الرزق ، والريف في الإصطلاح الجغرافي يطلق على المنطقة الساحلية بالمملكة المغربية المطلة على البحر المتوسط بالقرب من الحدود الجزائرية إلى ميناء سبتة ، وتتكون من مجموعة السلاسل الجبلية الوعرة ، وتنحدر بشدة نحو البحر ، وتغزر بها الأمطار ، وتتراكم فوق رؤسها الثلوج إبان فصل الشتاء ، وسميت بلاد الريف على اسم هذه الجبال [أحمد عطية الله: القاموس الإسلامي ، جـ ٢ ، ص ، ٢٠. د/ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ١٢٩]

<sup>(</sup>٧) ابن عذاري : البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ١٩ ، ٢٠ .

وينقسم الرعاة إلى ثلاثة أقسام: الأول يقوم كبار الملاك باستنجار من يقوم بالرعى، وتكون الإجارة للرعاة بقدر معلوم. (٢)

النوع الثاتى: يقوم صاحب الملكية الصغيرة هو وزوجته بالعمل على تربية، وبيع منتجات الماشية ، والأغنام. (٣)

النوع الثالث: ينتشر نظام الرعى بالمشاركة بعدد متساو بين الماشية والأغنام، بحيث يقومان ببيع هذه الأغنام في السوق، وأن يقوم الرعاة بخدمة الحيوانات نظير جزء معلوم، أو يقوم بخدمة حيواناته مقابل أن يبيع له جزءا منها على أن يخدم له الباقى. (٤)

من ناحية أخرى يوجد رعاة للإبل ، وينتشر هذا النوع من الرعى على حافة الصحراء ، حيث يقل الماء ، مما يؤدى إلى وجود أنواع من النباتات الخشنة الصالحة لرعى الإبل ، والتي لا تصلح طعاما لغيرها من الحيوانات الصغيرة ،ويعتمد هذا النوع من الرعاة في معاشهم على الإبل يشربون ألبانها، ويأكلون لحومها ، كما يتغذون بالتمر الموجود بالواحات.

<sup>(</sup>۱) استخدم العرب الإبل في منطقة شمال إفريقية ، كوسيلة النقل ، والترحال ، حيث أن الإبل تقوم بالدور الذي تقوم به السكك الحديدية اليوم ، وبما أن الرومان لم يقوموا على هذه الخطوة فتتضح أهمية هذه الخطوة من جانب العرب ، ويرى أحد الدارسين أن دخول الجمل من أسيا إلى شمال إفريقية كان خلال القرن الثالث الميلادي أي قبل دخول العرب إفريقية ، يتضح من هذا أن الجمل كان موجودا بإفريقية قبل مجئ الإسلام إليها ، لكن بمجئ العرب اللي إفريقية إزداد ، وانتشر ، لأنه يعتبر أهم وسائل النقل في هذه المرحلة ، بل يعتبر أفضلها جميعا لأنها أشهر وسيلة للفاتحين [جورج يعقوب: أثر الشرق في المعرب ، ص ٢٠ مسنة ١٩٤٦م ، القاهرة . د/ يسرى الجوهري : جغرافيسة العالم العربي ، ص ١٠٠ د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جد ١ ، ص ١٠٥

<sup>(</sup>٢) الونشريسي: المعيار المغرب، جـ ٨، ص ٢٢٦، ٢٦١، ٣٣٥، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) المر اكشى : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الونشريسي : مصدر سابق ، جـ ٨ ، ص ١٧٩ ، ١٩٠ ، ١٩٤ ، ١٩٥ .

ويعتبر هؤلاء الرعاة هم البدو الحقيقيون لأنهم يمتازون بالجرأة ، والفروسية على الإبل ، بالإضافة إلى الحس العالى فى الإستدلال على المياه فى الصحراء (۱) من جانب آخر يوجد نوعان من الرعاة : الأول رعاة يجمعون بين الزراعة والرعى عامة ، ويوجد هذا النوع فى المناطق المعتدلة المطيرة ، والمناطق الجافة الصحراوية ، وخاصة فى المنطقة المعروفة بالتلول من المغرب الأوسط ، وفى إقليم الريف ، ووادى ملوية ، ووادى أم الربيع فى المغرب الأقصى ، بالإضافة إلى سفوح تونس الغربية ، وفى طرابلس وجبل برقة فيتحولون بقطعانهم بين المراعى سواء كانت مرتفعة فى الجبال أو المناطق المنخفضة الدفيئة ، النوع الثانى : رماه جمعوا بين زراعة الحبوب ، وتربية الغنم ، والماشية ، وخاصة فى الأقاليم الصالحة زراعة الحبوب ، وتربية الغنم ، والماشية ، وخاصة فى الأقاليم الصالحة لذلك، حيث توجد الزراعة فى الوديان والرعى فى الهضاب والمرتفعات. (۱)

الصيد: تتمتع بلاد المغرب بسواحل كبيرة ممتدة من ناحيتين الأولى سواحل ممتدة ومطلة على بحر الروم و "البحر المتوسط" ، الناحية الثانية سواحل مطلة على البحر المحيط "المحيط الأطلنطى" بالإضافة إلى كثرة البحيرات ، والرؤوس المتقدمة ، وقد أدى هذا إلى انتشار حرفة الصيد فى بلاد المغرب. (٢)

كما أدى تنوع البيئات البحرية إلى وجود أنواع متعددة ، ومختلفة من الأسماك ، حتى إن مدينة سبتة يوجد به أنواع كثيرة من السمك كالبورى ، وقد اشتهرت إفريقية "تونس" بثروتها المائية سواء من الأسماك ، أو المرجان، حتى إن مدينة بنزرت كان لها نشاط كبير ، وشهرة واسعة في صيد الأسماك، مما أدى إلى وفرة إنتاجها ، ورخص أسعارها ، وكان السبب في ذلك تنوع مصادر المياه بها ، حيث توجد بحيرة متصلة بالبحر ، فيمدها بالماء تسمى بنزرت. (٤)

<sup>(</sup>١) ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٩٨ ،

<sup>-</sup> د/ سعد زغلول : تاخ الغرب الوق جد ١ ، ص١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) د/ سعد زغلول: المرجع السابق ، جـ ١ ، ص ١٠٣ ، ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) د/ طه عبد العليم رضوان : جغرافية العالم الإسلامي ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) بنزرت : "نبزرت" ، وهي مرسي تونس ، وهي مديّنة على نهر لها بحيرة عذبة في جنوبها، وأخرى مالحة في شرقها [القاقشندي : صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ص ١٠٩]

## ومن هذه البحيرة يستخرج أجود أنواع الحوت في إفريقية. (١)

لم يقتصر صيد الأسماك على الساحل الشمالي فقط ، فنجد مدينة سفاقس التي تقع على الساحل الشرقي تشتهر بصيد السمك (١) وتعتبر منطقة هامة لصيد السمك ، كما نجد بالقرب من مدينة بون بركة بها سمك كثير (١)

صيد الحوت: وكان صيد الحوت نظرا لضخامته يتم عن طريق الرماح، حيث يوضع في الرمح أجنحة بارزة نتشب في ظهره، ولا تخرج (١)

صيد المرجان: يوجد صيد المرجان بمدينة سبتة المحاذية لبلاد الأندلس المعروفة بالجزيرة الخضراء، لكنه قليل الجودة، كما اشتهرت مدينة مرسى الخزر التى تقع على الساحل بصيد المرجان.

قالثا: الصناعة تروط منها المواد الخام ، سواء زراعية كالحبوب ، والأشجار ، وللصناعة شروط منها المواد الخام ، سواء زراعية كالحبوب ، والأشجار ، والغابات ، أو مواد خام حيوانية كالصوف ، والجلود ، أو مواد خام معدنية ، كالحديد والنحاس وغيره ، بالإضافة إلى الأيدى العاملة ، ورأس المال ، والسوق الذي يتم فيه توزيع المنتجات ، ومما هو جدير بالذكر أن معظم الصناعات التي قامت في بلاد البربر في العصر الأموى كانت صناعة يدوية يسيطر عليها الأفراد ، وهناك قليل من الصناعات التي تشرف عليها الدولة ولا يسمح للأفراد بالإشراف عليها مثل صناعة السفن .. فنجد أن عبد الملك ولا يسمح للأفراد بالإشراف عليها مثل صناعة السفن .. فنجد أن عبد الملك يرسل لحسان بن النعمان ، ألف قبطي ممن لهم خبرة بصناعة السفن ، لإنشاء يرسل لحسان بن النعمان ، ألف قبطي ممن لهم خبرة بصناعة السفن ، لإنشاء هاعدة للأسطول الإسلامي ، حتى يتمكنوا من بناء المراكب اللازمة لصد هجمات الروم في البر ، والبحر ، هذا إلى جانب هجوم المسلمين على الروم، حتى يشغلوهم عن مهاجمة المدن الإسلامية مثل القيروان ، وغيرها ، فأقام حتى يشغلوهم عن مهاجمة المدن الإسلامية مثل القيروان ، وغيرها ، فأقام

<sup>(</sup>١) البكرى: المغرب ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) هناك طريقة سهلة لصيد السمك في هذه المنطقة ، بحيث تصاد بحظائر قد زربت ، وعملت في الماء فتوجد بأيسر سعى [ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٧٣]

 $<sup>\</sup>binom{n}{2}$  البکری : مصدر سابق ، ص ۵۸ .

<sup>(</sup>٤) ابن فضل الله العمرى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، جـ ٢ ، ص ٣٦٥ .

حسان لهؤلاء الأقباط بتونس دارا لصناعة السفن ، وقد ساعد البربر في هذه الصناعة بتجهيز ، وجر الأخشاب اللازمة لصناعة المراكب ، والسفن (١)

#### صناعة المنسوجات:

وقد قامت في بلاد البربر صناعة المنسوجات المختلفة ، واشتهرت بها، فقد اشتهرت بلاد السوس الأقصى بصناعة الثياب كالبرانس والجبب ، والثياب الرفيعة التي تشتهر بها سوسه (۲) والتي يحملها التجار إلى جميع البلاد شرقا وغربا (۲) بالإضافة إلى فرشهم التي ينامون عليها ، وكان للمرأة دور كبير في هذه الصناعة ، وخاصة في الجنوب (٤) ، وقد برع الكثير من البربر في نسج الصوف وكانوا يعتمدون في صناعة نسيج الصوف على الشعر المأخوذ من الإبل ، والصوف المؤخوذ من الأغنام ، فيصنعون منه الثياب ، والخيام ، والفرش ، والأغطية وغيرها. (٥)

كما اشتهرت مدينة أغمات بصناعة الأكسية الرفيعة ، والثياب الصوفية الفاخرة والعمائم (٦) وفي منطقة السوس الأقصى قامت صناعة الثياب الكتانية(٧) ومن الجدير بالذكر أن صناعة النسيج شهدت عناية خاصة في العصر الأموى ، لأنها تعتبر من أهم مظاهر التحضر ، والتمدين (٨)

صناعة الجلود: كانت تقوم على صناعة الجلود أنواع منها صناعة "السروج" سواء كانت بسيطة عادية أو مطرزة، هذا إلى جانب صناعة الأحذية، والمحافظ، وتجليد الكتب الذي ظهر قبل عصر الأغالبة بقليل

<sup>(</sup>۱) البكرى: المغرب، ص ۳۸، ۳۹.

<sup>(</sup>٢) تشتهر مدينة سوسه أيضا بالحرير ، وكان يباع بها غزله زنة المتقال منه بمتقالين من ذهب ، وبها كانت تقصر ثياب القيروان الرفيعة [البكرى: مصدر سابق ، ص ٣٦]

<sup>(</sup>٣) مجهول : الإستبصار ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) تتمتع المرأة في بلاد المغرب بالنشاط ، والحيوية ، والظروف ، والذكاء ، وحسن الجمال [ابن الوردي : خريدة العجائب ، ص 0]

<sup>(</sup>٥) دُبُوز : تَاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، صُ ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) الحميرى: الرون المعطار ، ص ٤٦.

ابن الوردى: مصدرسابقے ، ص ١٥.

 $<sup>\</sup>binom{\mathsf{Y}}{\mathsf{I}}$  الوزان : وصف إفريقية ، ص ۱۲۹ .

<sup>(^)</sup> د/ حسن الباشا : در اسات في الحضارة الإسلامية ، ص ١٧٣ ، سنة ١٩٧٥م ، دار النهضة العربية القاهرة .

أى فى نهاية العصر الأموى ، وإبتداء العصر العباسى فأضاف الأغالبة إلى تجليد الكتب ، وتحليتها بالتطريز ، والتكامل بالجواهر . (١)

صناعة الزجاج والبلور: فقد كانت لانتشار هذه الصناعة وجود سوق خاص بها في القيروان (٢) بالإضافة إلى صناعة النحاس ، والفضة ، والذهب، فقد كان الصائغ يصنع السلاسل من معدن النحاس ثم يطليها بماء الذهب ، ثم يبعث بهذه البضاعة إلى السودان (٢)

أما عن الثروة المعدنية: فقد كانت توجد في مناطق متفرقة بالمغرب، فنجد في بلاد كتامة (٤) حجر اللازورد، ومعادن النحاس، والحديد على ساحل البحر (٥) ومنها يحمل إلى أنحاء إفريقية، وغيرها حيث تستقر بها قرب الساحل (٦) وفي مدينة طبرقة يوجد معدن المرجان (٧) أما عن معدن الذهب فيوجد في سجلماسة، بالإضافة إلى منطقة زويلة التي بها الذهب النقى إلا أن الوصول إليه صعب (٨)

كما كان هناك اهتمام بالتعدين ، والمناجم ، وخاصة لإستخراج "الفضية والكحل ، والحديد ، والرصاص " (٩)

أما عن الصناعات الخشبية فقد ساعد وجودها ، واستمرارها على وفرة الخامات لصناعة السفن ، وغيرها فكان بشمال إفريقية إلى الغرب من تونس كميات وفيرة من الأخشاب خاصة ما كان يرد من غابات الجبال الداخلية (۱۰) ففي مدينة بجابة كان الخشب في أوديتها موجودا بكثرة (۱۱) أما

<sup>(</sup>١) د/ محمد زيتون : القيروان ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) د/ محمد زيتون: المرجع السابق ، ص ١٦٠ .

 $<sup>\</sup>binom{n}{2}$  المالكي : رياض النفوس ، جـ ۱ ، ص ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٤) بلاد كتامة : تقع على مرسى بجاية حيث تقع الجبال التي تسكن بها قبائل كتامة [ابن حوقل : صورة الأرض ، ص  $[\Lambda \xi]$ 

<sup>(°)</sup> المراكشي: المعجب ، ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٦) البكرى: المغرب، ص ٣٣، ٣٨.

 $<sup>(^{</sup>V})$  الكرخى : مسالك الممالك ، ص  $^{V}$  .

<sup>(</sup>٨) الكرخى: المصدر السابق ، ص ٣٩.

 $<sup>(^{9})</sup>$  د/ محمد زیتون : مرجع سابق، ص ۱۲۱ .

<sup>(</sup>۱۰) د/ سعد زغلول : تاریخ المغرب العربی ، جـ ۱ ، ص ۱۹۹ .

<sup>(</sup>١١) الأدريسي: صفة بلاد المغرب، ص ٩٠.

مدينة بونة فكان بها الخشب الجيد (١) هذا إلى جانب الصناعات الغذائية ، وبخاصة القائمة على زيت الزيتون الذى اشتهرت به منطقة الساحل ، فكانت صفاقس أهم مراكز إنتاجة ، ومنها ما كان يغمر أسواق إفريقية (١)

الصناعات الغذائية صناعة استخراج زيت الهرجان (٣) الذي يزرع في جبل درن ، ويتم استخراج هذا الزيت من ثمار شجر الهرجان ، وهو في حجم حبه المشمش ، عن طريق التجميع أولا ثم يقدم للماعز فتأكل قشرتها العليا ، ثم يجمع ، وينظف ، ويكسر ، ويدق لبه ، ويعصر فيخرج من الزيت الكثير، وهذا الزيت منتشر في بلاد المغرب الأقصى ، ويعتبر زيت الهرجان أنقى من زيت الزيتون ، وهناك طريقة أخرى لاستخراج هذا الزيت ، وهي عبارة عن جمع الثمار ، وتركها حتى تزبل ، ثم توضع في إناء بعد ذلك من الفخار على الحرارة ، فيستخرج دهن طعمه يشبه طعم القمح المقلو ، أما فائدته فهو محمود الغذاء يسخن الكلي ويدر البول (٤)

صداعة العطور: من جانب آخر اشتهرت القيروان بصناعة العطور، وكان يزرع من الرياحين بمنتزهات منية الخيل بفحصها الشئ الكثير (ع) بالإضافة إلى أن عطورها كانت تصنع أيضا، مما كان يجلب إليها من رياحين مدينة جلولاء التى فاقت معظم مدن إفريقية بما كان بها من الورود والياسمين فيذكر ابن أبى دينار أنه "كان يدخل القيروان أربعون حملا وردا جلوليا فى اليوم" (١) كما كان يجلب إلى القيروان من قفصه دهن البنفسج وخل العنصل (٧)

<sup>(</sup>١) الإدريسي: مسفة بالإد المغرب، ص ١١٦، ١١٧.

<sup>(</sup>٢) البكرى : المغرب، ص ٢٠. مجهول: الاستبصار، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٣) يسمى أيضا بعدة أسماء أخرى ... منها أركان ، أرقان ، أو يرجان ، هذه الشجرة تشبه شجرة الكمثرى ، وإغصانها ثابتة من أصلها وهى شجرة الكمثرى ، وأغصانها ثابتة من أصلها وهى شجرة لاساق بها ولا شوك لها [الحميرى: الروض المعطار ، ص ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٣٣٠]

ابن خلدون : العبر ، جـ ٦ ، صُ ٥٥٧ .  $({}^{\xi})$ 

مجهول: رسالة في الجغرافيا، ص ١٩٨. الحميري: مصدر ابق ، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) الرقيق : تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ١٥٨ .

ابن أبى دينار : المؤنس ، ص ٢٥ .  $\binom{\eta}{2}$ 

 <sup>(</sup>٧) أبو الفداء: تقويم البلدان ، ص ١٠٨ .

كما راجت الصناعات المعدنية كالحلى ، والمجوهرات ، وكذلك الأدوات المنزلية (١) وكانت قبيلة لواتة تسيطر على مناجم الفضة بمجانة المعادن القاطنة بها (٢) وحول سجلماسة كان معدن الذهب الفضة يوجد بها كالنبات (٣) بالإضافة إلى بلاد السوس الأقصى الموجود بها معدن الفضة وخاصة زجندر (٤)

أما معدن النحاس: فيوجد في منطقة السوس بالإضافة إلى معدن التوتيا (°) ويجلب منها النحاس المسبوغ إلى بلاد الأندلس، والروم (٢) ويستخدم معدن النحاس في صناعة السلاسل، وتدهن بماء الذهب من خلال حرفة الصياغة (٧)

صناعة الأوانى الفخارية: يؤكد وجود تلك الصناعة استخدام البربر المقلاة المصنوعة من الفخار في زيت الهرجان (^)

صناعة الزبيب :أدى انتشار مزارع الكروم فى معظم بلاد البربر ، وخاصة فى الساحل المطل على البحر ، إلى قيام صناعة الزبيب ، وكان العنب يؤخذ بعد منتصف شهر أغسطس تحت أشعة الشمس ، وإذا سقطت الأمطار فى شهر سبتمبر يصنع العنب الباقى نبيذا ، ونجد هذا بصورة واضحة فى أقليم الريف (٩)

<sup>(</sup>١) الدباغ: معالم الإيمان ، جـ ٢ ، ص ١٧٤ ، ٢١٢ .

 <sup>(</sup>۲) البكرى: المغرب، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي : البلدان ، ص ٣٥٩ .

 $<sup>\</sup>binom{2}{1}$  المراكشى : المعجب ، ص  $\binom{2}{1}$  .

<sup>(°)</sup> هذا المعدن يوضع على النحاس الأحمر فيصدير أصفر [المراكشي: المصدر السابق، ص٣٦٣]

<sup>(</sup>٦) مجهول : رسالة في الجغرافيا ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>V) اشتهرت مدینة ایجلی بالسوس الأقصی بصناعة سبك النحاس الذی یصنع منه أساور، وحلق، وخواتم ، وكان یصدر إلی بلاد السودان [یاقوت : معجم البلدان ، جر ۱ ، ، ص ۸۲۱]

 $<sup>(^{\</sup>Lambda})$  الحميرى : الروض المعطار ، ص ۷۱ ،  $^{-}$  ۳۳۰ .

<sup>-</sup> مجهول : رسالة في الجغرافيا ، ص ١٩٨ .

<sup>-</sup> مجهول: الإستبصار في عجائب الأمصار، ص ٢١٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩</sup>) الوزان : وصف إفريقية ، ص ٨٨ .

طحن الغلال: اشتهرت بلاد المغرب بكثرة انتاج الحبوب كالقمح، والشعير، فمن المعتقد أن يكون طحن هذه الغلال عن طريق الإرحاء "الرحايا" وهي نوعان بالمياه أو بالحيوانات، وكانت الغلال تطحن في مدينة أغمات بواسطة الإرحاء التي على النهر الذي يشق المدينة (۱) لكن في بلاد السوس الأقصى لم يستخدموا المياه في إدارة الإرحاء (۱) لذلك نعتقد أنهم استعملوا الإرحاء التي تديرها الحيوانات.

أما عن تعليم الحرف الصناعية: فنجد مثلا في حرفة الخياطة ، يأتى الغلمان الى أصحاب هذه الحرفة ليتعلموها ، وكان العمل يرتبط بالإنتاج من خلال كمية معلومة يلتزم بها كل صبى (٣) وكان يطلق على من يعمل في هذه الصناعة لقب صانع (٤)

رابعا التجارة: تتمتع بلاد المغرب بوحدة جغرافية متصلة بعضها ببعض، لا توجد حواجز أو مواقع تفصل بين أجزائها المتسعة.

ويوجد طريقان رئيسيان للتجارة: الأول الطريق الساحلى الممتد من برقة إلى طنجة ، مارا بين مختلف المناطق الساحلية ، وقد سلكه العرب من مصر حين أرادوا فتح بلاد المغرب (٥) ويمثل البحر عاملا من عوامل ربط المدن بعضها ببعض (٦) لذلك نجد أن العرب عندما شرعوا في فتح هذه البلاد قد سيطروا على هذا الطريق ، وقد ساعد هذا الطريق كثيرا من تجار العرب الذين خرجوا لنشر الإسلام أولا وخاصة بنى أمية المشهور عنهم المهارة في حرفة التجارة على الإشتراك في هذا الفتح ، فنجد أن مروان بن الحكم ، قد اشترك في بداية الفتح العربي للمغرب مع عبد الله بن سعد سنة

<sup>(</sup>١) ابن الوردى: خريدة العجائب، ص ١٧.

<sup>(</sup>۲) البكرى: المغرب، ص ١٦٢.

<sup>-</sup> الحميرى: الرومه العطار، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) المالكي : رياض النفوس ، جد ١ ، ص ١٣١ .

السقطى : كتاب الحسبة ، ص ٦٢ .  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) محمد أحمد حسونة: أثر العوامل الجغرافية، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٦) د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٧٣ .

٢٧هـ/٩٤٩م، بالإضافة إلى اشتراك ابن عبد الملك في غزوة ابن حديج (١) ٥٤هـ/٢٢م

وقد ساهم في إزدهار حركة التجارة ، تأسيس المدن العربية على الطريق الساحلي لخدمة الفتح ، والتجارة وخاصة مدينة القيروان ، وتونس (٢) واعتبرت مدينة القيروان مركزا لتجميع ، ونقل التجارة الواردة من البحر المتوسط ، وتوزيعها إلى المشرق ، وبلاد السودان ، من ناحية أخرى نجد الرقيق القيرواني يعبر عن وجود التجار ، وبقائهم عقب مقتل عقبة في تهوذه بقوله "خرج منها أهلها ، ولم يبق بها إلا أصحاب العيال ، وكل مثقل من التجار " (٢)

الطريق الثانى الطريق الداخلى الصحراوى. ويمتد من غرب مصر إلى الجنوب حتى جنوب المغرب الأقصى، وعلى الرغم من امتداده فى قلب الصحراء، وبما يوحى من أول وهلة أنه طريق عسير صعب السير فيه، لكن هذا الطريق على الرغم من عدم سهولته بالمقارنة بالطريق الساحلى، إلا أننا نجد به ينابيع المياه المتمثلة فى الواحات الموجود على امتداده، والتى تعتبر نقاط تزويد للقوافل التى تقطعه من أوله إلى أقصاه، بالإضافة إلى أن هذا الطريق يعتبر أقصر من الطريق الساحلى بحوالى ثلث المسافة، وهذا يعنى أن الصحراء مثلها مثل البحر، تشكل طريقا للمواصلات بين أقاليم المغرب المتخلفة، فهى بذلك تشكل عامل ربط بينها (؛) لذلك نجد أن بلاد المجريد لها أهمية تجارية كبيرة، حيث أنها تعتبر مستودعا لمعظم التمور، والزيتون، والفواكه، هذا بالإضافة إلى أنها تتصل بقيطون بياضة (°) وهى أخر بلاد المغرب التى تعتبر من المراكز التجارية الواقعة على الطريق الصحراوى، المؤدى إلى مناطق عديدة فى المغرب بصفة عامة، فنجد طرقا الصحراوى، المؤدى إلى مناطق عديدة فى المغرب بصفة عامة، فنجد طرقا

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى: البيان المغرب، جـ ١، ص ١٦.

<sup>(7)</sup> د/ طه عبد العليم :جغرافية العالم الإسلامي ، ص (7) .

<sup>(</sup> $^{"}$ ) الرقيق : تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ٤٦ .

 $<sup>\</sup>binom{5}{2}$  د/ سعد زغلول : تاریخ المغرب العربی ، جـ ۱ ، ص ۷۷ .

<sup>(°)</sup> قَيْطُون بِيَاضَة : وهي على ثلاث مراحل من قفصة ، وبينها وبين نقطة مرحلة ، وإلى تـوزر مرحلة وإلى فغزاوه مرحلة [الحميرى: الروض المعطار ، ص ٤٨٨]

عديدة تتفرع إلى السودان ، وطرابلس ، والقيروان ، وفيها تتجمع معظم القبائل للخروج من هذه البلاد (١)

من ناحية أخرى تسهم قبائل المصامدة ، وغمارة (١) وهم من بربر المغرب الأقصى فى التجارة عبر الصحراء ، وكان جل اهتمامهم متجها إلى بلاد السودان ، على الرغم من بعد طريقهم ، ومشقته ، والأخطار التى تحيط به من هلاك الدواب ، أو التعرض للسرقة والنهب ، والسلب ، ويرجع ذلك إلى المكاسب الكبيرة التى كان يجنيها التجار من أموال ، حيث أن السلع الموجودة فى بلاد السودان كانت قليلة لذلك نجد أسعارها مرتفعة ، كما أن السلع المصدرة إلى السودان قليلة ، لذلك نجد أسعارها مرتفعة أيضا (١)

ويضيف أحد الباحثين (٤) طريقا ثالثا ، وهو طريق القوافل الرئيسى ، الذي يصل بين المدن في الصحراء ، والمدن على الساحل ، ويشبهه "بالهيكل العظمى الذي يربط البلاد ، ويشد أطرافها من البحر المحيط ، حتى برقة ، هذا إلى جانب الجبال والأدوية المحاذية للساحل التي وصلت الأقاليم الشرقية ، بالأقاليم الغربية ، مما يساعد على الوحدة بين الأقاليم الخصبة ، والأقاليم الصحراوية ، مما أدى إلى إعطاء البلاد عمقا يتناسب مع طولها الكبير ، هذا الي جانب الجبال التي تعتبر عائقا طبيعيا يفصل بين المناطق بعضها البعض ، لكن الجبال الموجودة في المغرب تمتد في سلاسل أفقية محاذية للساحل ، مما جعلها عامل من عوامل الربط ، والوحدة بين مختلف قبائل البربر ، وخاصة في المغرب الأوسط ، والمغرب الأقصى ، حيث توجد هذه الجبال .

ومن الجدير بالذكر أن أهم مصادر التجارة التي كانت سائدة في إفريقية كثيرة منها:

<sup>(</sup>١) البكرى: المغرب، ص ٧٤.

<sup>(</sup> $^{Y}$ ) القاقشندی : صبح الأعشی ، جه  $^{\circ}$  ، ص ۱۵۷ ، ۳۳۰ .

<sup>(</sup>٣) تمثل القبائل البربرية همزة وصل عبر الصحراء بين أقاليم البحر المتوسط شمالا ، والأقاليم السودانية جنوبا ، فكانت تحمل إلى الجنوب منتجات البحر المتوسط والملح ، وتحمل إلى الشمال الذهب والدقيق والجلود [د/ يسرى الجوهرى : جغرافية العالم العربي ، ص ٨١]

د/ سعد زغلول : تاریخ المغرب العربی ، جـ ۱ ، ص ۷۷ ، ۸۷ .  $(\xi)$ 

1 - تجارة الزيتون: ويعتمد عليها إعتماد كبيرا في حركة التجارة ، بالإضافة إلى الزيت المستخرج منه ، وفي ذلك يذكر البكرى أن تجارة الزيت كانت رائجة منذ القدم مع الروم ، ثم توسع في تصديره إلى مصر ، وصقلية" (١)

٢ - تجارة المنسوجات والأقمشة : كانت هذه التجارة مزدهرة في أسواق إفريقية ، وقد ساعد على ذلك توافر الخامات كالحرير ، والكتان ، والصبوف، فقداشتهرت قابس بالحرير ، كما كان يرد إلى أسواق القيروان أفخر أنواع الثياب الرفيعة ، والعمائم التي اشتهرت بها سوسه (١) بالإضافة إلى أن مدينة طرابلس بها صناع ، وأمتعة يتجهز بها كثير من الجهات المختلفة (٣)

٣- تجارة الحيوائات والطيور: فكانت أسواق إفريقية عامرة بالبقر، والغنم والدجاج ، ومن الدواب ، والإبل ، والبغال ، والحمير بالإضافة إلى رواج تجارة الخيول ، هذا راجع إلى إقبال الناس على اقتناء الخيل للركوب والسباق(٤) التبادل التجاري بين إفريقية ، وبين عدة مناطق مختلفة منها:

بلاد السودان : ومن بداية الفتح العربي لإفريقية ، فطن العرب إلى أهمية بلاد السودان فاتجه عقبة بن نافع بعد استيلائه على فزان إلى كوار (٩) كما أرسل عبيد الله بن الحبحاب حبيب بن أبى عبيدة إلى السوس ، وبلاد السودان (٦) بالإضافة إلى إهتمام عبد الرحمن بن حبيب بذهب السودان من خلال تأمين طرق القوافل بين تادمكت وأدغست (٧) كذلك نجد أن القيروان كانت تصدر إلى السودان بعض المصنوعات منها السلاسل المصنوعة من النحاس المطلى بالذهب الذي يجعل في اللجم. (^)

<sup>(</sup>۱) البكرى : المغرب ، ص ۲۰

<sup>(</sup>٢) مجهول :الإستبصار ، ص ١١٩ .

<sup>-</sup> البكرى: مصدر سابق ، ص ١٧ ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الإدريسي: صفة المغرب، ص ١٢١.

 $<sup>(^{\</sup>xi})$  المالكي : رياض النفوس ، جـ ١، ص ٢٣٢ .

<sup>-</sup> الدباغ: معالم الإيمان ، جـ ٢ ، ص١٧. (°) تاریخ خلیفة بن خیاط ، ص ۲۰٦ .

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى: البيان المغرب، جـ ١، ص ٥١.

 $<sup>^{(</sup>Y)}$  البكرى : مصدر سابق ، ص  $^{(Y)}$ 

<sup>.</sup> المالكي : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص ۱۱۷ .

من ناحية أخرى نجد أن بلاد السودان كانت تستورد الملح ، والنحاس، وتصدر الذهب (١) والأبنوس (٢) إلى الدول الخارجية مثل الأندلس ، وصقلية ، هذا إلى جانب طريق القوافل الممتد بين سجلماسة (٣) وبلاد الحبشة ، وخاصة كوكا ، وبلاد أجناوة ، بالإضافة إلى بلاد غانة ، والسودان ، والأخيرة كانت تدخل إليها القوافل من بلاد السوس ، وبلاد المغرب (٤)

التجارة مع صقلية: كانت محدودة في العصر الأموى ، وكانت بصفة أساسية تعتمد على زيت الزيتون ، وصناعة الزيوت ، وكان إقليم سفاقس من الأقاليم التي تكثر بها زراعة ، وكانت تصدر منه كميات كبيرة إلى مصر ، والمغرب ، وصقلية ، وبلاد الروم. (°)

التجارة مع الأندلس: كانت توجد علاقة تجارية بين إفريقية ، وبلاد الأندلس ، وقد اتسعت هذه العلاقة بعد الفتح الإسلامى ، ورسوخ قدم المسلمين بهذه المنطقة ، فكانت الأندلس تصدر إلى إفريقية ، الثياب الفاخرة المرصعة ، بالإضافة إلى الحصر ، والسكاكين ، أما السلع التي كانت تصدرها إفريقية إلى الأندلس ، فيأتي في مقدمتها زيت الزيتون ، بالإضافة إلى التين ، والحنة والزعفران ، والفستق ، والسفرجل المعتق. (١)

ومما ساعد على إزدهار عملية التبادل التجارى بين إفريقية ، والأندلس وجود الموانى ، والمراسى التى يسرت للتجار القيام بهذه المهمة ، فنجد على ساحل البحر المحيط ميناءان كان لهما دور كبير فى هذا المجال وهما طبرقة، (٧) وتونس.

<sup>(</sup>۱) روى البعض أن هناك طريقة فريدة لإستخراج الذهب في بلاد السودان ، وخاصة بلاد النوبة ... وهي أن يؤتى بصحاف من الأبنوس ، وصحاف من عظام ريش الطير المتوفر عندهم ، فيغسلون كل ذلك بالرمل ، ويخرجون منه التبر ، ويصدر إلى بلاد المغرب ، والأندلس [مجهول: رسالة في الجغرافيا ، ص ١٩٣]

<sup>(</sup>٢) البكرى : المغرب ، ص ١٤٩ . مجهول : مصدر سابق ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) د/ يسرى الجوهرى: جغرافية العالم العربح، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) مجهول : مصدر سابق ، ص ۱۹۸ ، ۲۰۶ .

 $<sup>(^{\</sup>circ})$  البکری : مصدر سابق ، ص ۲۰ .

ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ۷۷ ، ۸۵ .  $^{7}$ 

لبكرى : مصدر سابق ، ص ٥٧ ، طبرقة مع صغرها ، فإنها استهرت بكثرة وردود المراكب بالأندلسين ، والتجار عليها [ابن حوقل : مصدر سابق ، ص ٧٦]

أما الميناء الأول: طبرقة فهى مواجه للأندلس، ومنها يركبون إليها، لذلك اشتهرت طبرقة بورود التجار اليها (١)

الميناء الثاتى: تونس التى أنشائها حسان بن النعمان على أنقاض مدينة قرطاجنة لتكون نواه لميناء يستقبل السفن الحربية ، والتجارية ، ويشرف على حوض البحر المتوسط (٢)

الأسواق: تعتبر الأسواق مركزا لحركة التجارة ، ومحورا للحياة الإقتصادية، ففى الأسواق تجرى عمليات البيع ، والشراء خاصة المحاصيل الزراعية ، بالإضافة إلى السلع الأخرى ، لذا تعتبر الأسواق من أهم مظاهر الحياة الإقتصادية.

وكان للسوق في عهد عمر بن الخطاب إدارة يشرف عليها صاحب السوق المعروف "بصاحب الحسبة" (٣) ولا يتولى هذا المنصب إلا من توفرت فيه عدة شروط منها: أن يكون فقيها في الدين ، عادلا قائما مع الحق ، نزيه النفس ، عالى الهمة ، ذا أناه ، وحلم مع الناس مع مراعاة آداب السلوك ، والمحافظة على الأخلاق العامة (٤) ويجب عليه النظر في معايش المسلمين ويتولى هذا المنصب أحيانا القاضى أو الوالى أو صاحب الشرطة ، ويولى عنه نواب في سائر الأقاليم التابعة له (٥)

وكان المحتسب يبدأ جولته في الأسواق يتفقد نظامها من حيث ترتيبها، ومواضعها المخصصة كما كان يحول دون بروز الحوانيت حتى لا يعوق

<sup>(</sup>۱) الحميرى : الروض المعطار ، ص ۳۸۲ ، ۳۸۷ .

<sup>(</sup>۲) د/ محمد الزيتون : القيروان ، ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) يعتبر عمر بن الخطاب أول من وضع نظاما للحسبة ، وكان يستخدم الدرة ، والسوط فى معاقبة المخالفين ، وأخذ هذا النظام ينمو شيئا فشيئا ، وطالت فترة النمو خاصة فى العصر الأموى ، وبعد أن استقر العرب فى إفريقية ظلت موجودة ، ولكن بشكل غير منظم ، ولم تتحدد واجب هذا المنصب بشكل واضح إلا فى نهاية القرن الثانى الهجرى ، والحسبة وظيفة دينية ، يعين فيها من يكون أهلالها [ابن خلدون : المقدمة ، ص ٣٩٨ : ٣٩٩ .

د/ حسن الباشا : در اسات في الحضارة الإسلامية ، ص  $^{\circ}$  د/ حسن الباشا : المرجع السابق ، ص  $^{\circ}$  .

<sup>(°)</sup> د/ حسن الباشا: المرجع السابق ، ص ٧٥ .

نظام المرور (۱) وكان يطلب من أعوانه الإنتشار في الأسواق لمراقبة أصحاب التجارات ، بل كان له الحق في أن يدعوا الباعة إلى دار الحسبة ، ويكلفهم بإحضار موازنيهم ، ومكاييلهم ، لقياسها ومعايرتها (۲) ، كما كان للمحتسب وأعوانه أن يتأكد من أن العملة المتداولة في السوق غير مزورة ويؤكد هذا ما ذكره ابن خلدون (۲) في قولة "وأما السكة فهي النظر في النقود المتعامل بها بين الناس ، وحفظها مما يداخلها من الغش أو النقص"

أما الأسواق في العصر الأموى فقد كانت تخضع لإشراف موظف يدعى العامل على السوق يتمتع ببعض الصلاحيات القضائية ، والتنفيذية ، ويعين معه بعض الأفراد الذين يساعدون على القيام بعمله لمراقبة الموازيين، والمكاييل وحل الخلافات التي قد تنشأ بين الباعة في السوق ، ولقد أكد القرآن الكريم على ضرورة ضبط الموازين والمكاييل وعدم الغش في الكيل والوزن وذلك مراعاة لصالح الناس فقال تعالى "ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون" (٤)

#### أسلوب التعامل في الأسواق:

يعتبر النظام النقدى كالتعامل بالدينار ، والدرهم (°) ، أبرز وسائل التعامل التى سادت الأسواق ، وقيمة العملة المستخدمة هامة لمعرفة الأسعار ، وضبط

<sup>(</sup>١) حسن ابراهيم حسن / النظم الإسلامية ، ص ٢٩٨ سنة ١٩٧٠م، مطبعة النهضة المصرية القاهرة .

 $<sup>\</sup>binom{\gamma}{r}$  حسن ابر اهیم حسن / المرجع السابق ، ص  $\binom{\gamma}{r}$ 

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين آية ١ : ٣.

 <sup>(°)</sup> الدينار ، والدرهم ، والدانق ...

أولا الدينار: وهو يوناني مشتق من أحد أعلامها على ما يظن وهو لفظ "دينار يوس" والدينار مقداره منذ تعريبه ٤,٢٥ من الجرام ، والدرهم ٧ : ١٠ من الدينار

تانيا الدرهم: وهو عدة أنواع منها بغلى ، وينسب إلى ضراب يهودى ضرب تلك الدراهم ، وكان يسمى بغل أو رأس البغل ، وهذا الدرهم مقداره ثمانية دوانق.

٢- در هم طُبري : المضروب في طبرستان ، ومقداره أربعة دوانق .

٣- در هم يمنى : يساوى ستة دوانق ، ويقال واحد .

٤- درهم مغربي : مقداره ثلاثة دوانق.

ثالثا الدائق: بفتح النون أو كسرها ، أو داناق ، أو دانك ، مشتق من اللغة الفارسية ، ومعناه الأحمق ، أو الساقط من الرجال.

والدائق : وحدة صغيرة من وحدات السكة الإسلامية ، ومقداره سدس الدرهم أو وزن ٨,٤ من حبات الشعير المتوسطة ، والوزن الحقيقى للحبة ١/١٠ من المتقال ، أى ٠,٠٤٤٦ جرام=

الإيرادات ، والمصروفات ، وكانت العملة السائدة عند العرب قبل الإسلام "الدينار ، والدرهم" فلما جاء الإسلام أقر التعامل بهما ، ولم يحدث أى تغير ، ولما تولى عمر بن الخطاب رأى أن الدراهم المستعملة مختلفة الوزن فعمل على أن يجمع بين جميع الدراهم المستخدمة ، ويوحدها ، فجعل الدرهم الإسلامي ستة دوانق (۱)

وبعد أن إستقر الأمر لعبد الملك بن مروان ، فكر فى توحيد العملة المستخدمة فى سائر أنحاء الدولة لتدعيم البناء الإقتصادى ، والسياسى للدولة، لما فيها تعبير عن سيادة الدولة العربية ، فتداول عملات بيزنطية ، وفارسية يتعارض مع تطبيق سياسة عربية ، سواء كانت إقتصادية ، أو سياسية (٢)

دار سك العملة "ضرب النقود" والسكة هي الحديدة التي يطبع عليها الدينار ، أو الدرهم (٣) وكانت دار ضرب النقود تقع بجوار دار الإمارة بالقرب من المسجد الجامع ، وكان لها ناظرا يشرف عليها ، ويساعده عمال ماهرون في إذابة المعادن ، وسبكها ، بالإضافة إلى عمليات الوزن ، والنقش، والطبع ، وقد ظلت هذه الدار تؤدى عملها في القيروان خلل العصر الأموى(٤)

ويعد حسان بن النعمان أول من اهتم بالإصلاحات الإقتصادية في المغرب، فقد غير في الشعار القومي الذي اتخذته قرطاجنة منذ اعتنقت الديانة المسيحية بصورة لا تنافي التقاليد الإسلامية فكان الشعار يرسم هكذا في فرفع رمز الصليب، ووضع كرة الأرض على العمود الإسطواني وجعل ذلك شعار للمسلمين (٥) من جهة أخرى حسان تعديل في العملة المستخدمة في المغرب فهي كانت كالأتي:

<sup>=</sup>أو ١/٩٦ من المتقال أى ٠٠٠٨ جرام [الماوردى: الأحكام السلطانية ، ص ١٥٤ ، أبو الحسن على بن يوسف: الدوحة المشتبكة ، ص ٨٠ ، تحقيق حسين مؤنس ، المجلد السادس ، سنة ١٩٥٨ مدريد . أحمد عطية الله: القاموس الإسلامي ، جـ ٢ ، ص ٣٣٢] ابن خلدون : المقدمة ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) د/ السيد سالم: التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية ، ص ٤٢١: ٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن على بن يوسف: مسرسا مجد، ص ٤٩.

 $<sup>(^{2})</sup>$  د/ محمد زیتون : القیروان ، ص ۱۵۶ .

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز الثعالبي : تاريخ شمال إفريقية ، ص ٨٠ الطبعة الثانية ،١٤١٠هـ/١٩٩٠م لبنان.

الإيرادات ، والمصروفات ، وكانت العملة السائدة عند العرب قبل الإسلام "الدينار ، والدرهم" فلما جاء الإسلام أقر التعامل بهما ، ولم يحدث أى تغير ، ولما تولى عمر بن الخطاب رأى أن الدراهم المستعملة مختلفة الوزن فعمل على أن يجمع بين جميع الدراهم المستخدمة ، ويوحدها ، فجعل الدرهم الإسلامي ستة دوانق (۱)

وبعد أن إستقر الأمر لعبد الملك بن مروان ، فكر فى توحيد العملة المستخدمة فى سائر أنحاء الدولة لتدعيم البناء الإقتصادى ، والسياسى للدولة، لما فيها تعبير عن سيادة الدولة العربية ، فتداول عملات بيزنطية ، وفارسية يتعارض مع تطبيق سياسة عربية ، سواء كانت إقتصادية ، أو سياسية (٢)

دار سك العملة "ضرب النقود" والسكة هي الحديدة التي يطبع عليها الدينار ، أو الدرهم (٣) وكانت دار ضرب النقود تقع بجوار دار الإمارة بالقرب من المسجد الجامع ، وكان لها ناظرا يشرف عليها ، ويساعده عمال ماهرون في إذابة المعادن ، وسبكها ، بالإضافة إلى عمليات الوزن ، والنقش، والطبع ، وقد ظلت هذه الدار تؤدى عملها في القيروان خلل العصر الأموى(٤)

ويعد حسان بن النعمان أول من اهتم بالإصلاحات الإقتصادية في المغرب، فقد غير في الشعار القومي الذي اتخذته قرطاجنة منذ اعتنقت الديانة المسيحية بصورة لا تنافي التقاليد الإسلامية فكان الشعار يرسم هكذا في فرفع رمز الصليب، ووضع كرة الأرض على العمود الإسطواني وجعل ذلك شعار للمسلمين (٥) من جهة أخرى حسان تعديل في العملة المستخدمة في المغرب فهي كانت كالأتي:

<sup>=</sup>أو ١/٩٦ من المتقال أى ٠٠٠٨ جرام [الماوردى: الأحكام السلطانية ، ص ١٥٤ ، أبو الحسن على بن يوسف: الدوحة المشتبكة ، ص ٨٠ ، تحقيق حسين مؤنس ، المجلد السادس ، سنة ١٩٥٨ مدريد . أحمد عطية الله: القاموس الإسلامي ، جـ ٢ ، ص ٣٣٢] ابن خلدون : المقدمة ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) د/ السيد سالم: التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية ، ص ٤٢١: ٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن على بن يوسف: مسرسا مجد، ص ٤٩.

 $<sup>(^{2})</sup>$  د/ محمد زیتون : القیروان ، ص ۱۵۶ .

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز الثعالبي : تاريخ شمال إفريقية ، ص ٨٠ الطبعة الثانية ،١٤١٠هـ/١٩٩٠م لبنان.

ومن الجدير بالذكر أن قيمة الدينار ٢٤ قيراطا ، والقيراط ٧٢ حبه شعير ، أما الدرهم فمنه أربعة دوانق ، وللدرهم شكل مدور في العصير الأموى وحتى ظهور الدولة الموحدية وعليه نوع من النقش البيزنطي ، ونسبة وزن الدرهم إلى وزن الدينار ٣: ٢ أي أن كل ثلاثة دراهم فضة تزن دينار من الذهب (١)

ومن الأدوات التي تدخل في نطاق العملة: الصنوج، وهي قطعة مستديرة بقدر الدرهم ، أو الدينار تتخذ من الزجاج ، ويرسم على أحد وجهيها فقط كتابة بارزة تدل على أن مثقالها هو وزن الدرهم ، أو الدينار الشرعى ، وغالبا ما يكتب عليها اسم الأمير ، أو الوالى الذي أمر بضربها ، وبهذه الصنج يتمكن الصيرفي أو التاجر من معرفة النقص في وزن الدرهم ، أو الدينار . (٢)

وقد انتشرت الأسواق في معظم بلاد البربر ، فنجد أسواق برقة، وإفريقية ، والمغرب.

أولا: أسواق برقة : اشتهرت أسواق برقة بأنواع من الأكسية (٢) والثياب الصوفية نظرا لوفرة الحيوانات ، وتعتبر برقة أول منزل ينزله القادم من مصر ، وبها من التجار ، وكثرة الغرباء في كل وقت ما لا ينقطع طلابا لما فيها من التجارة ، وعابرين عليها مغربين ، وشرقيين ، ومن بين منتجاتها الجلود ، والتمور ، والقطران التي ترد إلى أسواقها من مدينة أوجلة (٤) وكان يعرض بأسواق برقة بيوع الصوف ، والفلفل ، والعسل ، والشمع ، والزيت ، ومعظم النجارة الصادرة من الشرق ، والواردة من الغرب (٥)

<sup>(</sup>١) أبو الحسن على بن يوسف: الدوحة المشتبكة ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) حسين حسيني عبيد الوهياب: الورقيات ، القسيم الأول ، ص ٤١٠ ، ٤١٤ ، ٤١٩ ، سنة ١٩٦٤م، تونس . د/ محمد زيتون : لقيروان ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) البكرى: المغرب، ص ٤، ٥.

<sup>–</sup> المقدسي : أحس التقاسيم ، ص ٢٣٩ ، الطبعة الثانية ، سنة ١٩٠٦م ، القاهرة .

 $<sup>(\</sup>xi)$  أوجلة : أوجيلة : بالقرب من أجدابية من أعمال برقة [ابن حوقل : صورة الأرض ، صV٠٠. محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة ، جـ ١ ، ص ٢٤٢]

<sup>(°)</sup> الإدريسي: صفة المغرب، ص ١٣١. ابن حوقل: مصدر سابق، ص ٦٩.

ولبرقة أسواق متعددة حافلة بأنواع الثمار ، والحاصلات الزراعية ، منها سوق أوجلة ، الحافل بأنواع الثمار ، والحاصلات الزراعية ، حيث يوجد بها أسواق ، وجنان ، ومزارع كثيرة ، مما يفيد كثرة المعروض بتلك الأسواق من حبوب ، ومزروعات مختلفة (۱)

ومن أسواق برقة ودان: وهي من أعمال برقة ، وهي عامرة بجميع أنواع التمور المتعددة (٢)

أما أسوق لمطة: فقد كانت تشتهر بالورق الأبيض، كما كانت تشتهر بنوع من الجلود المتينة (٣) وأخير اأسواق زويلة التي تشتهر بالجلود المصنعة، بالإضافة إلى تجارة الرقيق حيث إمتلات أسواقها بالكثير من العبيد (٤)

## ثانياة أسواق إفريقية "القيروان" والمغرب:

يعد سوق القيروان أشهر أسواق إفريقية والمغرب ... يحيط هذا السوق بالمسجد الكبير ، وقد خصص الطريق الرئيسى الذى يقع فيه لجميع المتاجر ، والصناعات ، وقد ورد فى وصفه أن سوق القيروان كان سطحا متصلا فيه جميع المتاجر والصناعات ، طوله من باب أبى الربيع "فى الجنوب" إلى الجامع ميل وثلثى الميل ، ومن الجامع إلى باب تونس ثلث الميل، وكانت السلع الموجودة بسوق القيروان منتشرة حول المسجد الجامع فى غير نظام ، ولا ترتيب حتى أمر الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك فى غير نظام ، ولا ترتيب حتى أمر الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك (١١٥ – ١٢٥هـ / ٢٢٧ – ٢٤٧م) عامله عبيد الله بــن الحبحـاب

وكان من أثر تنظيم سوق القيروان ظهور الأسواق المتخصصة ، كسوق التمارين لبيع التمر (٦) وسوق العطارين الذي يضم مختلف أنواع العطارة ، وسوق الصوافين ، وسوق الكتانيين ، وسوق الغزل (١) وسوق السراجين (٢) وسوق الرقوق الجلدية ، وأدوات الكتابة. (٣)

على أن هذاك بعض الصناعات ، والتجارات قد أبعدت أسواقها عن قلب المدينة ، فأقيم بعضهاعلى مقربة من السور لحاجتها إلى مكان فسيح مثل سوق الدجاج بجوار باب تونس (٤) كذلك اقتضت الضرورة أن تقام بعض الأسواق خارج السور لأن منتجاتها ذات رائحة كريهة تؤذى السكان كسوق الدباغين (٥) واللحاميين (٦) والحدادين ، وكان يباع فيه الآلات الحديدية كالسيوف ، والرماح والحراب وغيرها. (٧)

وكان من الطبيعى بعد أن اتسعت المدينة أن تقوم بها عدة أسواق منها ما سمى بأحد معالم المدينة كسوق دار الإمارة (^) كما نسب بعضها إلى بعض مشاهير الرجال "كسوق اسماعيل" نسبة إلى إسماعيل بن عبيد الله الأنصارى، وكان يقع هذا السوق بجوار مسجده بمحرس الأنصار. (1)

كما كان بالقيروان سوق يسمى بسوق الخميس ، وآخر يسمى الأحد (١٠) ولعل هذا السوق كان من الأسواق الأسبوعية التي يخصص للتجارة فيها يوم واحد في الإسبوع تعرف به .

أما أسواق مدينة لبده : فكانت عامرة بصنوف الفاكهة كالخوخ والكمثرى ، وقد اشتهرت بإنتاجها الجيد.

<sup>(</sup>١) الدباغ: معالم الإيمان ، جـ ٢ ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المالكي: رياض النفوس ، جد ١ ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) الدباغ: مصدر سابق ، جـ ٢ ، ص ٩ .

<sup>(</sup> $^{2}$ ) الدباغ : المصدر السابق ، جـ ۲ ، ص ۲۳۲ .

<sup>-</sup> حسن حسنى عبد الوهاب: بساط العقيق ، ص ٦ سنة ١٣٣٠هـ تونس. (٥) الرقيق: تاريخ إفريقية والمغرب، ص ١٥٨. ابن عذارى: البيان المغرب، جـ ١، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٧-٦) الدباغ: مصدر سابق، جـ ٢، ص ٤٨.

<sup>(^)</sup> أبو العرب: طبقات علماء تونس ٥٩ . حسن حسنى :ورقات عن الحضارة ، جـ ١، ص ٦١.

 $<sup>\</sup>binom{9}{2}$  أبو العرب: مصدر سابق ، ص ۹۷ . حسن حسنى : مرجع سابق ، جـ ۱ ، ص ۲۱ .

<sup>(</sup>١٠) ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٩٤ .

أما أسواق مدينة سرت فكانت عامرة بأصناف التمور ، والفواكة، والأعناب ، وقد اشتهرت أيضا بصناعة الأكسية ، والبسط الصوفية لوفرة إنتاجها من الأغنام. (١)

أما أسواق مدينة طرابلس ، فكانت عامرة بمختلف المحاصيل التي تنتجها القرى المحيطة به ، خاصة الفواكه ، والتمور ، والعسل. (٢)

كما كان لسوق مدينة شروس الواقعة فى وسط جبل نفوسه شهرة كبيرة ، حيث إنها تشتهر بالكروم ، والتمور الجيدة ، بالإضافة إلى الشعير الذى كانوا يعتمدون عليه فى صناعة الخبز ، وحتى وصف هذا الشعير بأنه أطيب من خبز الحنطة (٣)

كما عمر سوق مدينة قابس بالثمار الوفيرة كالموز ، وأصناف كثيرة من الفاكهة ، ومن الجدير بالذكر أن مدينة قابس تشتهر بكثرة شجر التوت الذي ينتج منه الحرير الطبيعي ، ويعتبر من أجود ، وأرق أنواع الحرير ، وليس في عمل إفريقية حرير إلا في قابس (٤) فضلا عن الصناعات الجلدية التي تشتهر بجودتها لتفوق ملمسها (٥)

أما سوق مدينة قسنطينة ، فقد كان يعرض فيه منتجاتها من التمور ، والزيتون ، وتميزت برخص سعر التمر لوفرته ، حتى كان الحمل يباع بدر همين (٦)

وكان سوق مدينة طنجة عاصمة إقليم الزاب عامرا بصنوف إنتاج الأقاليم الزراعية من القطن ، والحنطة ، والشعير ، والفواكه (٧)

<sup>(</sup>١) ابن حوقل: صورة الأرض، ص ٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>٢) المقدسى: أحسن التقاسيم ، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل: مصدر سابق ، ص ۹۲.

 <sup>(</sup>٤) البكرى: المغرب، ص ١٧، ٧٢.

<sup>-</sup> المقدسى: مصدر سابق، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) القلقشندي: صبح الأعشى ، جـ ٥ ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٦) المقدسي : مصدر سابق ، ص ٢٣٠ .

 $<sup>(^{\</sup>vee})$  ابن حوقل : مصدر سابق ، ص ۸٤ .

أما أسواق مدينة بونه فقد عمرت بتجارة الغنم ، والماشية ، وخاصة البقر ، واشتهرت بانتاج الصوف ، وتصنيعه (١) بالإضافة إلى منتجات القرى المحيطة بمدينة بونه من الفواكه ، والكروم ، والقمح ، الشعير ، والكتان (٢)

كما اشتهر سوق مدينة تاهرت بعرض الإنتاج الزراعي للمنطقة من الكتان ، والحبوب ، والسمسم فضلا عن العسل ، ومنتجات الحيوان ، وحيث اشتهرت بتربية أعداد كبيرة من الماشية (٣) كما عمرت أسواق مدينة سجلماسة بالمنتجات الزراعية ، وخاصة الذرة ، والتمور ، والأعناب ، وأنواع الذبيب ، ويذكر ابن حوقل أن الزراعة بها كانت تعتمد على ماء نهرهم "الذي يزيد كزيادة النيل في مصر بمائة حسب زروع مصر ". (٤)

كما اشتهر سوق مدينة أغمات في السوس الأقصى بعرض كثير من المنتجات الزراعية ، وأهما قصب السكر ، والجوز ، واللوز ، والسمسم ، وأنواع البقول.

وذخرت أسواق مدينة سبتة بأنواع المزروعات من الكتان ، والفاكهة، والبقول ، وقصب السكر الذي يرد من المدن المجاورة لها. (٥)

من جهة أخرى روعى وجود السوق عادة بين المناطق العامرة بالسكان ، وكان أكثر الأسواق ازدهارا ، القريب من المسجد الجامع حيث تكثر حركة البيع والشراء ، فكانت أسواق القيروان تحيط بالمسجد الجامع ، وكان الطريق الرئيسي الذي يقع فيه المسجد الجامع مقر الأسواق. (١)

وكان البيع والشراء يجرى طوال ايام الأسبوع بالأسواق الكبرى بالمدن مثل سماط سوق القيروان ، أما الأسواق الصغيرة التي تعقد في نواحي

<sup>(</sup>١) المقدسي: أحسن التقاسيم ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) الإدريسي: صفة المغرب، ص ١١٦، ١١٧.

 <sup>(</sup>٢) ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن حوقل : المصدر السابق ، ص ٩ .

 $<sup>(^{\</sup>circ})$  ياقوت : معجم البلدان ، جـ  $^{\circ}$  ، ص ۲٦ .

 <sup>(</sup>٦) البكرى: المغرب، ص ٢٥.

<sup>-</sup> اليعقوبي: البلدان ، ص ٣٤٧ - ٣٤٨ .

<sup>-</sup> الماور دى: الأحكام السلطانية ، ص ٤٦٥ .

<sup>-</sup> ابن خرداذ به : المسالك والممالك ، ص ٨٧ ، طبعة ليدن ، بدون تاريخ.

المدينة ، أو القرى فكان البيع ، والشراء يقتصر على أحد أيام الأسبوع مثل سوق الأحد بالقيروان (١) وسمى بذلك لانعقاده يوم الأحد كل أسبوع.

<sup>(</sup>۱) المالكي : رياض النفوس ، جـ ۱ ، ص (1)

<sup>-</sup> الدباغ: معالم الإيمان ، جـ ١ ، ص ٤١.

الحالنه الإجنماعية لدى البربرني العصرالأموي - توزيع القبائل البربرية -العصبية ودورها فى المجتمع البربرى - عناصرا لمجتمع فحف بلاد المغريب - النشاط الصناعو\_\_\_\_ - مظاهرالحياة الإجتماعية - اللِصِفالاتِ العامة والخاصة

#### القصل الرابع

# الحالة الأجتماعية لدى البربر في العصر الأموى

مما لا شك فيه أن التنظيم الإجتماعى لشعب البربر يقوم على أساس قبلى فالبربر قسمان : برانس ، وبتر ، ومنهما يتفرع البربر إلى عدة قبائل رئيسية ، ومن هذه القبائل الرئيسية تتبثق قبائل صغيرة ، ثم تتقسم هذه القبائل إلى فروع ، وبطون ، وأفخاد ، وفصائل .

وعلى هذا ينقسم البربر إلى عدة فئات إجتماعية ، على رأس هذه الفئة الإجتماعية بصفة عامة شيخ القبيلة .. وشيخ القبيلة يطلق عليه عند البربر لفظ "أمغار" بمعنى رئيس ، أو كبير ، أو سيد ، أو زعيم القبيلة (١) يعتبر شيخ القبيلة أعلى سلطة تنفيذية في القبيلة ، حيث يتولى شئون القبيلة تبعا المتقاليد، والعادات الخاصة بالقبيلة ، فيعين الضعفاء ، ويفتح بيته المنز لاء والأضياف ، ويدفع الديات عن فقراء قبيلته ، ومن الجدير بالذكر أن الشيخ القبيلة صفات، وشروط البد من توافرها فيه حتى يستطيع أن يتولى هذا المنصب ، منها أن يكون من ذوى العصبية ، ورجاحة العقل ، والغنى ، والهيئة ، والسخاء، والحلم ، والشجاعة ، والحنكة ، والمحافظة على تماسك القبيلة فرب هفوه صغيرة تصدر منه تثير حربا أو تسبب كارثة القبيلة (١)

القبيلة: هي جماعة من الناس ينتمون إلى أصل مشترك تجمعهم وحدة الجماعة ، وتربطهم رابطة العصبية (٣) للأهل والعشيرة .

والقبيلة في البادية دولة صغيرة ، لها مقومات الدولة باستثناء الإرض الثابتة التي تحدد منطقة نفوذها ، فأهل الوبر بسبب تنقلهم الدائم وراء مصادر

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : العبر ، جـ٦ ، ص٤٦٤ .

ابن خلدون : المصدر السابق ، جـ ٦ ، ص ٤٦٤ . د/ السيد سالم : التاريخ السياسى والحضار ى للدولة العربية ، ص ١٢ .

<sup>(</sup> $^{7}$ ) رابطة العصيية : هي شعور بالتماسك ، والتضامن ، والإندماج بين من تربطهم الدم ، وتقوم العصبية أساسا على النسب [ $^{6}$  السيد سالم : مرجع سابق ،  $^{6}$ 

المياه لم يكن لهم أرض ثابتة (١)

وتعتمد القبيلة على قاعدة أساسية : وهي الأسرة ، التي تنسب إلى فرع رئيسي سواء كان لجد ، أو لأب ، ومن هنا تأتي محافظة القبيلة على نسبها، بحيث لا تسمح بدخول فروع غريبة إلى القبيلة بصفة عامة ، لذلك يكون الإتحاد القوى بينهم عن طريق رابطة الدم ، مما يجعل الإرتباط بين الأفراد وثيقا إلى الحد الذي يجعل كل فرد مسئولا عن الجريمة التي يرتكبها أحد أفراد أسرته (٢) والفرد يلبي نداء قبيلته إذا دعته إلى نصرتها في ساعة الخطر ، ويقبل الفرد داخل القبيلة تحمل بعض مستولية أعمال غيره (٣) وكل قبيلة تحكم تبعا لرغبات الأهلين أنفسهم بلا تدخل من أحد (٤) وقد تتفاوت القبيلة من حيث عدد أفر ادها (٥) فنجد شكل القبيلة قد يتحول إلى شكل الأمة ، أو الشعب ، فنرى قبيله زناته ، وصنهاجة تضم كل واحدة منها عددا من القبائل ، حتى إن صنهاجة تبلغ في عددها حوالي ثلث أمة البربر (١) وتضم القبيلة طبقات إجتماعية متعددة تعتبر قاعدة المجتمع البربري وتشمل العلماء ، والتجار ، والصناع ، والزراع ، والرعاة . بالإضافة إلى اليهود ، والنصاري، وقد تمكن العرب من الإستقرار خلال العصر الأموى وعن طريق هذا الإستقرار تم الإندماج بين القبائل البربرية ، وخاصة بعد ولاية حسان بن النعمان النبي امتازت بالإهتمام بالعمل الإداري المذي أدى إلى استقرار القبائل العربية الوافدة إلى المغرب ، فاستقرت حيث مكن لها ، وبدأت حياتها على هذه الأرض التي فتحها ، وصالحت عليها (٧)

من جانب آخر لا تعرف القبيلة الحدود السياسية الموجودة الآن ، وإنما لها مناطق نفوذ تستطيع أن تتحرك فيها بسهولة ويسر ، فنجد القبائل البربرية

<sup>(</sup>١) د/ السيد سالم : التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية ، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) محمد عبدالفتاح إبراهيم: إفريقية الأرض والناس، ص٥٩ مكتبة الأنجلو المصرية بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٢) د/ السيد عبدالعزيز سالم: مرجع سابق ، ص١٠.

<sup>(</sup>٤) محمد عبدالفتاح ابراهيم: مرجع سابق ، ص٥٨.

<sup>(°)</sup> لكل فرد الحق في الحديث في هذا المجتمع ، وإن كانت السيطرة في الواقع ترجع إلى كبار السن وحدهم [ محمد عبدالفتاح ابر اهيم: مرجع سابق ص٥٨ ]

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : العبر ، جـ٦ ، ص١٥٢ . د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ١ ، ص١٥٨ ، ٩٩ .

<sup>(</sup> $^{(Y)}$  د/ شكرى فيصل : المجتمعات الإسلامية في القرن الأول ، ص ١٧٠ ، سنه ١٩٥٢م ، مصر .

كانت موزعة في إفريقية على مساحات كبيرة قبل الفتح الإسلامي ، فنجد مثلا في مدينة برقة قد إستقرت قبيلة لواته التي عقد معها عمرو بن العاص صلحا في بداية الفتح الإسلامي (١) ويرجع استقرار قبيلة لواته في برقة منذ قدوم البربر إلى بلاد المغرب (٢) وقد تفرعت قبيلة لواته إلى عدة قبائل منها فزاره، ومغرطه ، ومصعونه ، وزكوده ، ومزاته (٣) وقد ساعد استقرار قبيلة لواتة في هذه المنطقة إلى إمتداد نفوذها من سرت إلى مدينة أجدابية ، بالإضافة إلى المناطق الممتدة على سواحل برقة وطرابلس ، فضلا عن المناطق الممتدة في الصحراء التي تسيطر على طرق قوافل التجارة بين السودان ، وموانى البحر المتوسط إلى التجارة مع مصر في الشرق ، وقد شاركتها قبيلة مسراته في التجارة بين مصر ، وبلاد الجريد بين إفريقية وأرض السودان (٤) وفي مدينة طر ابلس ، كانت تسيطر عليها قبيلة هوارة البرنسية من أول مدينة تورغه من آخر أعمال مدينة سرت إلى طرابلس ، وظلت هوارة تسيطر على طرابلس خلال العصر الأموى ، حيث انطلقت منها عدة ثور ات شاركت فيها قبيلة هو ارة (٥) وقد استقرت أيضا في السواحل الممتدة من سرت إلى شرقي جبل نفوسة (١) كما شاركت قبيلة زناته قبيلة هوارة في سكني طرابلس (٧) بالإضافة إلى إستقر أر قبيلة نفوسة في جبل نفوسة وجبل طرابلس (^) وفي مدينة قايس كانت تسكن كثير من القيائل البترية من لو اتنة و نفوسنة ، ويسكن في جلو لاء قبائل من ضريسة ومرينة (٩) وبالقرب من مدينة سفاقس كانت تستقر قبائل من لواته ونفوسة (١٠) كما وجدت عشائر صغيرة تعود إلى هوارة قرب مر ماجنة في و ادى مجر دة الأعلى (١١) وفي بلاد الجريد كانت تسكن قبائل

<sup>(</sup>۱) البلاذري: فتوح البلدان ، ص۲۸۸.

<sup>(</sup>٢) الإدريسي: صفه بلاد المغرب، ص٥٧.

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي: البلدان ، جـ ١ ، ص ٢٤٤.

ابن خلدون : العبر ، جـ٦ ، ص ١٤٢٠.

ابن عبدالحكم : فتوح مصر والمغرب ، ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٦) الجربى: مؤنس الأحبة ، ص٣٢.

<sup>(</sup>٧) الجربى: المصدر السابق ، ص٣٢.

<sup>(</sup> $^{\wedge}$ ) اليعقوبي : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٩) البكري: المغرب، ص٥٣، ٥٤.

<sup>(</sup>۱۰) ابن خلدون : مصدر سابق ، جـ٦ ، ص ١١٤ ، ١١٨٠.

<sup>(</sup>١١) اليعقوبي : مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٢٤٨.

بدوبة حيث تكثر بها الواحات بالقرب من نفطة وتوزر ، وقفصة قبائل نفز اوة وحول بسكره قبائل سدراتة وبنو مغراوة (١) كما يسكن قسنطينة بعض بطون نفزاوة (٢) أما مدينة الأربس (٣) فكانت عامرة بالبربر من بطون هوارة التي امتدت من ضواحى الأربس ، وتبسة ، وساحل تونس حتى ضواحى باجة (٤) أما كتامة فكانت تمتد في المنطقة الواقعة بين بجاية وقسنطينة ، كما كانت قبائل زوارة تتاخم منطقة استقرار قبيلة كتامة (٥) واستقرت حول مدينة باغة قبائل مزاته وضريسة (٦) وفي باجة استقرت قبيلة صنهاجة في الجبال المطلة على المسيلة (٧) كذلك كان جبال الأوراس موطنا لكثير من القبائل خاصة أوربة التي سكنت في غرب الزاب والأوراس منذ بداية الفتح (^) وجراوة قبيلة الكاهنة فضلا عن قبائل من هوارة ، ومكناسة ، وكتامة ، ولواتة ، ونفزة، ونفوسة ، ومديونة (٩) على الجانب الأخر انتشرت القبائل العربية في مختلف أنحاء إفريقية ، فنجدنهم يتركزون بصفة خاصة في المدن الكبرى، ونقاط الحاميات ، فنجد مدينة برقة من أوائل المدن التي استقر بها العرب نظرا لقربها من مصر ، بالإضافة إلى أنها تعتبر مقر لإستقبال الحملات المتقهقرة ، و إعدادها مرة أخرى لاستئناف الحملات مرة أخرى ، فنجد زهير ابن قيس البلوي تراجع أمام كسيلة ، وكان يريد برقة ولكنه قتل ، وأيضا حسان بن النعمان فبعد هزيمته من الكاهنة رجع إلى برقة واستقر بها وبنى

<sup>(</sup>١) البكرى: المغرب، ص ٤٧، ٨٤، ٥٢.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون : العبر ، جـ ٦ ، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٣) **مدينة الأربس**: بالضم ثم السكون ، والباء مضمومة : مدينه بإفريقية بينها وبين القيروان ثلاثة أيام من جهة المغرب [البكرى: مصدر سابق ص٢٤ .

<sup>-</sup> ياقوت : معجم البلدان ، جـ ١، ص ١٦٥ ، ]

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: جـ٦، ص ١٤٢.

<sup>(°)</sup> المصدر السابق: جد ١، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٦) البكرى : مصدر سابق ، ص ١٤٤ ، ١٤٥.

ابن خلدون : مصدر سابق ، جـ٦ ، ص ١٤٥. (V)

<sup>(</sup> $^{\wedge}$ ) ابن خلدون : مصدر سابق ، جـ  $^{\circ}$  ، ص ۱٤٦ .

<sup>(</sup>٩) اليعقوبي: البلدان ، جـ أ ، ص ٣٥١ . أحمد سوسه : العرب واليهود في التاريخ ، ص ٢٠٠، الطبعة السادسة بسيدون تاريخ ، ومنشق

هناك قصورا تسمى قصور حسان (۱) ومكث بها حتى أعد العدة ، واستطاع أن يهزم الكاهنة مرة أخرى .

ومن الجدير بالذكر أن وجود حسان بن النعمان في مدينة برقة قد ساعد على إستقرار بعض القبائل العربية ، وخاصة العرب اليمنية سواء كانوا من الأزد ، أو لخم ، أو غسان ، كما استقر بجوار برقة بصفة خاصة في ودان قبائل يمنية من حضرموت ، وقيسية من بني سهل. (٢)

أما مدينة طرابلس .. فقد سكنها أيضا العرب اليمنية ، ودليلنا على ذلك أن أهم زعماء الإباضية في طرابلس ، وكان من بينهم عبدالله بن مسعود التجيبي ، وعبدالجبار بن تليد الحضرمي (٣) وكذلك أبو الخطاب عبدالأعلى بن السمح المعافري (٤)

بالإضافة إلى مدينة القيروان، التى تعتبر معقلا هاما للعرب منذ اختطاطها، فقد وزعت الخطط عليهم، وليس هناك من شك فى أن قريش استأثرت بالإقامة فى القيروان لذلك أخذ الفهريون المنطقة المجاورة للمسجد مع الجهة الشمالية منه (°) ووزعت الأراضى على بقية القبائل من المدينة وهم الأنصار، وبقية القبائل اليمنية الأخرى الذين ينتمون إلى عشائر غفار وحضرموت وغيرهم، فقد اختطوا منازلهم فى الأماكن المجاورة، وكذلك من مضر، وربيعة، وقحطان (١) وقد تعرض سكان القيروان للنزوح منها خلال بعض الفترات، فنجد أنه بعد مقتل عقبه فى تهوده، وتمكن كسيلة من دخول القيروان، نزح منها جزء من العرب (٧) وحدث ذلك أيضا بعد أن تمكنت الكاهنة من الإنتصار على حسان بن النعمان، وكان إنتشار العرب فى المدن الساحلية مثل الأربس التى كانت من أهم المعاقل الحربية المتاخمة

<sup>(</sup>١) ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) البكرى: المغرب، ص ١١.

<sup>(</sup>٣) ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب، ص ٣٠١ ، ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) البكرى: مصدر سابق ، ص ٢٣.

<sup>(°)</sup> المصدر السابق ، ص ۲۳ .

<sup>(</sup>٦) اليعقوبي: البلدان ، جـ١ ، ص ٣٤٨.

<sup>(</sup> $^{\vee}$ ) ابن عذاری : البیان المغرب ، جـ ۱ ص  $^{\circ}$  ابن

للقبائل البربرية ، وخاصة فى العصر الأموى (١) كما أنتشر العرب أيضا فى مدينة قابس وسوسه حيث يوجد بها رهط عمر بن الخطاب (٢) وأخيرا مدينة تونس التى كان بها من الجند والعرب ما يعادل القيروان وخاصة من أهل الشام (٣) كما أنتشروا فى خط مستعرض فى داخل البلاد ، فاستقروا فى سطفورة ، حيث يوجد بها قوم من قريش ، وقضاعة ، وغيرهم. (٤)

ولعل إختلاط العرب من سكان إفريقية من يمنية ، وقيسية أدى إلى النزاع بينهما ، ويعرف عرب الشمال "بالمضرية" أو "القيسية" ، وعرب المبنوب يعرفون "بالكلبية" أو "اليمنية" ، ومن الواضح أن الصراع بين اليمنية، والقيسية صراع قبلى ، ولكنه في الحقيقة صراع على السلطة ، والنفوذ والمكانة الإجتماعية ، وقد استفادت الخلافة الأموية من هذا الصراع لإيجاد التوازن بينهما ، بالإضافة إلى تتمية موارد الدولة المالية حتى أن هشاما مال إلى اليمنية في بداية حكمه ، ثم تحول عنهم ومال إلى القيسية ، لأنه كما يبرى أحد الدارسين (٥) عرف كيف يستميلهم لما طبعوا عليه من حب المال ، فعهد إليهم بحكم الولايات التي عرفوا كيف ينتزعون منها الضرائب ، وأرى أن هذا الرأى قد جانبه الصواب لما فيه مبالغة في حق هشام بن عبدالملك أحد ساسة بني أمية المشهور لهم بالكافأة وحسن السياسة والكياسة ، فليس من المعقول أن يميل هشام مرة إلى هذه القبيلة ومرة أخرى لتلك القبيلة لمجرد جمع المال، وإنما الصواب هو أنه كان يرى أن هذه القبيلة لا تصلح في هذه الفترة ، وإن رأى في ظروف جديدة تستدعى تغير نظام حكمه هذه القبيلة لما فيه من المصلحة ونشر الإسلام بين البربر ، ومن الجدير بالذكر أن القبائل فيه من المصلحة ونشر الإسلام بين البربر ، ومن الجدير بالذكر أن القبائل

<sup>(</sup>۱) وقد دخل مدينة الأربس في العصر الأموى بنو غافق ، ووجوده من جند بني أمية ، وخاصة خلال خلافة هشام بن عبدالملك ،ولكن هؤلاء اضطروا إلى ترك المدينة إلى قسنطينة ، وبلاد الجريد نتيجة لإصطدمهم بالبربر [ ابن الآبار : الحلة السيراء ، جـ ۱ ، ص ۸۲ ، ۸۳ ]

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي: البلدان ، جـ ١ ، ص ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) الرقيق : تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي : مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٣٤٨.

<sup>(°)</sup> دوزی : تاریخ مسلمی أسبانیا ، ص ۱٤۱.

اليمنية قد إعتمد عليها معاوية بن أبى سفيان فى العمليات البحرية فى الشام لما عرف عنهم من حب للتنظيم والطاعة (١)

## العصبية ودورها في المجتمع البربري:

العصبية: هى شعور بالتماسك ، والتضامن ، والإندماج بين من تربطهم رابطة الدم ، وتقوم أساسا على النسب بالإضافة إلى أنها تعتبر رابطة إجتماعية تربط أفراد جماعة قائمة على القرابة بصفة دائمة ، ويظهر هذا بوضوح عندما يكون هناك خطر يهدد الأفراد كأفراد ، أو جماعة (٢)

والعصبية نوعان: الأولى عصبية الدم هي أساسا تعتمد على القرابة في البيت الواحد.

الثانية: عصبية الإنتماء إلى أب أو جد مشترك من نسله تكونت القبيلة أو القبائل المنتسبة إليه (٣) وتدل كلمة عصبية على التنازع، والفرقة، والإهتمام بالأنساب، وقد استقر في الأذهان، أن العصبية دعوة إلى الفرقة، والعمل على نصره فريق ضد آخر .. ولكننا لا نجد هذا إلا في حالة النزاع فقط، لأن الحياة القبلية تعتمد في حالة الحرب، والدفاع عن النفس إلى اتحاد أكثر من قبيلة حتى تستطيع إثبات وجودها بين القبائل، وفي هذا المعنى نجد أن العصبية تعنى "شدة ارتباط المرء بعصبته، أو جماعتة، والجد في نصرتها والتعصب لمبادئها (٤) وتساعد العصبية على الترابط الإجتماعي بين أفراد القبيلة، بالإضافة إلى أن العصبية تعتبر من أهم الصلات القبلية، وإلى هذا مشير ابن خلاون قائلا: " إن صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في الأقل، من صلتها النحرة على ذوى القربي، وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة، فإن القريب يجد نفسه غضاضة من ظلم قريبه، أو العداء عليه، ويود لو يخول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك". (٥)

<sup>(</sup>۱) د/ أحمد مختار العبادى : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٣.

<sup>(</sup>٢) محمد عابد الجابرى : العصبية والدولة ، ص ٢٥٣ : ٢٥٤ ، سنه ١٩٧١ م ، الدار البيضاء.

<sup>(</sup>٣) د/ السيد عبدالعزيز سالم: التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية ، ص ٩.

<sup>(</sup>٤) لويس معلوف : المنجد في اللغة ، ص ٥٠٨. الجابري : مرجع سابق ، ص ٢٥٣ ، ٢٥٤.

<sup>(°)</sup> ابن خلدون : المقدمة ، ص ۱۲۸ .

وصفوة القول: أن العصبية ضرورة من ضروريات حياة المجتمع القبلى، فلا وجود للقبيلة إلا بعصبيتها ، والعصبية تضمن سلامة القبيلة ، وتحمى بقائها، وتدافع عنها وعن طريقها تلتمس لنفسها أسباب الحياة في المجتمع القبلى.

ومن الجدير بالذكر أن القبيلة بها عدد من العصبيات ، ولابد لأحدهما أن تكون لها السيطرة على باقى العصبيات ، وذلك لتحقيق قوة القبيلة فابن خلدون يذكر: "أن القبيل الواحد ، وإن كانت فيه بيونات مفرقة ، وعصبيات متعددة ، فلابد من عصبية تكون أقوى من جميعها ، تغلبها وتستتبعها ، وتلتحم جميع العصبيات فيها ، وتصير كأنها عصبية كبرى ، وإلا وقع الإفتراق المفضى إلى الإختلاف ، والتنازع". (١)

ومما لا شك فيه أن استقرار الأسر العربية في إفريقية "بلاد البربر" قد ساعد مجتمع البربر في انتشار الإسلام بين قبائله ، فقد خضع هذا المجتمع بعد الفتح العربي في نظمه الإجتماعية ، وأخلاقه ، وتقاليده ، وعاداته لقواعد الإسلام ، فنجد أن العرب قد توالوا على إفريقية منذ بدأت مرحلة الفتح الأولى، فقد شاركت أعداد كبيرة منهم في حملة عبدالله بن سعد بن أبى سرح في سنه ٢٧ه / ٨٤٦م وتصدرت قريش هذه الأعداد بكثير من أبنانها بما فيهم أعداد من الصحابة ، بالإضافة إلى القبائل المحيطة بالمدينة المنورة ، مثل جهينه وسليم ، وغفار ، وغطفان (٢) كما ضمت حملة معاوية بن حديج عام ٢٤ه / ٢٥٢م عددا من المهاجرين والأنصار ومن أبنائهم ، وخاصة ممن كانت لهم خبرة بالحرب في إفريقية ، فنجد عبدالملك بن مروان ، وسليمان بن يسار ، وجبلة بن عمرو الأنصاري (٢) بالإضافة إلى عبدالله بن عمر ، وعبدالله بن الزبير ، ويحيى بن عبدالحكم (٤) كما دخل أهل الشام مع حسان بن النعمان ٢٤ هـ / ٢٩٣ م (٥) وكانوا في الغالب من العرب اليمنية ،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المقدمة ، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) أبو العرب : طبقات علماء إفريقية ، ص ٦٨ ، ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبدالحكم : فتوح مصر والمغرب ، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) المالكي : رياض النَّفُوس ، جـ ١ ، ص ١٨.

<sup>-</sup> ابن عذارى: البيان المغرب، جـ ١، ص ١٦.

<sup>(</sup>٥) المالكي: مصدر سابق ، جرا، ص ٣١.

كما دخلت جموع من العرب اليمنية مع موسى بن نصير ٨٧هـ / ٧٠٦م وظل العرب يتوافدون على إفريقية طوال العصر الأموى ، وخاصة العشرة التابعين الذين أرسلهم عمر بن عبدالعزيز عام ١٠٠هـ / ٧١٨م إلى جانب العرب الذين وفدوا إليها للتجارة والإستقرار بها ، بالإضافة إلى جيش كلثوم بن عياض القشيري الضخم الذي أتى لإفريقية لقمع ثورات البربر التي اندلعت في أو اخر العصر الأموى ١٢٢هـ / ٧٤٢م (١) ومما هو جدير **بالذكر** أن استقر ار القبائل العربية في إفريقية أدى إلى نقل العادات والتقاليد العربية إلى قبائل البربر المختلفة ، وقد ساهم ذلك التشابه الكبير بين العرب والبربر في العادات ، والتقاليد ، ونمط الحياة مما جعل هذا التأثير واضح ، فقد حاول العرب في بداية فتحهم الفريقية إلى كسب ثقة البربر، وأن العرب جاءوا بالإسلام ، ومبادئه السمحة قوم غير اليونان ، والرومان فعمل العرب على نشر الإسلام، وتوضيح مبادئه، ولم يكن هذا العمل بالأمر السهل ، وخاصة في بلاد المغرب "البربر" نظر الطبيعة البلاد ، وكثرة المحتلين لأرضهم ، والذين تسببوا في ترك بقايا من الخوف ، والكراهية لدى البربر لكل ما هو شكل من أشكال الحكم ، والسلطة ، فكان على العرب إزالة هذه البقايا ، وتمهيد الطريق لنشر الدعوة الإسلامية ، ومن حسن الطالع أن مساوئ الروم قد إزدادت في الفترة التي سبقت فيها دخول العرب بلاد المغرب ، وذلك بعدما فقدت الروم مصر ، فركزوا على بلاد المغرب ، كى تمدهم بالحبوب اللازمة لدولتهم وإلى الضرائب الكبيرة التي بالغوا في جمعها من السكان فما كان منهم إلا أن تركوا مزارعهم ، ومتاجرهم ، والنجاة بأنفسهم ، أدى هذا كله إلى وجود حالة من الكر اهية ، والعداء بين الجانبين ، فما كان البربر إلا أن تلمسوا سبيل الخلاص من الروم (١)

على الجانب الأخر نجد أن عقبة بن نافع الفهرى شرع فى بناء مدينة القيروان عام ٥٠ هـ / ٦٧٠ م والتى ساعدت على اجتذاب السكان اليها ، فنهض العرب فى نشر الإسلام بين السكان الأصلين "البربر" فى جد ، واجتهاد ، وخاصة بعد أن تهيأت للعرب فرصة الإتصال بالبربر بالإضافة

<sup>(</sup>١) د/ حسين مؤنس : تورات البربر ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>۲) محمد بن تاویت : الأدب المغربی ، ص ٤٤ .

إلى أن العرب حرصوا على إشراك جند من البربر مع جنود العرب في الفتوح، فنجد أن أبا المهاجر عندما ظفر بكسيلة زعيم قبيلة أوربة ، فما كان أبو المهاجر إلا أن عرض عليه الإسلام فأسلم ، ثم أحسن اليه أبي المهاجر (١) ولم يجد العرب أيه صعوبة تمنعهم من الإختلاط بهؤلاء السكان ، وإنما وجدوا أحوالهم العامة تشجع على الإندماج ، والوحدة السريعة معا داخل الدين الإسلامي ، فالتشابه الكبير بين العرب ، والبربر في البيئة التي يغلب عليها الطابع الصحراوى ، وهو الأمر الذي ترتب عليه نتانج ذات طبيعة متشابهة من حيث الإجتماع والعمران ، فكأن المغرب "البربر" عرفوا التنظيم القبلي مثل العرب ، وعرفوا حياة الحضر ، والإستقرار ، كما عاشوا حياة التنقل، والبداوة ، فطبيعة بلاد المغرب الصحراوية تشبه جغرافية بلاد العرب ، وأن العصبية القبلية مثلما هي عند العرب أساس نظامهم الإجتماعي (٢) وهذا التشابه في العمر إن أوجد عادات وتقاليد مؤلفة أو متقاربة ، وقد لاحظ حسان ابن النعمان تتطابق السمات والظروف بين العرب والبربر ، فقسم الأراضى والفئ بينهم بالمساواه التامة (٣) أي أنه لم يفرق بين العربي والبربري في الواجبات والحقوق ، بالإضافة إلى التسوية بينهم في الحرب وعند النصر في الأسلاب والغنائم ، أدت هذه المعاملة الحسنة التي عامل بها حسان البربر و خاصة بعد انتصاره على الكاهنة ، فلم تأخذه نشوه الانتصار و الانتقام من البربر ، فضرب لهم حسان المثل والقدوة في المعاملة ، والتي يدعوا إليها الدين الحنيف ، أدى هذا تدعيم الصلات والتقارب بين العرب والبربر ، وكان من الطبيعي أن يقبل البربر على الإسلام بمبادئه السمحة حين يتم النصر للعر ب (٤)

ومن الجدير بالذكر أن حسان بن النعمان يعتبر من أول الولاة الذين خطوا خطوات كبيرة ومؤثرة فى دعم العلاقات بين البربر والعرب، فقد أشرك حسان البربر ضمن صفوف جيشه بل أكثر من هذا ، فقد ولى محمد

<sup>(</sup>١) ابن عذارى: البيان المغرب، جـ١، ص ٢٨: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) د/ سنوسى يوسف اباهيم : زناته والخلافة الفاطمية ، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) المالكي : رياض النفوس ، ص ٣٦ . ابن عذارى : مصدر ابق ، جـ١ ، ص ٣٨ .

<sup>-</sup> الناصري السلاوي: الإستقصا، جـ ١، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٤) د/ حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب، ص ٢٨٥، ٢٨٧.

ابن أبي بكر ، وهلال بن اللواتي على مقدمه جيشه وهم من البربر ، بالإضافة إلى الجنود التي بلغت اثنى عشر ألفا الذين انضموا إلى الجيش الإسلامي عقب انتصار حسان على الكاهنه ، فعقد حسان عليهم لولدي الكاهنة فخرج هذا الجيش يجاهد مع إخوانهم العرب ضد ممن لم يدخلوا في الإسلام سواء كانوا من الروم ، أو البربر (١) وقد حاول موسى بن نصير تغير الحالة السيئة لبلاد المغرب ، تلك الحالة حولت أهلها إلى السكون ، بعد أن أرهقهم منازعات عمال الروم ، فاتجه موسى إلى بث روح الإسلام في السكان ، وذلك بالعمل على الرفع من شأنهم ، وتكريمهم ، بأن الإسلام بهدف إلى حماية حقوقهم ، وأموالهم من عدوان الحكام ، كان هذا خير نافذه يسلك منها موسى لأهل المغرب ، ومشاركتهم في السراء ، والضراء ، فقد ثبت أن موسى بن نصير دأب على الخروج لمواساة الناس أثناء المجاعات التي تعرضوا لها ، فخرج مع الناس مرة إلى الصحراء للإستسقاء ، وقام فيها إلى منتصف النهار ثم خطب الناس ، ولكنه لم يذكر الوليد بن عبدالملك ، فقيل لمه ألا تدعوا لأمير المؤمنين فقال هذا مقام لا يدعى فيه لغير الله تعالى ، فاستجابت السماء لصلاة الإستسقاء وإنهمرت الأمطار وعمرت البلاد بالزروع والأقوات (٢)

وعمل موسى أيضا على احترام السكان بالسهر على مطالبهم ، وراحتهم ، فأدى ذلك إلى إزالة الرواسب التى تخلفت لدى البربر عن أصحاب السلطان ، فاعتبر العرب الأراضى التى كانت تابعة للسكان الأصلين "البربر" أرضًا مفتوحة صلحا ، وتركوها فى يد أصحابها يؤدون عنها المال للدولة ، واعتبروا البربر أحرارا لهم ما للعرب من حقوق ، عليهم ما عليهم من واجبات ، من ناحية أخرى ، اعتبر العرب الأراضى التى كانت تابعة للروم أراضى مفتوحة عنوة ، واعتبروا من بقى فيها من الروم ، وتابعيهم موالى يتصرفون فى شئونهم كما يريدون (٣) هذا إلى جانب أن العرب تركوا

<sup>(</sup>١) ابن عدارى: البيان المغرب ، جـ١ ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : الكامل ، جـ ٤ ، ص ١١٢ .

<sup>-</sup> ابن عذاری: مصدر سابق ، جد ۱ ص٤٢٠.

<sup>-</sup> ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ، جـ ٢ ، ص

<sup>(</sup>٣) د/ حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ٢٧٧.

حرية التصرف للبربر في شئونهم الخاصة ، بحيث تكون لكل قبيلة من القبائل نظام ، أو خطة تتصرف فيها ، وتؤدى مالها ، وتكون مسئولة عنها ، هو الشئ الذي لم يألفه البربر من قبل من الروم ، فأدت هذه الخطوة إلى تقارب القبائل بصفة عامة إلى العرب حيث التشابه في طبيعة البلاد والنظام الإجتماعي ، فكان من السهل على العرب تقوية حلقة الإتصال ، وجعلها متينة تقوم على أساس من الإحترام المتبادل ، والثقة الكاملة ، فساهم ذلك في الإمتزاح الحقيقي بين الطرفين ، والقضاء على وثنية الحضارات القديمة، وسيطرة الروم ، ونقل المغرب إلى الحياة الإسلامية العربية الجديدة ، وكان التطور سريع واسع الخطي (۱)

وقد ساعد موسى بن نصير على الإنطلاق السريع في أداء رسالته ما تمتع به من حرية كبيرة في تصريف الأمور ، فقد فوضته الخلافة في إختيار العمال الذين بعث بهم إلى شتئ أنحاء بلاد البربر ، وقد ثبت أن أولئك العمال كانوا على درجة عالية من المقدرة، وحسن التصرف في تنفيذ ما جاء به العرب إلى أرض البربر ، وقد كفل التنظيم الإداري الذي وضعه موسى بن نصير لبلاد المغرب ، الإستقرار والهدوء ، حيث ألف البربر الفاتحون الجدد "العرب" وإدارتهم . هذا وقد اعتمد موسى بن نصير على أبنائه في الرقابة الإدارية على العاملين في المغرب النهم أصحاب خبرة كبيرة ، ومكانه عالية بشنون المغرب بفضل ما قاموا به من حملات في شتئ أرجائه (٢) وقد ظهرت ثمار التطور في بلاد المغرب، وخاصة موسى بن نصير الذي صنع من أبنائها جندا يتسابقون في رفع راية الإسلام ، ولم يكتفي موسى بذلك ، وإنما أتاح للتطور الطبيعي لعلاقة العرب بالبربر بأن يعهد بالقيادة العليا للجيش الموجود بطنجة إلى رجل من البربر وهو "طارق بن زياد" ، وهذه الخطوة كانت فريدة من نوعها حيث أنها لم تقتصر على البربر فقط ، وإنما عمل تحت قيادته جند من العرب قدر بحوالي سبعة عشر ألفا ، بالإضافة إلى اثنى عشر من البربر (٣) ويعتبر ظهور طارق بن زياد خير دليل على ما

<sup>(</sup>١) شكرى فيصل: المجتمعات الإسلامية في القرن الأول الهجرى ، ص ١٧٤ ، ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) د/ سعد زغلول : تاریخ المغرب العربی ، جــ۱ ، ص ۲٦٠.

<sup>(</sup>٣) ابن خلاون : العبر ، جـ٦ ، ص ٢٢٠. ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ١ ، ص ٤٢. \_

تجلى به هذا القائد من دعم الصلات بين العرب والبربر ، وخاصة بعد أن أصبح المغرب يطل على أرض جديدة هي أوربا إذا علمنا الدور الكبير الذي لعبه البربر مع العرب في فتح الأندلس ونشر الإسلام بها .

ومن الجدير بالذكر أن القبائل العربية التي هاجرت إلى بلاد المغرب ، واتلطت بالبربر قد قامت بعملية تطعيم لهذه البلاد بالوان الحضارة الإسلامية(۱) التي وصلت إلى مستوى مرتفع في عهد عبدالملك بن مروان الذي كان له الفضل في نقل الدواويين إلى العربية في الشام ومصر والعراق، ومن الواضح أنه شمل إفريقية حيث كون حسان بن النعمان نظام إدارى وحياة حكومية منظمة تقريبا (۲)

وكان أهم الد واوين في بلاد المغرب التي تنفذ سياسة الأمويين وتتولى الإشراف على مصالح العرب والبربر على قدم المساواة "ديوان الجند" الذي ينظم توزيع العطاء أي رواتب الجند ويسجل أسمائهم، ويصرف لهم عطائهم(؟) هذا ، ويعتبر البربر البتر أسرع إندماجا بين الفاتحين الجدد ، وذلك بسبب التشابه الشديد بين العرب ، وبينهم سواء كان في النظام القبلي أو أسلوب الحياة (٤)

### عناصر المجتمع في بلاد المغرب:

البربر: وهم الغالبية العظمى التي يتكون منها سكان بلاد المغرب وقد تحدثنا عنهم بالتفصيل في التمهيد (°)

<sup>= -</sup> ليفي بروفنسال: نخب تاريخية ، ص ١١ ، سنه ١٣٤٣ هـ / ١٩٢٣ م، المغرب.

<sup>-</sup> حسن ابر اهيم حسن : زعماء الإسلام ، ص ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، الطبعة الأولى ، سنه ١٩٥٣م.

<sup>(</sup>١) د/ محمد المعتصم سيد : القاهرة والحضارة الإسلامية في إفريقية ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) د/ شكرى فيصل: المجتمعات الإسلامية ، ص ١٨٢.

<sup>-</sup> د/ السيد سالم : التاريخ الحضارى للدولة العربية ، ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>۲) د/ شكرى فيصل: مرجع سابق، ص ۱۸۲. د/ عبدالشافى عبداللطيف: العالم الإسلامى في العصر الأموى، ص ٥٦١، سنه ١٩٨٤م القاهرة.

<sup>(</sup>٤) د/ حسين مؤنس : عالم الإسلام ، ص ٨٩ ، ٩٠ ، الزهراء للإعلام العربي سنه ١٩٨٩م .

<sup>(°)</sup> راجع التمهيد ، ص ١ : ٢٦ .

الأفارقة: أطلق عليهم العرب منذ بداية الفتح عجم إفريقية ، أو الأفارقة الأعجام ، وكان استقرارهم بصفة خاصة في مدينة قابس التي عرفت بأنها مدينة الأفارقة الأعجام (١) أما أهم الأعمال التي كانوا يقومون بها فإن معظمهم اما زراع ، وإما تجارا ، بالإضافة إلى وجود أصحاب الحرف بينهم ، لذلك نجد هؤلاء الأفارقة يحرصون على الإلتزام بدفع الجزية للعرب ، وخاصة في بداية الفتح لابن أبي سرح من الأموال التي نتجت عن الإتجار في زيت الزيتون (١) وكان لهم نشاط في ثورات الخوارج ، فقد مالوا إلى الصفرية ، وكان عبدالأعلى بن جريح الأفريقي زعيما لهم ولاه ميسرة حكم مدينة طنجة (١)

الروم: استقر الروم في عدة مدن منها مدينة الزاب وقسنطينة ، وتورز بالإضافة إلى استقر ارهم بالساحل (٤) وقد اصطدم العرب بالروم في بداية الفتح ، ثم اتحدوا مع البربر لمقاومة الفاتحين العرب ، ولم يعدل الروم عن سياسة مساندة البربر إلا بعد أن لحقت بهم أضرارا ، وخسائر من جراء سياسة الكاهنة التخربية للبلاد ، ومن هنا لجاؤا إلى حسان ، واستتجوا به وقدموا له الأموال (٥) لكن الروم أغاروا على قرطاجنة فما كان من حسان بن النعمان إلا أن أمر بهدم المدينة عام ٧٨ / ٦٩٧. (١)

ويضم مجتمع البربر بين جنباته أيضا عدد من الأقليات مثل النصارى، واليهود.

<sup>(</sup>۱) الأفارقة أو "الأفارق": هم خليط من المستعمرين اللاتنين وبقايا الشعب القرطاجني القديم ومزارعي البيزنطيين وصناعهم ونفر من البربر المتحضرين استقروا ، ودخلوا في طاعة البيزنطيين ، وكانوا يسكنون النواحي الساحلية العامرة المحيطة بالمدائن البيزنطية ، ويجمع هذا الخليط حياة مشتركة في الأرض ، والإرتباط في المعيشة ، فهم إما زراعا ، أو تجارا ، أو أصحاب مهن ، ولكنهم ليسوا أرباب حكم ، أو أصحاب سلطان ، لذلك دخلوا في طاعة المسلمين بلا مقاومة [د/حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب ، ص ٥ .

د/ شكرى فيصل : حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجرى الطبعة الأولى ، سنه١٩٥٧ م ، دار العلم للملايين ، بيروت]

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب، ص ٢٤٨.

 $<sup>(\</sup>xi)$  المالكي : رياض النفوس ، جـ ۱ ، ص ۱۷.

 <sup>(°)</sup> ابن الأثير : الكامل ، جـ٤ ، ص ٣٢.

<sup>(</sup> $^{7}$ ) ابن عذاری : البیان المغرب ، جـ ۱ ، ص  $^{8}$ .

النصارى: استقر النصارى بمناطق متعددة في بلاد المغرب، وخاصة في المدن الساحلية حيث كانوا يشتغلون بتجارة الزيتون (١) فقد اشتهرت مدينة تطوان بأنها كانت عامرة بالنصاري قبل دخول الإسلام إليها (١) كما وجدوا في مدينة القيروان منذ انشانها ، كما وجدوا أيضا في مدينة تونس التي عمرت منذ بداية إنشائها بمائة أسرة قبطية من مصر منذ و لاية حسان بن النعمان (٣) ، من ناحية أخرى تمكن معظم النصارى من الهرب من إفريقية أثناء تخريب الكاهنة لإفريقية عندما ظنت خطأ أن العرب إنما يطلبون الإستيلاء على المدن والذهب والفضة ، فأمرت قومها بقطع الشجر ، وهدم الحصون ، وإتلاف المزارع ، والمراعى ، "فخرج يومئذ من النصارى ، والأفارقة خلق كثير ، مستغثين مما نزل بهم من الكاهنة ، فتفرقوا على الأندلس ، وسائر الجزر البحرية (٤) فمنهم من هاجر إلى أسبانيا ، وصقلية والولايات البيزنطية الأخرى ، وخاصة بعد أن صفى حسان بن النعمان ، وموسى بن نصير الموقف الحربي (٥) أما البقية الباقية منهم ، وخاصة كبار الزراع ، وأصحاب الصناعات ، والتجار ، لا يعنيها بالدرجة الأولى من يكونون هؤلاء الفاتحين بقدر ما يهتموا بمصالحهم الخاصة ، ومن الجائز أن يستجيبوا لهم فيما يدعون إليه ، تدفعها إلى ذلك حاجتها التي تحكمها ، والتي تسيطر عليها فهي أقرب إلى أن تتخلى عن لغتها إلى لغة أخرى وما ينطبق على اللغة ، يسرى على الدين الأنهم عندما يتركوا لغتهم ، ويتحولوا إلى لغة هؤلاء الفاتحين ، وهي اللغة العربية ، سوف لا يمنعهم مانع من تغير دينهم إما عاجلا ، أو آجلا ، والدخول في الإسلام ، وأما من تمسك بدينه فقد وجد في الإسلام حرية ، وسماحة للعقيدة ، فنجد أن حسان قد صالح عجم ، ونصداري إفريقية على الجزية (١) وتثبت هذه الرواية أن حسان بن النعمان ، على إرساء المبادئ الإسلامية في السكان بصفة عامة ، وغير المسلمين بصفة

<sup>(</sup>١) أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) محمود داود : تاريخ تطوان المجلد الأول ، ص ٢٤طبعة تطوان بدون تاريخ .

<sup>(</sup>٣) البكرى: المغرب، ص ٧، ٣٩.

ابن عذاري: البيان المغرب، جد ١، ص ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٥) د/ شكرى فيصل: المجتمعات الإسلامية ، ص ١٨٢ ، ١٨٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص ٣٨.

خاصة ، ولم يقم بالتعذيب ، أو الطرد ، أو النفى ، وإنما أقرهم على دينهم ، وصالحهم على الخراج ، والجزية .

واصل موسى بن نصير ما بدأه الولاة السابقين ، وخاصة حسان فى الرساء المبادئ الإسلامية ، فعند فتوحاتة لمدينة أغمات هيلانة ، وجد بها جماعات من المسيحيين الذين ذاقوا ألوان الإضطهاد الدينى على أيدى الروم ، ولم يثبت أن موسى عامل هؤلاء المسيحيين كما عاملهم الروم ، ولكن عمل موسى على ترك مجموعة من الفقهاء العرب يعلمون السكان القرآن ، والفرائض ، ويثبت أركان الدين الجديد فى الطرف الشمالى من بلاد المغرب(۱) ويعد السماح للنصارى ببناء كنائس أكبر دليل على سماحة الولاه فى العصر الأموى لهذه الطائفة من المجتمع ، ولم يذكر لنا أبو العرب أى من الطب ، والتجارة (۲)

اليهود: دخلت الأفكار اليهودية إلى المغرب منذ وقت مبكر مع المهاجرين الذين أتوا من الشام منذ الإضطهاد الروماني (٦) ثم مع المتهودين الذين جاءوا من اليمن ، وقد سكن بربر اليمن الجبال في الغالب ، وبربر الشام سكنوا جزيرة جربه حيث توجد بقاياهم إلى الآن (٤) وربما كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين اليهودية ، وأخذوا عن بني اسرانيل عند استفحال ملكهم للشام ، فدخلوا المغرب ، وكانت قبيلة الكاهنة أهل جبال أوراس التي كانت تدين باليهودية يقاتلون العرب لأول الفتح (٥) ويعتبر اليهود أقلية ليس لها تأثير في المجتمع ، وقد استقروا في عدة مدن منها مدينة جادوا (١) حيث يسكنها يهود كثيرون ، كما وجدوا أيضا في مدينة أغمات حيث كان لهم نشاط كبير في

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ٤، ص ١١٢.

<sup>-</sup> د/ عبدالمنعم: التاريخ السياسي للدولة العربية ، جـ ٢ ، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ، ص ٩٩ ، ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جه ١ ، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٤) الكعاك : البربر ، ص ٥٠ .

 <sup>-</sup> د/ سعد زغلول : مرجع سابق ، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٥) الكعاك : مرجع سابق ، ص ٥١.

<sup>(</sup>٦) مدينة جادوا : وهي أحدى مدن جبل نفوسه [البكرى : المغرب ، ص  $^{9}$ ]

التجارة الخارجية والداخلية (١) وقد استقروا أيضا في مدينة القيروان وإنتشروا في أرجائها وكان لهم سوق خاص بهم (٢)

استطاع هؤلاء اليهود نشر ديانتهم بين البربر ، حتى إنه بروى أن الكاهنة كانت تعتنق اليهودية (٣)

ويضم مجتمع البربر فئات مختلفة أخرى مثل الرعاة ، والفلاحين ، والصناع ، والتجار.

الرعاة: عرف العرب، والبربر النظام القبلى، وهذا النظام يتفق مع طبيعة البيئة الصحراوية التى عاشوا فيها، من ناحية أخرى كان نشاط هذه القبائل يتفاوت حسب طبيعة البيئة، ما بين الزراعة عند أهل الإستقرار، وبين الرعى عند أهل البداوة، فالرعاة ينتشروا في كل أنحاء المغرب، وخاصة المغرب الأوسط، حيث وجود نبات الحلفا، كما نجد مدينة برقة التى تشتهر بمراعيها التى تجود فيها تربية الغنم المعروفة بلذة لحمها، وكثرة شحمها(٤) ورعاة الغنم ينتقلون عاداة بقطعانهم بين المراعى المرتفعة الموجودة على الجبال، والتلول لما تتميز هذه المناطق بالدفء الضرورى للحيوان، وخاصة من أجل النتاج (٥)

من الجدير بالذكر أن رعاة الغنم ، والإبل ينتشرون حيث توجد النباتات الخشنة الصالحة لرعى الإبل ، والتى لا تصلح طعاما لغير من الحيوانات الصغيرة ، وتوجد هذه النباتات في صحراء المغرب الأقصى يطلق على هذا النوع من الرعاة "الرعاة العظام" (٦)

الفلاحون: سكن الفلاحون في الأقاليم، والقرى الزراعية الجيدة مثل باجة، وتونس، وطبرقة، وبونة، وبجاية، وقسنطينة، ومعظمها مدن تشتهر

<sup>(</sup>۱) الحميرى : الزوض المعطار ، ص ٤٦ ، ٣٧.

<sup>(</sup>٢) الرقيق القيرواني : تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) الدباغ: معالم الإيمان ، جـ ١ ، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) مجهول : الإستبصار ، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٥-٦) ابن خلاون : المقدمة ، ص ١٢١.

بزراعة القمح (١) هذه المدن تتوافر بها الأمطار ، وأيضا المناطق الساحلية فى المغرب الأقصى ، بالإضافة إلى الأقاليم الشرقية من المغرب فى مرتفعات غرب ، وشمال تونس ، وفى جبل نفوسه جنوبى طرابلس ، هذا إلى جانب جبل برقة. (٢)

ومن الجدير بالذكر أن أهم العوامل التى أثرت على مجتمع البربر "العامل الإقتصادى" ومدى تأثيره فى حياة القبائل البربرية ، من ناحية ضعفه وقوته ، ومما لا شك فيه أن تطور مجتمع البربر له دور فى تحسين ، وارتفاع مستوى معيشة أفراده ، ويضم العامل الإقتصادى ، الزراعة والصناعة ، والتجارة .. فقى الزراعة اشتهر الشمال الأفريقى بالزراعة لاعتدال مناخه وجودة تربته ، وقد زرعها الرومان قبل الإسلام ، فلما فتحه المسلمون وجدوا ظلال أشجاره متصله من طرابلس إلى قرطاجنة ومنها إلى شمال قسنطينة (۱) بالإضافة إلى القمح ، يوجد الشعير الذى يـزرع فى أماكن متفرقة من البلاد ، فقد زرع بالقرب من مدينة برقة هذا إلى جانب شهرة جبل نفوسه بزراعة أنواع جيده منه كما وجد أيضا في مدينه طنجة وبونة (۱)

أما محصول الأرز فكانت زراعته قليلة ، واقتصر وجوده على بعض الأماكن من بر العدوه في المغرب الأقصى لقله الطلب عليه ، ولذا لم يولوه العناية الكافية (°) محصول الذرة ، زرع في أماكن قليلة من بلاد المغرب ، وكان يأتى في المرتبة الثالثة لمحصول غذائي بعد القمح ، والشعير ، وقد اهتمت بزراعتة مدن ودان ، وزويلة (<sup>†</sup>) وكان محصول الذرة يستخدم كغذاء للفقراء في مدينة أو دغست بينما كان الأغنياء الميسورين يأكلون القمح (۷)

<sup>(</sup>١) البكرى: المغرب، ص ٥٦.

<sup>-</sup> أبن حوقل : صورة الأرض ، ص ٦٤ ، ٦٧ .

<sup>-</sup> الإدريسي: صفه المغرب ، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) حسن حسنى : بساط العقيق ، ص ٣٢.

<sup>(</sup> $^{\xi}$ ) ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ۷۷ ، ۸۰ ، ۹۶ ، ۹۰ .

<sup>(°)</sup> القلقشندى: صبح الأعشى، جـ ٥، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) الإدريسي: صفة المغرب، ص ٦، ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٧) البكري: المغرب، ص ١٥٨.

و أغلب أشجار ها من الزان الذي كان يرسل إلى إفريقية. (١)

#### النشاط الصناعي:

كان لوفرة أعداد المواد الأولية اللازمة للصناعة ببلاد المغرب ، عاملا هاما في استمرار وتطور الإنتاج الصناعي ، والمواد الأولية المختلفة سواء كانت معدنية ، أو نباتية ، أو حيوانية، والخامات المعدنية متعددة منها الحديد والفضة ، والذهب ، والنحاس أضف إلى هذا معدن التوتيا المستخدم في صنع النحاس الأحمر، وتحويله إلى نحاس أصفر (٢)

أما الماصلات الزراعية ، والثروة الحيوانية ، فقد استخدمت في توفير بعض المواد اللازمة للصناعة فإلى جانب الأخشاب ، والقطن ، والكتان ، والحرير ، والزيتون ، فقد وجد شجر التاكوت الذي يدبغ به الجلد الغدامسي ، هذا إلى جانب أشجار الهرجان التي يستخرج منها الزيت (٢)

أما الثروة الحيوانية فقد اهتم السكان في بلاد المغرب بتربية الحيوانات للحصول على لحومها ، وألبانها ، وجلودها ، بالإضافة إلى الأعمال المتصلة بالزراعة من حرث ، ودرس ، ونقل ، ورفع المياة من الأبار ، وقد ساعدهم على ذلك انتشار المراعي الخصيبة في أجزاء متفرقة من البلاد ، فقد اشتهرت مدينة برقة بتربتها الخصيبة ، ومراعيها الدائمة الخضرة حيث تصلح فيها السائمة (٤) كما أن مدينة سرت تنتجع مراعيها بعد هطول الأمطار في نواحيها ، بالإضافة إلى مناطق الرعي بالمغرب الأوسط ، فكانت المناطق المرتفعة ، وخاصة في جبال أوراس حيث تتوافر المياة الغزيرة والمراعي الكثيرة (٥) تضم هذه المراعي حيوانات متنوعة ، وكثيرة

<sup>(</sup>١) البكرى: المغرب، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) المراكشي: المعجب، ص ٣٦١.

<sup>(</sup>۳) الحميرى : الروض المعطار ، ص ۷۱ ، ۳۳۰.

<sup>-</sup> الزُّ هرى: كتاب الجغر اللها ، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٤) مجهول: الإستبصار، ص ١٤٣.

 $<sup>(\</sup>circ)$  ابن حوقل : صورة الأرض ، ص ٦٨ ، ٨٤ : ٥٥ .

العدد من الخيل ، والبغال ، والحمير ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والماعز ، أما الجاموس فلايوجد عندهم (١)

ومن الجدير بالذكر أن الصناعة في بلاد المغرب كانت منظمة، وخاصة في العصر الأموى فنجد المكان المعد للصناعة ويسمى "القيصرية" وهو عبارة عن دكاكين تقوم الحكومة " الوالي " ببنائها على نفقتها في مكان مربع الشكل محاط به من كل الجهات ، ويدخل إليه من باب واحد ، ويعمل بهذا المكان أصحاب الصناعة مقابل أجر مناسب للحكومة في كل شهر ، أو كل سنة حسب الإتفاق (٢) وقد راعوا في تنظيم هذه المنشأت الصناعية ، إبعاد بعض الصناع عن قلب المدينة ، إما لحاجتهم إلى مكان فسيح ، أو لأن عملهم في منتجات كريهة الرائحة تضر بالصحة ، أو ربما تكون الصناعات المقلقة ودباغة الجلود ، والحدادة ، وصناعات متعددة ، منها صناعة الزجاج ، ولياغة الجلود ، والحدادة ، وصناعة البرانس في المغرب الأقصى على إكتمال المعمران الحضري ، لأن العمران البدوى لا يحتاج من الصنائع إلا البسيط ، وخاصة المستعمل من الضروريات ، وإذا تحضر المجتمع ، وارتقى، تزايدت وخاصة المستعمل من الضروريات ، وإذا تحضر المجتمع ، وارتقى، تزايدت صنائع أخرى معها مما تدعو إلى عوائد الترف ، وأحواله. (١)

وقد وجدت صناعات متعددة في المغرب في العصر الأموى مثل صناعة الصوف وخاصة التوزري (°) وصناعة القطن ، والحرير بالإضافة الي صناعة الجلد التي لم تكن أقل نصيبا من المنسوجات ، ومن الصناعات

<sup>(</sup>۱) القلقشندى : صبح الأعشى ، جه ، ص ۱۱۳ ، ۱۷٦.

<sup>-</sup> ابن حوقل: صورة الأرض ، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) هذا النظام كان متعرفا عليه ، ومنتشرا في جميع مدانن المشرق ، والمغرب ، وقد اقتبس الأمويون هذا النظام من البيزنطيين ، وقد أدخله الخليفة هشام بن عبدالملك في المدانن المغربية [حسن حسني : الورقات ، جـ ٢ ، ص ٧٢]

<sup>(</sup>٣) حسن الباشَّا: الفنون الإسلامية ، جـ ٢ ، ص ٥١٣ ، ٥٦٢ ، سنة ١٩٧٥م ، القاهرة .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٥) نسبه إلى مدينة توزر في الجنوب الغربي بتونس حاليا، [ c/ acc (crossing) ] نسبه إلى مدينة توزر في الجنوب الغربي بتونس حاليا، [ c. 104 ]

أيضا الزجاج ، وصناعة الزرابي التي نقلت من فارس في العصر الأموى (١) وقد دخلت القيروان في نهاية العصر الأموى مع الجيش الخراساني (٢)

#### مظاهر الحياة الإجتماعية:

أولا الملبس: كان للبربر زى متعدد من الملابس خاص بهم ، ويتحكم فى هذا الزى طبيعة المكان ، والوقت ، ويصنع هذا الزى بصفة عامة من الأقمشة الصوفية (٦) والجوخ (٤) إلا أن الخاصة ، والمياسير من البربر كان فى إمكانهم إرتداء من الأقمشة الرفيعة المصنوعة من القطن ، والكتان ، وهذا النوع من القماش يسمى "الإفريقى" ، وهو قماش رفيع من القطن ، والكتان معا ، أو من الكتان وحده ، وهذا النوع من القماش يعتبر أجل كساوى المغرب (٥) ونوع أخر يسمى "النفسارى" ، ويصنع من حرير ، وقطن ، ونوع أخر من القماش يعرف "بالجزرى" وهو صوف رفيع جدا (١) وقد صنعت من هذه الأقمشة عدة أزياء منها :

القشابة: وهو رواء من الصوف مقفل من أمام ، وبه كمان ، وغطاء للرأس موصول به من خلف ، يقى من برد الشتاء ، ولا يعوق الحركة ، ويستر الجسم كله حتى الرأس ، يفضل لبسها أهل الجبال من البربر (٧)

٢ - البرنس: يصنع من الحرير، أو الضّوف أو القطن، أوخليط منهم،
 ويبلس فوق الثياب، وينسج قطعة واحدة مفتوحا من الأمام، لا يخاط إلا ما

<sup>(</sup>١) حسن حسنى عبدالوهاب: بساط العقيق ، ص ٣٤: ٣٦.

<sup>(</sup>۲) د/ محمد زیتون : القیروان ، ص ۱۵۸.

<sup>(</sup>٣) الإدريسى : صفة بلاد المغرب ، ص ٥٨ ، ٥٩ ، يرتدى سكان المغرب الأقصى الأكسية الصوفية [ابن خلدون : العبر ، جـ ٦، ص ١٧٦]

<sup>(</sup>٤) ابن فضل الله العمرى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ص ٢٢.

العمرى: المصدر السابق ، ص ۸.  $(\circ)$ 

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٢١.

<sup>(</sup> $^{(V)}$ ) دبوز : تاریخ المغرب الکبیر ، جـ ۲ ، ص ٤٢ : ٤٣.

يقابل الصدر ليشده إلى الجسم وللبرنس غطاء للرأس موصول به من خلف يقى الرأس من البرد ، والأمطار ، والعواصف (١)

٣ - السراويل: وهي نوعان: الأول السراويل القصيرة التي نتنهي إلى أسفل الركبة وهذا النوع مازال موجودا في تونس إلى اليوم.

النوع الثاتى: السراويل الطويلة التى تصل إلى الكعبين ، وهذا النوع مازال موجودا بطرابلس ، ويلبسون بالتكه (٢) وأما غطاء الرأس فيسمى "الفنور" وهو عباة عن قلنسوه من الصوف ، عاليه ، ملبدة ، مدورة توضع على الرأس ، ويلبس فوقها لحاف صغير من الصوف رهيف ينسج خصوها للرأس، وتوضع من فوقه بعمامة سوداء تتخذ من خيوط الوبر (٢)

ومن الجدير بالذكر أن المرأة البربرية كانت ترتدى القفطان واضعة فوقه الحزام الذي يصنع من الحرير ، أو الصوف (٤)

وقد ورث البربر عن الفنيقيين الصباغة الذين اشتهروا بها ، وقد أقاموا لهم مراكز أهمها قرطاجنة ، فلهذا انتشرت الألوان بين الأقمشة لدى السبربر ، فابن حوقل يذكر عن أهل إفريقية أنهم كانوا معرفون بحمرة ثيابهم (°)

لبس البربر النعال فى أقدامهم ، واتخذوها من الجلود ، ومنها ما كان يستر القدم ، ومنها ما يستر القدم ، ومنها الأحذية المدورة ، والموصولة التى تستر الساق إلى الركبة (١) ويخضع الملبس للعوامل المناخية، كما تؤثر فيه عوامل أخرى كالعادات ، والتقاليد ، واتصالات القبائل

<sup>(</sup>١) دبوز: تاريخ المغرب الكبير، جـ ٢ ص٤٢.

<sup>(</sup>٢) التكه: عبارة عن خيط يدخل في حواشيه من أعلاه فيشد به إلى الخصر [دبوز: المرجع السابق، جـ ٢، ص ٤٣]

<sup>(</sup>٣) دبوز : المرجع السابق ، جـ ٢ ، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ، ص ٩٧.

٠٠(٥) أبو العرب: المصدر السابق ، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٦) دبوز :مرجع سابق ، جـ ٢ ، ص ٤٣.

ببعضها ، وقد تساعد الحرارة على انتشار العرى عند قبائل الطوارق ، وقد قضى الإسلام في المناطق التي انتشرت فبه هذه الظاهرة (١)

# وضع المرأة:

جرت العادة أن يكون النظام الأبوى هو السائد في المجتمع البربري ، فرب العائلة له من النفوذ المطلق على جميع أفراد الأسرة ، وكل من ينضم إلى الأسرة سواء بالزواج ، أو المصاهرة ، أو التبنى ، وهذا الأخير قضى عليه الإسلام ، ونظام التبني كان معروفا لدى البربر ، فقد ذكر عن الكاهنة ، وهي ملكة جبال أوراس ، أنها تبنت خالد بن يزيد القيسى "العبسى" (٢) و آخت بينه ، وبين ولديها بوضع الطعام المعروف لديهم "بالبسيسة" على ثديها ليأكلوا منه سويا ، ثم قالت لهم ، أنهم صاروا أخوة (٣) وكانت العائلة البربرية على قدر من التماسك والإتحاد (٤) يدل على ذلك أن الأوغاد في البربر قلائل ، والوغد عندهم هو المنفرد الوحيد الذي لا أخ له ، ولا ابن عم (٥) وقد احتلت المرأة البربرية مكانة بارزة في المجتمع البربري في بلاد المغرب، وقد بلغت مكانه المرأة البربرية إلى درجة أن بعض القبائل البربرية كانت تمجد المرأة كل التمجيد، ولا يغيب عنا ما وصلت إليه كاهنة جبال أوراس من سيطرتها على أتباعها (٦) فقد كان بها من الصفات ما جعلها ملكة عليهم ، فقد كانت قوية الشخصية ، ذكية الفؤاد ، حسنة التدبير لشعبها ، فأحبها البربر فخضعوا لها ، ودانوا برعاتها (٢) والقاعدة العامة التي يتبعها البربر في الزواج هي التزوج بامراة واحدة (^) وللمرأة البربرية حق في اختيار

<sup>(</sup>١) د/ أحمد سويلم العمرى: الإفريقيون العرب، ص ٣٩، مكتبة الانجلو المصرية سنة١٩٦٧م.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير : الكامل ، جـ ٤ ، ص ٣٢.

<sup>-</sup> الناصري السلاوي: الإستقصا، جـ ١ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) الرقيق : تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ٥٨ ، ٥٩.

<sup>-</sup> الدباغ: معالم الإيمان ، جـ ١ ، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٤) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ١ ، ص ٧٥.

<sup>(°)</sup> البكرى: المغرب ، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) الدباغ: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٥٦.

 <sup>(</sup>۲) دبوز : مرجع سابق ، جـ ۲ ، ص ۷۲.

<sup>(^)</sup> دانرة المعارف الإسلامية: جـ ٣ ، ص ٥١٢.

شريكها(۱) وكانت المرأة البربرية لا تكره على وضع الحجاب (۱) لذلك كانت تعتنى بزينتها ، وتتأنق في ملبسها ، فنجد مثلا نساء السوس اشتهرن بجمالهم الفائق ، وحسنهن البارع ، وأنشاطهن للعمل ، وطاعتهن لأزواجهن (۱) بالإضافة إلى نساء المصامدة اللائي كان لهن اهتمام بشعرهن ، فكن يصبغنه بالحناء ويغسلنه برقيق البيض والطيب الأندلسي (۱)

ومن الجدير بالذكر أن المرأة البربرية كانت موصوفة بالجمال ، فالخليفة الأموى هشام بن عبدالملك كتب إلى عبيدالله بن الحبحاب واليه على المغرب في طلب الجواري البربريات واصفا إياهن بالجمال الآخذ بالقلوب (°) وقد وصف الرقيق المرأة البربرية "نساء لم يرى الناس في الدنيا مثلهن" (۱) وقد أعجب العرب بالمرأة البربرية اعجابا شديدا فقيل "أن تزوجوا في نسائهم، ولا تواخوا رجالهم" (۲) والمرأة في كل زمان ، وكل مكان تحب الحلي والتزين به ، وقد تحلي البربر بالأقراط ، والخواتم ، والخلاخل ، والأساور على حد سواء (^)

والمرأة البربرية: تتمتع بكل حقوقها ، ولها من الإحترام حيث أنها أساس الأسرة ، فهى أم ، وزوجة ، وأخت ، وقد أيد الإسلام حقوق المرأة فى المجتمع البربرى ، ولا زالت كثير من نواحى المغرب تحتفظ بهذه المكانة(٩)

المأكل والمشرب: لا شك أن الطعام من أبرز العادات الإجتماعية اليومية التي تبرز مستوى المعيشة ، وقبل بداية تجهيز الطعام ، لابد من تنظيف

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز بنعبد الله: مظاهر الحضارة المغربية ، ص ٢٩.

 <sup>(</sup>۲) دائرة المعارف الإسلامية : جـ ۳ ، ص ٥١٢.

<sup>(</sup>٣) الحميرى : الروض المعطار ، ص ٣٣٠.

<sup>-</sup> السفطى: أداب الحسبة ، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٤) الحميرى: مصدر سابق ، ص ٣٣٠.

<sup>(°)</sup> حسن حسنى عبدالوهاب: شهيرات التونسيات ، ص ٦ ، المطبعة التونسية ، سنة ١٣٥٣هـ تونس.

<sup>(</sup>٦) الرَّقيقُ : تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٧) ياقوت : معجم البلدان ، جـ ٣ ، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٨) أحمد صقر: مدينة المغرب العربي في التاريخ ، جـ ١ ، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٩) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٧٣.

الأوانى المستعملة مع نظافة من يقوم بالطبخ (۱) وتستخدم التوابل بشكل كبير في تحضير الطعام عند البربر (۲) ومن عادات الطعام أن الخبز كان يدخل كل وجبة من وجبات الطعام ، يستوى في ذلك الغنى ، والفقير ، وكان الخبز من القمح ، أو الشعير المتوفر لدى البربر ، وخاصة السوس الأقصى (۱) وينقسم الطعام إلى قسمين أولا: طعام الأغنياء وشيوخ القبيلة ، ثاتيا : طعام العامة الذى اقتصر على عامة السكان.

أولا طعام الأغنياء وشيوخ القبيلة: كان كثير من أغنياء الناس وأتباعهم قد تعودوا على أن يوضع على كل مائدة بين يدى الرجال ألوان مفردة لون بعد لون. (٤) أولا البقلية المكررة: تصنع من لحم الضأن السمين ، وتوضع فى قدر ملح ، وبصل ، وفلفلة ، وكزبرة يابسه ، وكراويا ، وزيت ، ثم يرفع على نار معتدلة ، فإذا نضج اللحم يضاف اليه ماء الكزبرة الرطبة (٥)

ثانيا التفايا: وتتكون من لحم الضأن ، والملح ، والفلفل ، والكزبرة ، وقليل من الماء ، وبصلة مدقوقة ، بضاف إليها مغرفة من الزيت ، ثم يوضع على نار بسيطة ثم تحرك ، ويضاف إليه شئ من اللوز المقشر المقسوم ، وهو غذاء مولد للدم ، صالح للأصحاء ، والناقهين (1)

ثالثا السويق: ويصنع كالأتى يخلط دقيق الشعير، أو القمح ثم يقلى بالزيت، أو السمن ثم يضاف العسل، وقد تطور السويق، فصار يحلى بالسكر، والتمر، ويصنع منه نوع من الكعك للأعياد، ولا زال موجودا في أنحاء

<sup>(</sup>۱) مجهول : الطبيخ في المغرب والأندلس ، ص ٧٩ تحقيق أمبروزيو أديني ميراندا ، منشورات معهد الدراسات الإسلامية ، المجلد التاسع والعاشر ، سنة ١٩٦١ – ١٩٦٢م ، طبعة مدريد.

<sup>(</sup>۲) تتكون التوابل من جزء من الفلفل ، وجزاء ان من الكراويا ، وثلاثه أجزاء من الكبر اليابس ، يدق جميع ذلك ، وينخل ، ويستعمل . [مجهول : المصدرائسساجين، ص ٢٩] (٣) الحميرى : الروض المعطار ، ص ٣٣٠.

الوزان: وصف إفريقية ، ص ١٢٧.

لون : كان الصنف الواحد من الطعام يسمى فى بلاد المغرب بهذا الاسم فيقال لون المخلل أى صنف المخلل.

<sup>(</sup>٥) مجهول : ممسيدرسيا بق، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٥٨.

المغرب ، ولا سيما في وادى ميزاب ، وهو زادهم في الأسفار ، ويقدم لضيوفهم حيث أنه غذاء صحى لا يفسد بطول الزمان لائق لكل الفصول (١)

رابعا لون المثلثة وطريقته: يقطع لحم "الصدر" في القدر ، ويصب عليه من الخل أربع مغارف ، ومن الفلفل ، والكراويا اليابسة ، وزن درهم من كل واحد ، ومغرفتان من الزيت ، وجزء من اللوز ، ومن الماء ما يغمر به اللحم، وما يلقى في القدر حوالي سته فصوص ثوم ، ثم يوضع في القدر على النار ، فإذا طبخ اللحم جيدا ألقى في القدر أربع بيضات ، وقبل النضج يوضع عليه شي من النعناع (٢)

خامسا لون المرى: يصنع بأن يجعل اللحم فى القدر ، وتوضع عليه توابل ، وبصله مدقوقة بكزبرة خضراء ، وملح ، ثم تلقى عليه ثلاث مغارف مرى ، ومغرفة واحدة من خل ، ومثلها من الزيت ، ويغطى بالماء ، ويطبخ حتى ينضج ، ثم يحمر ، وينثر عليه فلفل ، وقرفه (٢)

سادسا لون القرطون: اسم لإناء ، وهو على شكل كأس كبير ، واسع الفم، ضيق من أسفل ، يوضع على نار بسيطة ، وبه زيت يترك حتى يغلى ثم يوضع عليه البيض ، والخل ، والزعفران ، والقرفة ، واللوز المخلل المطبوخ ، ويصب الجميع بداخل إناء الفرطون على الزيت المغلى ، ويترك حتى يعقد والتأكد لئلا يلتصق بالاناء (٤)

سابعا لون المعسل: الذي يحلى به بعد انتهاء الطعام .. فهو عبارة عن عسل نقى يضاف اليه من النشا أربع مغارف ، أو واحدة لكل رطل من العسل، مذاب في ماء الورد ، ويوضع في قدر ، ويقلب حتى يقارب على الإنعقاد ، ويصب عليه من الزيت العذب قدر ما يطبخ لئلا يحترق ، ويجمل بلوز

<sup>(</sup>١) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ١ ، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) مجهول : الطبيخ في المغرب ، ص ١٢١ ، ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ، ص ١٢٠ ، ١٤٣.

 $<sup>(\</sup>xi)$  المصدر السابق : ، ص ۲۷.

مقسوم ، وإذا كمل طبخة أنزل ، وفرغ في صحفه ، وقد يرداد فيه شيئ من السمسم المقشر (١)

# القسم الثانى: الأكلات البسيطة المنتشرة بين عامة سكان البربر

أولا العصيدة: وتتكون من ماء مغلى يضاف إليه دقيق القمح ، ثم يحرك حتى ينضح ، ويرفع عليه مرق الزيت ، واللحم ، والبقول ، ولا تسزال العصيدة سائدة في أنحاء من جنوب تونس ، وفي طرابلس ، ولا سيما في جبل نفوسه ، ويسميها البربر "أرواي" (٢)

ثاتيا: الكسكس (٣): هو عبارة عن دقيق القمح ينضبج بالبخار ثم يوضع في القدر مع مرق الحليب والسمن ، ومن مرق اللحم (٤)

ومن الأكلات المنتشرة: الشواء .. حيث يتم شواء اللحم ، وخاصة السمين فيؤخذ هذا اللحم ، ويشرح بسكين تشريحا رقيقا ، ويصب على اللحم قدر الحاجة من المرى ، والنعناع ، والخل ، والزعتر ، والفلفل ، والثوم المدقوق، وقليل من الزيت ، ثم يضرب الجميع ، وتمرغ فيه الشرائح ، ثم توضع في أسياخ متساوية لا تكون متداخلة حتى تتمكن منها النار ، وتدار الأسياخ على الفحم إدارة دائمة حتى تنضج ، وتحمر ، كما كان الشواء يتم أحيانا في الطاجين، ويوضع اللحم فيه ، ويوضع في الفرن ، من ناحية أخرى كان يدخل في الشواء الدواجن كالدجاج ، والأرانب ، وبعض الحيوانات كالخرفان والعجول (٥) وقد اشتهر أهل السوس الأقصى بأكل الجراد سواء كان مقلوا أو مملحا (١) ، وقد اعتمد الرعاة في غذائهم على ألبان الإبل ، ومن الحيوانات على اللحوم المقددة معنى هذا أن معظم البربر يعتمدون على النظام في

<sup>(</sup>١) مجهول : الطبيخ في المغرب ، ص ٢١٥ .

<sup>-</sup> ومن الجدير بالذكر أن معظم هذه الأطعمة بهذا الشكل لم تكن موجودة في معظم بلاد

البربر ولا فى العصر الأموى إلا بصورة بسيطة ثم حدث لها تطور حتى كانت بهذا الشكل . (٢) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ١ ، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) الكسكس: يسمى "سكسو" باللغه البربرية وهي أصل كلمة الكسكس وهو الطعام المفضل لدى معظم البربر [أحمد صقر: مدينة المغرب العربي في التاريخ، جـ ١، ص ٦٢]

دبوز : مرجع سابق ، جـ ۱ ، ص ٤٦.  $^{(2)}$ 

<sup>(°)</sup> مجهول : مصدر سابق ، ص ۲۸ : ۳۳.

<sup>(</sup>٦) الحميري: الروض المعطار ، ص ٣٣٠.

غذائهم على الجانب النباتى المتوفر لديهم ، بالإضافة إلى بعض اللحوم هذا إلى جانب اعتمادهم على النظام في الأكل (١) وكان هناك طريقة لتقديم الأطعمة أكثر شيوعا في المغرب بين الخاصة ، والعامة على السواء ، وهي أن يوضع على كل مائدة بين يدى الرجال ألوان بعد ألوان ، وقد شاع استخدام هذه الطريقة منذ خلافة عمر بن العزيز (٢)

#### أصناف الحلوبات:

أولا القطائف: عبارة عن ماء يوضع في قدر حتى يغلى ، ويضاف إليه دقيق حتى يصبح غليط ، ويسوى على نار حتى يصبير عصبيده ، ثم يخرج من القدر ، ويوضع في صحفه ، ويقلى عليه العسل (٣)

ثانيا الجزينقات: وهى عبارة عن حشو العجين المماثل للكعك بالوز، والسكر المجروش، وتشكل على هيئة أزهار، وورود، تعد جميع القطع كذلك ثم تنقش، وتقلى فى مقلاه نظيفة بزيت عذب، ثم تخرج، وتوضع فى مصفاه، ويوضع عليه ماء قليل، ويرفع (٤)

ثالثا القاهريات: طريقة عملها: يؤخذ رطل، ونصف من السكر، ويوضع عليه ماء قليل، ويرفع على نار هادئه، ثم يضاف إليه اللوز المقشر المدقوق مقدار رطلان، ويقلب الجميع، وينزل، ويترك ساعة، ويضاف إليه شئ من القرنفل مسحوق بماء الورد، وشئ من الكافور، ويقلب الجميع حتى يجف، ويصنع من كعك، وتترك حتى تجف قليلا، ثم تغمس من النشأ المحلول في صحفه، وتترك حتى تجف، وحينئذ توضع في مقلاة زيت، وبعد ذلك تغمر في شراب الورد أو في عسل مصفى (٥)

رابعا الشراب: نجد سكان المنطقة الشمالية بصفة عامة ، وسكان جبل درن بصفة خاصة يشربون عصير العنب ، وهم لا يستغنون عن شربه لشدة برد

<sup>(</sup>١) أحمد صقر: مدينة المغرب العربي في التاريخ ، جـ ١ ، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) مجهول : الطبيخ في المغرب والأندلس ، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) مجهول : المصدر السابق ، ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) مجهول : المصدر السابق ، ص ۲۱۱.

<sup>(°)</sup> المصدر السابق ، ص ۲۱۲.

الجبل وثلجه (۱) بالإضافة إلى عصر "آنزيز" وهو من العنب الحلو الذى يطبخ حتى يذهب منه الثلث ، ويرفع عن النار ، ويشرب ، ولا سبيل إلى شربه إلا أن يخلط بمثله ماء ، وأهل السوس يرون شربه حلالا مالم يتعدى إلى حد السكر ، لأنه يفعل بشاربه مالا تفعله الخمر (۲) ويعتمد معظم سكان البربر على شرب الماء الصافى في حياتهم اليومية (۲)

#### المنزل:

يوجد اختلاف واضح في المنزل في بلاد المغرب ، ويتحكم في هذا الإختلاط طبيعة المكان ، والأرض ، والمناخ ، وعلى ضوء هذا يتم البناء ، فنجد منازل المنطقة الشمالية المعتدلة التي يسكنها البربر الحضر عبارة عن قرى(٤) ومنازل صغيرة تبني بالحجارة ، أو الطين (٥) ، وتسقف بالورق ، والأغصان مع تبليطها من أعلى بالطين منعا للمطر أن ينفذ إلى البيوت ، ومن سكان هذه المنطقة من يتخذ من الجبال منازل له حيث يحفرون في الجبال عدة أمتار ، ويتشكل المسكن بطبيعة الحال بسقفه العالى ، والنوافذ المتعددة (١) بالإضافة إلى إنخاذ سكان الجبال المنازل من الحجارة (٧) ففي جبل "شيشاوة" وهو فرع من جبل درن تبني جدران المنازل من الحجر الجاف، أو المملط من الخارج ، وتدعم الأسطح بأعمدة عبارة عن جذوع أشجار مجردة من قشرتها ، ويتسع أعلاها لنتحمل ثقل الأخشاب العمودية (٨)

<sup>(</sup>١) مجهول : الإستبصار في عجائب الأمصار ، ص ٢١١.

الحميرى: الروض المعطار ، ص ٢٣٥.
 (٢) الحميرى: المصدر السابق ، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد صقر: مدينة المغرب العربي في التاريخ ، جـ ١ ، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٤) أحمد صقر: المرجع السابق، جـ ١، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٥) القرية : وحدة إدارية تضم كل قريتين أو ثلاث قرى تربط بينهما وحدة ادارية يكونون قبيلة [محمد عبدالفتاح ابراهيم : إفريقية الأرض والناس ، ص ٥٨]

<sup>(</sup>٢) لَهَذه المنازل فواند منها اعتدال الحرارة في فصل الصيف ، والدفئ في فصل الشتاء هذا إلى جانب الأمان من الأعداء ، وتوجد هذه المنازل بجبال أوراس ، وجبل نفوسه [دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٤١ ، ٤٦]

ابن خلدون : العبر ، جـ ٦ ، ص ١٧٥ أحمد صقر : مرجع سابق ، جـ ١ ، ص ٣٦.  $({}^{\lor})$ 

<sup>(^)</sup> عبدالعزيز بنعبدالله : الآثار الإسلامية بالمغرب ، ص ٣٦١ ، سنه ١٩٥٧م ، فاس.

وتأخذ المنازل شكل شبه مائلا للسقف حتى يسهل عملية انصراف المطر ، والثلج المتساقط عليها (١)

على الجانب الآخر نجد الجفاف ، وقلة المطر يسود المناطق الجنوبية، التى يسكنها البربر الوبر فيعتمدون فى البناء على الطوب ، والسقف من الخشب ، وبعض النباتات ، ويورد لنا الأستاذ دبوز (٢) طريقة للبناء فيقول عنها أنها عجيبة لدى البربر ، فهى عبارة عن بناء جدارين متوازين ، ويملئون ما بينهما بالحصى فيصير جدارا واحدا مرصوصا ، هذه الطريقة غير مكلفة بالإضافة إلى أنها تقاوم البرر، والحر.

وتصنع أبواب المنازل من أخشاب مسمرة في إطار فوق عوارض عمودية ، وقد نقش عليها رسوم بدائة ، وتتوسطها مطرقة من حديد على أنماط شتى (٣) وتفرش الأرض بالحصير الناعم ، ويستخدمون أغطية طويلة من الصوف يبلغ طولها من عشرة إلى عشرين ذراعا (٤) وتحوى المنازل على الأدوات المنزلية مثل القصعات من خشب محفورة بالسكين ، والمغارف والملاعق الخشبية ، والقدور المصنوعة من الفخار (٥) هذا ، ونعتقد أن منزل شيخ القبيلة ، والأثرياء من كبار التجار كانت تحوى حجرات عديدة منها للخدم ، ولخرن المون ، وأماكن للماشية ، ويحيط بالمنزل الحدائق ، والبساتين (٢)

#### الإحتفالات العامة والخاصة :

أثر العرب فى المجتمع ببلاد المغرب ، فأدخلوا كثيرا من التقاليد الإجتماعية التى لم تكن معروفة لديهم من قبل ، كالإحتفلات بالأعياد الإسلامية الدينية ، ومشاركة الحكومة للناس فى الإحتفال بها ، وهى الإحتفال

<sup>(</sup>١) الجربى: مؤنس الأحبة ، ص ٣٣ ، ٤ .

<sup>(</sup>٢) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ١ ، ص ٤١.

 $<sup>(^{7})</sup>$  عبدالعزيز بنعبدالله : الآثار الإسلامية في المغرب ، ص  $^{71}$ .

<sup>(</sup>٤) الوزان : وصف إفريقية ، صُ ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) الوزان : المصدر السابق ، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) عبدالعزيز بن عبد الله: مرجع سابق ، ص ٣٦٢ .

بعيد الفطر ، وعيد الأضحى ، والإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف ، والإحتفال برؤية هلال رمضان ، وكان بداية انتشار هذه التقاليد ، وثباتها فى العصر الأموى ، نتج عن هذا تغير النظم الإجتماعية الخاصة بالزواج ، والطلاق ، والميراث ، وآداب السلوك ، والعلاقات الاجتماعية ، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية . فقد كان إحياء ليالى رمضان مناسبة دينية جليلة ، وحدثا اجتماعيا عند البربر ، فقد كانت المدن ، والقرى يتغير نمط الحياة فيها لمدة شهر كامل كل سنة.

وكان يتم احياء ليالى هذا الشهر المبارك بالخروج إلى المسجد الذى تتضاعف إنارتة الليلية ، وتغطى على دروسه النهارية مواد الدين على مختلف المستويات ، وبالتالى تتصاعد أعداد قاصديه ، ويحرص المسلمون على أداء صلاة التراويح ، وقيام لياله (۱) كما تكثر الإجتماعات لسماع القرآن، والذكر ، فيقرأون جزءا من القرآن ، ويسمعون من كتب الواعظ ما أمكن ، ويذكرون ربهم بأنواع التهليل ، والتسبيح ، والتقديس فى العبادة ، وكان يحتفل في هذا الشهر الكريم بليلة القدر فى السابع والعشرين منه احتفالا خاصا ، إذا فيها أنزل القرآن الكريم ، وكان فيها يقرأ القرأن الكريم بأكمله خلال الليل فى المساجد ، وكان يتناوب فى هذا رجال نذروا أنفسهم لذلك (۱) كما كانت وجبات الطعام تؤخذ عند الغروب ، ثم فى آخر الليل ، وكانت تكثر الدعوات عند تناول الإفطار . (۲)

وإلى جانب تناول طعام الإفطار ، والإمساك ، فقد كان جزء من الليل يصرف في الإجتماعات ، ففي رمضان كانت تتم الزيارات الليلية للأقارب والأصدقاء.

#### الإحتفال بالعيدين :

الأعياد الإسلامية التي عرفها المسلمون واحدة في جميع الأقطار الإسلامية ، وهما اثنان عيد القطر ، وعيد الأضحى ، ويستعد المسلمون

<sup>(</sup>١) الونشريسي: المعيار المغرب، جـ ١، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) الونشریشی: المصدر السابق ، جـ ۸ ، ص ۱۵۵ ، جـ ۱۱ ، ص ۲۸۰ : ۲۸۳.

<sup>(7)</sup> التادلي : التشوف إلى رجال التصوف ، ص (7)

ومنهم البربر للإحتفال بعيد الفطر إذا قاربت ليالى رمضان على الإنتهاء يبدأ الاحتفال بمشاهدة هلال شهر شوال ، وفى الصباح المبكر من أول أيام عيد الفطر يخرج الناس إلى المسجد لصلاة العيد ، ويحرص المسلمون على تقديم الزكاة بيومين ، أو ثلاثة ، أو تأخيرها حتى قبل صلاة العيد (۱) كما كانت الهبات والعطايا تهدى للمعلمين (۲) كما كانت تعطى إلى الفقراء فنجد أن اسماعيل "تاجر الله" كان يوزع على الفقراء والمساكين في ليلة عيد الفطر (۲) أما عيد الأضحى : فهو يوافق العشر من شهر ذي الحجة من كل عام ، حيث يخرج المسلمون في الصباح الباكر لأداء صلاة العيد ، ثم يقومون بنحر الأضاحى ، وتوزيعها على الفقراء ، والمعوزين (۱) من ناحية أخرى ، سلك البربر طريق الحج ، فكان يبدأ الموكب من المغرب الأقصى مارا بالمغرب الأوسط والأدنى مارا بطرابلس ، وبرقة ، ومصر. (۵) ونعتقد أنهم كانوا يخرجون مع ركب الحجاج المصريين.

#### المولد النبوى:

من الإحتفلات الإسلامية التى يعتنى باحيائها البربر المولد النبوى ، فهو عيد كريم يحتفل به تعظيما لرسولنا ، بتلاوة القرآن والأحاديث النبوية ، وذكر آثار الرسول (ص) ، ومعجزاته ، ونتبع سنته العظيمة ، بالإضافة إلى التزين بأفضل الملابس عندهم ، فهو يوم فرح وسرور (١)

إن الإحتفلات الدينية المتبعة لدى قبائل البربر لم تختلف عن الإحتفلات في سانر بلدان العالم الإسلامي .



<sup>(</sup>١) الونشريسي: المعيار المغرب، جـ ١، ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) الونشريسي: مصدر سابق ، جـ ٨ ، ص ٢٥٤.

 $<sup>(^{7})</sup>$  الورقات : حسن حسنی عبدالوها ب ، ج ۲ ، ص  $^{77}$  :  $^{77}$  .

<sup>(</sup>٤) الونشريسي : مصدر سابق ، جـ ٢ ، ص ٣٢.

<sup>(°)</sup> العبدرى: رحلته ، ص ١٥٦.

 <sup>(</sup>٦) الونشريسى : مصدر سابق ، جـ ١١ ، ص ٢٧٩ .



#### القصل الخامس

# انتشار الإسلام واللغة العربية بين البربر

أدت العلاقات التى نشأت بين العرب والبربر منذ الفتح الإسلامى لإفريقية إلى كثرة الإحتكاك بين الطرفين ، مما جعل البربر على مقربة من مبادئ الدين الإسلامى ، ولغة هؤلاء الفاتحين الجدد ، فنجد أن أول المدن التى فتحها العرب بعد الأسكندرية هى برقة ، والتى قد تأثرت تأثرا كبير بالطابع الإسلامى منذ فتحها ، وصحب ذلك انتشار اللغة العربية ، مما أدى إلى تغيير وجه برقة التى كانت تستوطنها قبائل البربر قبل الإسلام ، وتمثل هذا فى اللغة ، والعادات ، والتقاليد ، ومما ساعد على هذا الإنتشار السريع أن أهل برقة كانوا ساحظين على حكامهم البزنطيين لعسفهم ، وظلمهم ، ورأوا فى قدوم العرب ما يخلصهم من البيزنطيين (۱)

كان الهدف الأول للقاتحين العرب هو: نشر الإسلام ، ولغته ، فنجد أن عمرو بن العاص بدأ في نشر الإسلام عقب فتح مدينة برقة ، وأسلم معظم من بها ، وصالح أهلها على العشر ، ونصف العشر (٢) من ناحية أخرى أرسل عمرو بن العاص ، عقبة بن نافع الفهرى إلى جنوب برقة ، وخاصة في صحرائها التي لم يجد صعوبة في فتحها ، ولم يجد عقبة مقاومة في طريقة حتى بلغ زويلة ، وما بينها ، وبين برقة من مسلمين كلهم طاعتهم حسنة ، وقد أدى مسلمهم الصدقة ، وأقر معاهدهم الجزية (٣)

<sup>(</sup>١) د/ محمد زيتون : المسلمون في المغرب والأندلس ، جـ ١ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) العشر: يدفعه تجار أهل الحرب.

نصف العشر : يدفعه تجار أهل الذمة من اليهود والنصارى .

ربع العشر: يدفعه التجار المسلمين باعتبار أنه زكاة ، أو صدقة [د/ بدوى عبد اللطيف: النظام المسالى الإسلامي المقارن ، ص ٦٦ ، سنة [د/ بدوى عبد اللطيف: النظام المالى الإسلامي المقارن ، ص ٦٦ ، سنة ١٣٩٢هـ/١٩٧٩م، مطابع الأهرام التجارية، مصر . السيد محمد يونس: الحضارة الإسلامية في العصر الأموى ، ص ١٧٧: ١٧٤ ، رسالة دكتوراة بمكتبة بجامعة الأزهر ، تحت رقم العصر الاموى ، ص ١٧٣: ١٧٤ ، رسالة دكتوراة بمكتبة بجامعة الأزهر ، تحت رقم العصر ١٤٩٦/ ٩٥٣٠٠]

<sup>(</sup>٣) البلاذري : فُتوح البلدان ، ص ٢٦٤ .

وقد بذل عقبة جهودا كبيرة استمرت حوالى ربع قرن من الزمان يدعوا سكان هذه البلاد إلى الإسلام، واستطاع ضم معظم قبائل البربر الموجودة في هذه المنطقة فدخلوا في الإسلام (١)

ثم يأتى دور عبد الله بن سعد ، الذى أراد أن يزيل السمعة السيئة التى لصقت به ، وأراد أن يكفر عنها بنشر الإسلام بين قبائل البربر ، فقد بذل مجهودا كبيرا فى هذا المجال ، وقد ساعده على ذلك وجود عدد كبير من الصحابة والتابعين بين جنوده فى غزو إفريقية ، حتى لقد سميت هذه الغزوة "بغزوة العبادلة" ، وسمى الجيش جيش العبادلة ، لأنه اجتمع بهذا الجيش سبعة من أفاضل الصحابة كل واحد منهم يسمى عبد الله وهم:

الأول: عبد الله بن أبى سرح، وقد سبق الحديث عنه في الفصل الأول ص٣٦٠.

الثاتى: عبد الله بن عباس عبد المطلب بن هاشم: كنيته أبو الفضل ، ابن عم الرسول (ص) ولد قبل الهجرة ، دعا له النبى (ص) اللهم علمه الكتاب ، والحكمة فكان أعلم الناس بمعانى القرآن يقال له "الحبر ، والبحر" سمى ترجمان القرآن ، اشتهر بالعلم ، والفقه ، والحديث ، كان مجلسه جامعا للعلوم المختلفة ، غزا إفريقية مع ابن أبى سرح ، قسم الفئ فيها بين المساكين ، شهد مع على موقعتى الجمل ، وصفين ، روى عن النبى ، وكثير من الصحابة ، ذكر له ، ١٦٦ حديثا ، أخرج له الشيخان ٢٣٤ حديثا اتفقا على ٧٥ ، وانفرد البخارى بـ ، ١٦ حديثا ، ومسلم بـ ، ٤ حديثا ، توفى عام ٢٨ه / ٢٨٨ بالطائف ، وقيل أقل من ذلك ، وقيل أكثر . (١)

الثالث: عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد ، ولد عام الهجرة ، أو بعد الهجرة بعشرين شهرا ، وهو أول مولود للمسلمين بالمدينة بعد الهجرة ،

<sup>(</sup>١) من هذه القبائل لواته ، نفوسه ، نفزاوة ، هوارة ، زواغة [ابن الأثير : الكامل ، جـ ٣ ، ص٥٤]

<sup>(</sup>٢) المالكي : رياض النفوس ، جـ ١ ، ص ٤١ . ابن الآبار: الحلة السيراء ، جـ ١ ، ص ٢٠:

<sup>-</sup> أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ، ص ٧٤ .

<sup>-</sup> الزاوى: تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، ص ٦٤ .

ويذكر أنه أول من كسا الكعبة بالديباج ، غزا إفريقية مع ابن أبى سرح قتل جرجير ملك الروم ، وقدم بكتاب الفتح على عثمان ، ثم غزا إفريقية ثانية مع ابن حديج ، شهد فتح جلولاء ، كما شهد الجمل مع عائشة ، له موافق مع الأمويين ، والشاميين ، منها أنه بويع بالخلافة بعد يزيد معاوية سنة ٢٤هـ/٢٨م ، حدث عن الرسول أحاديث ، وعن أبى بكر ، وعمر ، وعثمان وخالته عائشة ، وغيرهم ، روى عنه الكثير ، قتله الحجاج بن يوسف سنة ٢٧هـ/٢٩م. (١)

الرابع: عبد الله بن عمر بن الخطاب ، شهد معظم المشاهد الإسلامية ، فتت مصر ، وغزا إفريقية مرتين ، الأولى مع ابن أبى سرح ، والثانية مع معاوية ابن حديج ، قيل فيه إنه جيد الحديث ، ولم يكن جيد الفقه ، كان يحفظ ما يسمع من رسول الله (ص) اتصف بالكرم ، والعبادة ، والورع ، وحرص على اتباع آثار الرسول (ص) وروى عن أبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، وغيرهم ، روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين ، ذكر له ٢٦٣٠ حديثا، انفرد البخارى بـ ١٨ ومسلم ٣١ حديثا ، وأخرج له الشيخان ٢٨٠ توفى سنة ٣٧هـ/٢٩٢م وقيل ٢٧٤هـ/٢٩٢م (٢)

الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي ، أسلم قبل أبيه ، وكان يسكن مكة شهد مع أبيه فتح الشام ، وصفين مع معاوية ، ثم ندم ، وقال مالي ولقتال المسلمين ، شهد فتح مصر ، ونزل بها في دار أبيه ، غزا إفريقية مع ابن أبي سرح ، أكثر من الرواية عن الرسول (ص) وكان قد أذن في كتابة الحديث عنه ، وكان يقول حفظت عن النبي ألف حديث ، قال عنه أبو هريرة "ما كان أحد أحفظ لحديث الرسول (ص) منى ، إلا عبد الله بن عمرو ، فإنه كان يعى بقلبه وأعى بقلبي ، وكان يكتب وأنا لا أكتب" ،

<sup>(</sup>١) المالكي : رياض النفوس ، جـ ١ ، ص ٤١.

<sup>-</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء، جـ ١، ص ٢٤، ٢٥.

<sup>-</sup> أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ، ص ٧٤.

<sup>-</sup> الزاوى : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) أبو العرب: مصدر سابق ، ص ٧٣.

<sup>-</sup> المالكي : مصدر سابق ، ص ٤٣ ، ٤٤ .

الزاوى : مرجع سابق ، ص ٦٤ .

روى عن أبى بكر وعمر وغيرهما ، روى عنه أنس بن مالك ، وكثيرين اختلف فى مكان ، وزمان وفاته على أقوال كثيرة من سنة ٦٣ إلى ٧٧ – ١٨٣ – ١٩٢ م فى مصر ، أوفلسطين ، أو مكه (١)

السادس: عبد الله بن جعفر ... كنيته أبو عبد الرحمن ، أسلم باسلام أبيه ، شهد بدرا ، وأحدا ، وكان عمره يوم بدر ١٢ سنة ، غزا إفريقية مرتين الأولى مع عبد الله بن أبى سرح ، والثانية مع معاوية بن حديج ، وكانت معه فى إفريقية أم ولد توفيت بها ، وكان له منها أولاد (١) ومن الجدير بالذكر أن معظم هؤلاء الصحابة لم يكثوا فى إفريقية فى هذه الغزوة إلا مدة لم تكف لإقامة حلقات علمية ، ولم يكن هناك مكان ليستقروا فيه كالقيروان فنجد أن ابن أبى سرح عاد إلى مقر ولايته فى مصر ، بعد أن قضى خمسة عشر شهرا فى هذه الغزوة، فوصل إلى مصر فى سنة ثمان وعشرين هجريه (١) بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الصحابة والتابعين (١)

<sup>(</sup>۱) المالكى : رياض النفوس ، جـ ۱ ، ص ٤٣ : ٤٤ . ابن الآبار : الحلة السيراء ، جـ ١ ، ص١١٠.

<sup>-</sup> أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ، ص ٧٣.

<sup>-</sup> محمود شیت خطاب : قادة فتح الشام ومصر ، ص ٦٨ ، ٦٩.

<sup>(</sup>٢) الطاهر الزاوى: تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، ص ٦٤.

<sup>(</sup>۲) د/ محمد زیتون : القیروان ، ص ۳۱.

<sup>(</sup> $^{2}$ ) منهم: عقبة بن عامر بن عبس الجهنى ، من قبيلة قضاعة أسلم بعد هجرة الرسول (ص) صحابى سكن مصر ، كان واليا عليها ، غزا منها إفريقية ، ورى عنه من الصحابة ابن عباس ، ومسلمة بن مخلد ومن التابعين كثير ، شهد أحد ، وصفين ، توفى فى خلافة معاوية بن أبى سفيان بالشام سنة  $^{0}$  محمود شيت خطاب : مرجع سابق ، ص  $^{1}$ 

ومنهم: أبو عبد الرحمن بن حقص العمرى ، روى عنه ابن عبد الرحمن ، والليث بن سعد، وآخرون ، اختلف في قيمة حديثه ، والأكثرون على أنه توفى سنة ١٧١هـ/٧٨٧م [أبو العرب: مصدر سابق ، ص ٢٦٦]

ومنهم أبو عبد الرحمن المسور بن محرمة "مخرمة" القرشى ، أسلم أبوه يوم فتح مكه ، ولد في السنة الثانية من الهجرة ، وتوفى النبى وهو ابن ثمان سنوات ، وأمه أخمت عبد الرحمن ابن عوف ، صحب النبى (ص) وروى عنه، من فقهاء الصحابة ، وفضائلهم ، شهد فتح إفريقية مع ابن أبى سرح ، اختلف فى وفاته والأرجح أنه توفى عام ٤٢ه/ ١٨٢م عمره ٣٧سنة [أبو العرب : مصدر سابق ، ص ٢٨ ، المالكى : رياض النفوس ، ج ١ ، ص ٤٥] ومنهم : أبو ذويب خويلد بن خالد الهذلى المخزومي ، صحابى ، اشتهر بشعره ، غزا إفريقية مع ابن أبى سرح ، اختلف فى وفاته زمانا ، ومكانا ، قيل مات فى طريق مكة، وقيل فى مصر ، وقيل غازيا بأرض الروم ، كان ذلك فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه [أبو العرب : مصدر سابق ، ص ٢٨]

وتعتبر غزوة عبد الله بن أبى سرح أو غزوة (العبادلة) أكبر غزوة يكون بها هذا العدد الكبير من صحابه رسول الله (ص) ومن التابعين غزت

-ومنهم: أبو صالح حمزه بن عمرو الأسلمى ، صحابى ابن صحابى، روى عن النبى ، وأبى بكر ، وعمر ، ذكر له تسعة أحاديث ، اشتهر بصون الدهر ، شهد فتح إفريقية مع ابن أبى سرح ، له فيها مقامات محمودة توفى سنة ٢١هـ/١٨١م [المالكى: رياض النفوس ، ج. ١ ، ص ٤٩ . أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ، ص ٧٤]

ومنهم: أبو مسلم سلمه بن عمر بن الأكوع الأسلمي ، صحابي سكن المدينة ، شهد بيعة الرضوان ، بايع الرسول (ص) وغزا عدة غزوات ، كان شجاعا ، غزا إفريقية مع ابن أبي سرح ، روى عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وروى عنه ابن عباس ، وآخرون ، روى له عن الرسول (ص) ٧٧ حديثا ، توفى بالمدينة سنة ٢٤هـ/١٨٤م ، وقيل تأخر إلى سنة ٢٤هـ/١٨٤م وهو الأشهر [أبو العرب: مصدر سابق ، ص ٧٤]

ومنهم: عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ، يكنى أبا محمد ، صحب النبى (ص) اختلف فى زمن اسلامه ، روى عبد الله بن عمر فى زمن اسلامه ، روى عبد الله بن عمر وآخرون ، دخل إفريقية غازيا ، اختلف فى وفاته ، فقيل عام ٥٣هـ/٦٧٣م ، وقيل همه ١٠٥٨م [أبو العرب: مصدر سابق ، ص ٧٠ . المالكى : مصدر سابق ، ج ١ ، ص ٢٤]

ومنهم: ربيعة بن عباد الديلى ، من قبيلة الديل بن بكر بن عبد مناه بن كنانه ، قرئ اسم أبيه بالكسر ، والتخفيف ، وهو الأشهر ، صحابى ، عمر دهرا طويلا ، دخل إفريقية مع ابن أبى سرح ، توفى بالمدينة فى خلافة الوليد بن عبد الملك [أبو العرب: المصدر السابق ، ص ٧٠ . المالكى : مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٥١ : ٥٦]

ومنهم: أبو العباس معبد أخو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ولد في عهد الرسول (ص) ، لم يسمع منه ، دخل إفريقية غازيا مع ابن أبي سرح ، قتل في شبابه عام ٥٣هـ/٦٥٦م في ولاية عثمان ، وقيل استشهد بعد ذلك في خلافة معاوية ، ذكر أن عليا ولاه مكه [أبو العرب: مصدر سابق ، ص ٧٩]

ومنهم: عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، اختلف في صحبته ، يعد من التابعين ، روى عن أبى بكر ، وعمر ، وعمرو بن العاص ، وروى عنه مروان بن الحكم ، وغيرهم ، غزا إفريقية مع ابن أبى سرح ، أخرج له البخارى حديثًا [أبو العرب: المصدر السابق ، ص ٧٩]

ومنهم: أبو عمر عاصم بن عمر بن الخطاب ، ولد في حياة النبي (ص) لم يرو عنه ، وإنما روى عن أبيه ، روى له البخارى ، ومسلم ، دخل إفريقية مجاهدا في غزوة ابن أبي سرح ، توفي بالربذة قرب المدينة عام ٧٠هـ/١٨٩م [أبو العرب: المصدر السابق ، ص ٧٩]

ومنهم: مروان بن عبد الحكم بن أبى العاص القرشى الأموى ، ابن عم عثمان بن عفان ، وكاتبه فى خلافته ، روى عن عمر ، وعثمان ، وعلى ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم ، روى عنه جماعة من التابعين منهم ابنه عبد الملك وغيرهم أنكر بعضهم أن تكون له رواية وصحبه أما حديثه فلم يتهمه أحد ، شهد فتح إفريقية ، والجمل مع عائشة ، وصفين مع معاوية بويع بالخلافة لكن مات فجأة عام ١٢هـ/١٨٨م ، وقيل ١٥هـ/١٨٥م [أبو العرب: المصدر السابق ، ص ٧٩ . د/عبدالشافى عبداللطيف : العالم الإسلامى ، ص ١٣٨]

منهم: عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، ولد في عهد الرسول (ص) روى عن أبيه وعمه عمر ، وعبد الله بن مسعود دخل إفريقية مع ابن أبي سرح مات مع ابن الزبير ٧٣هـ/٢٩٦م [أبو العرب: المصدر السابق ، ص ٧٩ . الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ، جـ ٦ ، ص ١٨٧]

إفريقية ، وهذه الغزوة لها تأثير في إفريقية أوسع من غزوة عمرو بن العاص لعدة أسداب.

1- أن هذه الغزوة توغلت داخل إفريقية "بلاد البربر" وهذا التوغل أعطى المسلمين العرب خلفية جديدة لم تكن موجودة لديهم ، وخاصة حالة السكان الإجتماعية ، وروحهم المعنوية ، بالإضافة إلى معرفة قوة الروم المادية ، وعلاقة الروم بالبربر ، ومدى ارتباطهم ببعض ، هذا إلى جانب الإحتكاك المباشر بين المسلمين العرب ، وبين الروم والبربر مما مكن العرب من دراسة إفريقية عن كثب ، وخاصة بعد ما عزموا على فتح هذه البلاد ، ونشر الإسلام بها (۱)

Y من ناحية أخرى نجد نتيجة هامة لغزوة إبن أبي سرح ، فقد كان من بين أسرى هذه الغزوة ، وزمان بن صقلاب البربرى (Y) جد بنى حرز ، وهو يؤمنذ أمير قبيلة مغراوة ، ورفعوه إلى عثمان بن عثمان رضى الله عنه فأسلم على يديه ، ومن عليه ، وأطلقه وعقد له على قومه (Y)

٣- أن هذه الغزوة كان لها أثر كبير في اسلام كثير من قبائل البربر ،
 وخاصة البتر منهم مثل قبائل زناتة (٤)

٤- تعتبر هذه الغزوة المحك الرئيسى بعد غزوة عمرو بن العاص ، وقد كانت بداية موفقة لنشر الإسلام ، ودعم مبادئه بين العرب والبربر ، وقد مهدت هذه الغزوة الطريق بعد ذلك لولاه استطاعوا بذل مجهودات كبيرة فى هذا المجال على الرغم من عدم بقاء ابن أبى سرح مدة طويلة فى إفريقية ، فقد قضى خمسة عشر شهرا فى هذه الغزوة فى إفريقية (°)

<sup>(</sup>١) الزاوى: تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، ص ٦٧.

<sup>(</sup>۲) وزمان بن صقلاب البربرى: شيخ قبيلة معزاوة وسائر قبيلة زنانة البترية ، قبض عليه ابن أبى سرح وأرسله إلى عثمان بن عفان ، فأسلم على يديه فما كان من عثمان إلا أن ولاه على قومه وعقد عليهم [ابن خلدون: العبر ، جـ ٦ ، ص ١٠٧ . د/ محمد زيتون: القيروان ، ص ٢٩، ٢٩]

<sup>(</sup>٣) ابن خادون : مصدر سابق ، جـ ٦ ، ص ١٠٧.

 <sup>(</sup>٤) الزاوى : مرجع سابق ، ص ٦٧.

<sup>(°)</sup> د/ محمد زیتون : مرجع سابق ، ص ۳۱.

# دور رويفع بن ثابت والى برقة فى نشر الإسلام:

أما عن دور رويفع بن ثابت (۱) والى برقة ، فقد كان لبقائه بين قبائل البربر فائدة كبيرة فى إرساء قواعد الإسلام ، فقد أمر أصحابه بأن لا يأتوا السبايا إلا بعد أن يعرضوا عليهم الإسلام ، ونهاهم عن استعمال دواب الغنيمة إلا بعد القسمة ، وقد ساهم رويفع على نشر الإسلام ، وساعد على نشأة جبل جديد من طلاب العلم ، والمعرفة فى إفريقية حين اختط مسجد الأنصار (۲) وهو أقدم مساجدها وأفضلها (۳)

كان قبر رويفع بن ثابت غير معلوم المكان ، حتى عثر فى برقة على حجر مكتوب عليه "هذا قبر رويفع بن ثابت الأنصارى صاحب رسول (ص)" وأصبح هذا القبر معروفا ، تلتمس عنده الرحمات لقصد صحابته للنبى (ص)(٤)

<sup>(</sup>۱) رویقع بن ثابت الانصاری بن السکن بن عدی بن حارثة ، وقیل بن خارجة الانصاری بن مالك بن البخاری ، صحابی جلیل ، شارك فی فتح مصر ، وسکنها ولاه ابن حدیج علی طرابلس ، سنة ۲۱هـ/۲۱۳م ، غزا جربة من طرابلس ، وفتحها ۱۹هـ/۲۱۲م ، توفی ببرقة، وهو أمير عليها سنة ۵۳هـ/۲۷۳م زمن ولاية مسلمة بن مخلد علی إفریقیة من قبل معاویة ابن أبی سفیان [الزاوی : تاریخ الفتح العربی فی لیبیا ، ص ۷۸ ، ۷۹]

دخل مع رويفع اثنين أحدهما صحابي والأخر تابعي :

الأول: فضالة بن عبيد الأنصارى الأوسى ، شهد فتح مصر ، نولى القضاء بها لمعاوية بن أبى سفيان ، غزا إفريقية ، توفى بدمشق ، سنة ٥٩هـ/١٧٣م قيل سنة ٩٩هـ/١٨٨م [المالكى: رياض النفوس ، جـ ١ ، ص ٥٨ . الجربى : معالم الإيمان ، جـ ١ ، ص ٨٨ . الجربى : مؤنس الأحبة ، ص ٣٧ : ٢٨]

والثانى: حنش بن عبد الله السبائى الصنعائى قيل نسبة إلى صنعاء ، وقيل إنه من اليمن ، شهد غزو الأندلس مع موسى نصير ، له أثار ، ومقامات بإفريقية ، اختط بها دار ، ومسجد لايزال موجودا ، وبه معلم للقرآن يعلم الصغار من الذكور ، والأناث ، توفى بالقيروان عام مائه هجرية ٧٢١م [الدباغ :مصدر سابق ، جـ ١، ص ١٢٤، الجربى :مصدر سابق ، ص٨٦]

<sup>(</sup>٢) مسجد الأنصار : هو مسجد كبير بناه رويفع أحد الصحابة ، سنة ٤٧هـ / ٢٦٦م ، بمحرس الأنصار ، وعليه بنى هذا المحرس ليكون محرسا عليه ، وذلك قبل أن يختط عقبة القيروان [د/محمد زيتون : القيروان ، ص ٨٧]

<sup>(</sup>٣) الدباغ: مصدر سابق ، جد ١ ، ص ١٠٢.

 <sup>(</sup>٤) الزاوى : مرجع سابق ، ص ٧٩.

# دور معاوية بن حديج في نشر الإسلام:

عمل معاوية بن حديج على فتح مدن سواحل إفريقية ، وخاصة قابس ، وسوسه ، وبنزرت ، ومن جانب آخر إنتهز الروم فرصة إنشغال المسلمين بفتنه عثمان ، والخلاف بين على بن أبى طالب ، ومعاوية بن أبى سفيان ، فنقضوا عهودهم ، وارتد بعضهم ، ولكن ثبت بعضهم على اسلامه ، وقد نشأت ألفه ، وتفاهم بين من أسلم ، وبين من بقى فى إفريقية من المسلمين ، ومن المجدير بالذكر ، أن استقرار جماعة من المسلمين بإفريقية تعتبر بادرة تدل على ضعف شأن الروم ، كما أنهم أول خطوة فى استقرار الإسلام فى إفريقية، ومزاحمته للمسيحية فى دورها ، ومناطق نفوذها (۱)

لقد مر على العرب منذ أن غزوا إفريقية إلى آخر غزوات معاوية بن حديج ست وعشرون سنة لم يتمكنوا من الإستقرار في إفريقية ، وإنما كانوا يكتفون من الروم والبربر بعقد الأمان ، ودفع الجزية ، ثم يرحلون عن البلاد(٢)

كان من حسن الطالع أن حملة ابن حديج كانت تضم عددا كبيرا الصحابة والتابعين من المهاجرين ، والأنصار ، ولا شك أن هذه المجموعة قد أدت دورا كبيرا في نشر الإسلام في إفريقية (٣) وخصوصا أن أهل إفريقية

<sup>(</sup>۱) الزاوى : تاريخ الفتح العربى في ليبيا ، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) سبب رحيل العرب عن إفريقية : أن سكان إفريقية كانوا يدينون بغير دين العرب ، بالإضافة الى أنهم كانوا يعتبرون العرب غزاه فاتحين ، يجب عليهم أن يطردهم من بلادهم ، والعرب يعلمون هذا منهم ، لذلك ما كانوا يأمنون على أنفسهم ، غدرهم وخصوصا أن نجده العرب كانت تصل من مصر ، والشام ، والمدينة وهي مناطق بعيدة عنهم ، إلى جانب أن الروم لا يحترمون العهود والمواثيق فكانوا كما رحل العرب عنهم نقضوا عهدهم ، ومنعوا ما كانوا يؤدنه ، وارتد من أسلم منهم [الزاوى: المرجع السابق ، ص ٢٩]

<sup>(</sup>٣) من هؤلاء الصحابة والتابعين:

أ- عبد الله بن عمر بن الخطاب سبق الترجمة له ، ص ١٨٥.

ب- أبو زمعه البلوى: من قضاعه من قبيلة "بلى" صحابى سكن مصر ، واسمه عبد الله أو عبيد بن أرقم ، وقيل عبد الله بن أدم ، وقيل مسعود بن الأسود ، من أصحاب الشجرة ممن بايع النبى فى بيعه الرضوان ، سكن مصر ، وسار إلى إفريقية فى غزوة بن خديج الأولى سنة ٤٣هـ/١٥٥م ، ومات بالقيروان ، ودفن بمقبرة باب تونس بالبلوية وبه سميت بالبلوية [أبو العرب: طبقات علماء إفريقية وتونس ، ص ٧٦: ٧٧. المالكى :رياض النفوس ، جدا ، ص٥٥]=

ثاروا ، وغضبوا من حاكم هرقل الجديد "أوليمه" (١) لمحاولة فرص ضرائب كبيرة عليهم.

استطاع معاوية بن حديج أن يثبت سلطة العرب ، ويطرد القوات البيزنطية من ساحل سوسه ، ويستولى على حصن جلولاء بالإضافة إلى نشر الإسلام بين قبائل البربر هناك. (٢)

## دور عقبة بن نافع في نشر الإسلام:

يعتبر عقبة بن نافع أول قائد عام لبرقة ، وطرابلس ، وإفريقية ، وقد صال وجال في إفريقية مدة كبيرة جعلته على معرفة ، ودراية بأحوال قبائل البربر ، وطباعتهم ، وأخلاقهم ، وعادتهم ، وكان جل اهتمامه موجها إلى دعوة أهل إفريقية إلى الإسلام ، فنجد أن بربر لواته ، وهوارة ، ونفوسه ، وزناته الذين يشكلون سكان طرابلس ، كان معظمهم عند الفتح وثنيون ، ودان بعضهم بالمسيحية وبعضهم باليهودية وقد لقنهم عقبة الدين الإسلامي الذي يكفل لهم سلامه الدارين ، حيث نجح في هداية أكثرهم حتى إنه شكل منهم كان له دور هام في حروب إفريقية (٢)

ولا ريب أن عقبة قد ترك في المغرب جماعة من الفقهاء في المناطق التي كان يغزوها ، ولا سيما التي لم يتم إسلامها لتعليم البربر أمور الدين ، ونشر كتاب الله بينهم ، وتعلمهم العربية ، وليزيدهم إرتباط بالدولة الإسلامية(٤)

<sup>=</sup>ج- خالد بن ثابت بن طاعن بن العملاق الفهمى: جد عبد الرحمن بن خالد أمير مصر ، وقيل وشيخ الليث ، شهد فتح مصر ، دخلها مع ابن حديج ، ولى مصر سنة ١٥هـ/١٧٢م ، وقيل اغزاه مسلمه بن مخلد ، سنة ٤٥هـ/٢٧٤م [أبو العرب : طبقات علماء إفريقية ، ص ٨٣]

<sup>(</sup>۱) د/ محمد زیتون : المسلمون فی المغرب والأندلس ، جـ ۱ ، ص ۲۶. – الزاوی : تاریخ الفتح العربی فی لیبیا ، ص ۷۳.

<sup>(</sup>٢) د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) محمود ناجى : تاريخ طرابلس الغرب ، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ١٤٧ .

أبا ليلى دجين بن عامر الحجرى: أحد التابعين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل إفريقية، وأقام بها، شهد مع عقبة بن نافع المشاهد كلها، بالإضافة إلى الحروب، والفتوحات التي كانت بإفريقية روى عنه من أهل القيروان عبد الرحمن بن زياد بن أنعم،

ومن الجدير بالذكر أن بناء مدينة القيروان ، وإنشاء مسجدها يعتبر من الأعمال المهمة التي ساعدت على نشر الإسلام ، وتثبيت أقدام المسلمين في إفريقية ، لأنها أصبحت حصنا لهم ، فقد أخذ البربر يفدون على القيروان فاختلط البربر بالعرب ، ووجد العرب سبيلا إلى بث ، ونشر الدعوة الإسلامية، فأخذ البربر يتذوقونها (۱)

من ناحية أخرى يعتبر إنشاء مدينة القيروان حدثا غريبا من حيث النشأة ، والتكوين لأن هذه البلاد لم تعرف قبل العرب إلا المدن الفينيقية مثل طنجة وقرطاجنة (٢) التي خربت ، وتحولت إلى قرى ، والتي تختلف عن المدن العربية القابلة للتطوير ، والتعديل بحسب حاجات البلاد ، فعلى هذا النمط صارت قرى المغرب ، وبدأت تتحول إلى مدن إسلامية بها المساجد ، والمكاتب لتدريس اللغة العربية ، ونشر مبادئ الإسلام (٢)

استطاع عقبة أن يفتح بلاد كثيرة في إفريقية ، ويضمها إلى دولة الإسلام ، وأن يكون جيشًا كبيرًا من البربر ، مما يدل على أن الإسلام قد أخذ ينتشر بين أهل هذه البلاد "البربر" ويتخذوه دينًا لهم (٤)

وعلى الرغم من الأعمال الجليلة التي قام بها عقبة بن نافع في ولايته الأولى ، فقد فوجئ بعزله ، بعد أن مكث بها خمس سنوات ، وحل محله أبو المهاجر دينار الذي اتبع سياسة جديدة مغايرة لسياسة سلفه ، فقد اعتمد عقبة على استعمال الشدة مع البربر في أحيان كثيرة (°)

ویزید من منصور [المالکی: ریاض النفوس ، جـ ۱ ، ص ۹۰ . د/ محمد زیتون: القیروان ، ص ۲۲٤]

<sup>(</sup>١) الزاوى : تاريخ العربّي في ليبيا ، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة ، جـ ٢ ، ص ١٧٢٥.

<sup>(</sup>٣) د/حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٥٨.

د/ محمد زيتون : المسلمون في المغرب والأندلس ، جـ ١ ، ص ٢٨.  $(\xi)$ 

<sup>(°)</sup> لعل التعامل مع شعب كبير كالبربر كانت تجربة جديدة واجهت العرب لأول مرة في تاريخهم، وكانوا قد عرفوا قبل ذلك الشعوب المسالمة ، والمتعاونة ، ولم يعرفوا شعبا عنيدا يمارس المعارضة عمليا بالحرب في كل مكان كالبربر ، وتعتبر الزعامة البربرية زعامة قبيلة غير متطورة ، تريد إظهار القوة في الحرب بلا نهاية ، ولهذا جاء اتجاه القادة العرب ، ومن بينهم عقبة في بعض حالات التعامل مع البربر مخالفا لسياستهم في التسامح ، والعفو، وعدم التطرف في العقوبة ، هنا نجد خبرة عقبة في التعامل مع البربر فوجود عقبة بين البربر منذ بداية فتح العرب للمغرب ، جعله يتخير وقت استعمال الشدة بالحزم لأن البربر =

أما أبو المهاجر فقد سلك طريقة استطاع بها كسب المودة عن طريق التفاهم والحوار مع البربر فأتت هذه الطريقة بنتيجة طيبة جذبت كثيرا من البربر إلى الإسلام ، وعلى رأسهم زعيم قبيلة أوربة البربرية "كسيلة" ، وقبيلته الكبيرة ، ويكفى أبو المهاجر فخرا أنه الوالى الوحيد الذى استطاع إدخال قبيلة برنسية كبيرة فى الإسلام ، وكان معظم من أسلم قبل ذلك من البربر البتر (۱) كما اشتمل جيشه أثناء حملته على بلاد المغرب على جنود من البربر (۲) بالإضافة إلى أنه صالح عجم إفريقية - النصارى - ودخل من دخل منهم فى الإسلام ، نتيجة للسياسة التى اتبعها ، وبهذا يعتبر أبو المهاجر قد قام بدور هام فى نشر الإسلام بين البربر (۲)

وعقب عودة عقبة مرة أخرى لولاية إفريقية سنة ٢٦هـ/٢٨٦م ، وقبل الخروج من القيروان لمواصلة الفتح ، ونشر الإسلام ، جمع الناس وأولاده وخطب فيهم موضحا هدف الحملة ، وهو الجهاد في سبيل الله كما أوصاهم بوصية تضمنت : النهى عن الإهتمام بالشعر على حساب حفظ القرآن ، وترك الإستدانة ، ثم الزهد في أخذ العلم عن المغرورين (٤)

معنى هذا أن هناك شعر يلقى ، وقرآن يحفظ ، وعلم يؤخذ ، وهذا يدل على أن عقبة قد جعل من مدينة القيروان مركز اشعاع فكرى ، وحضارى في بلاد المغرب.

<sup>&</sup>quot;كانوا إذا دخل اليهم أمير أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام ، فإذا عاد الأمير عنهم نكثوا ، وارتد من أسلم [ابن الأثير : الكامل ، جـ ٣ ، ص ٢٣٤] فاستخدام الشدة له ما يبرره حتى يفكر أكثر من مرة من أراد الخروج على النظام.

<sup>(</sup>١) د/ حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٣٨.

 $<sup>\</sup>binom{7}{1}$  أمثال حسين بن عبد الله الصنهاجي [المالكي : رياض النفوس ، جـ ١ ، ص ٢٠]

<sup>(</sup>۲) المالكى : المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٢١. - c عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ، جـ ٢ ، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) نص وصية عقبة بن نافع "إياكم أن تملئوا صدوركم شعر ، وتتركوا القرآن ، امئلوا صدوركم من كتاب الله فإنه دليل على الله ، وخذوا من كلام العرب ما تهتدى به ألسنتكم ، ويدكم على مكارم الأخلاق، ثم انتهوا عما وراءه ، وأوصيكم ألا تداينوا ، ولو لبستم العباء ، فإن الدين هم بالليل ، وذل بالنهار فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعرضكم ، وتبقى لكم الحرمة مع الناس ما بقيتم ، ولاتقبلوا العلم من المرخصين فيجهلوكم دين الله ، ويفرقوا بينكم ، وبين الله تعالى ، ولاتأخذوا دينا إلا من أهل الورع والإحتياط فهوا أسلم لكم ، ومن احتاط سلم ونجا ، وعليكم سلامة الله ، وأراني لاتردوني بعد يومكم هذا اللهم تقبل نفسي في رضاك ، واجعل الجهاد رحمتي من دار كرامتي عندك" [المالكي : مصدر سابق ، جر 1 ، ص ٢٢ . الدباغ: معالم الإيمان ، جر 1 ، ص ٢٨ .

وفى سبيل نشر الإسلام اتجه عقبة إلى المغرب الأقصى ، وقد استجابت عدة قبائل من البربر ، وخاصة المصامدة لدعوة عقبة ، فترك من أصحابه (١) من يعلمهم اللغة والقرآن ، ولم يعرف المصامدة عقبة بن نافع حتى أسلم أكثر هم طوعا على يديه (١)

تعتبر ولاية عقبة الثانية ٢٦ – ٢٤هـ/١٨٢ – ١٨٤م إمتدادا لجهوده السابقة ، وفي هذه الفترة كانت معظم جهوده موجهة ضد الروم ، ولايخلوا الأمر أن يكون مع الروم جماعة من البربر ، والأفارقة ، أما البربر فلا نجد لهم أثرا كبيرا في الدفاع عن إفريقية ، فنجد أن العرب عند فتحهم لإفريقية يمرون في قلب بلاد البربر ، حيث مروا ببرقة ، وهي موطن لواته ، وبسرت، وطرابلس وهي موطن هوارة ، وهذه القبائل كانت من أكبر ، وأقوى قبائل البربر ، ومع ذلك لم تقم في وجه عقبة من خلال إمارته الثانية ، فوجود هذه الكثرة من قبائل البربر في طريق العرب إلى إفريقية ، وعدم مقاومتها لهم في كثير من الأحيان دليل على أن البربر نظروا إلى فتح العرب لبلادهم نظرة لا تتفق مع رغبات الروم ، ونتيجة لما لا قوة منهم من سوء معاملة ، واستبداد (۲)

لقد أسلم على يدى عقبة كثير من البربر الذين أحبوا الإسلام ، ودخلوا فيه ، وكون البربر فيما بعد نواه الجيوش التي أتمت فتح باقى بلاد المغرب تحت قيادة العرب (٤) في النهاية استطاع عقبة بمعاونة البربر الذين دخلوا في الإسلام في القضاء على الحكم الروماني في شمال إفريقية جملة واحدة (٥)

<sup>(</sup>۱) ترك عقبة أحد أصحابه ويدعى شاكر بن عبد الله الأردى لتعليم البربر ، وله رباط يعرف باسمه فى دولة المغرب ، وهو حاليا يعرف بسيدى شاكر [التادلى: التشرف إلى رجال التصرف ، ص ٢٦ . ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٢٧ . د/سعد زغلول تاريخ المغرب العربى ، جـ ١ ، ص ٢٠٢ . د/حسن ابراهيم: انتشار الإسلام فـى إفريقية ، ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص  $(^{4})$ 

<sup>-</sup> c / محمد زيتون : تاريخ المسلمين المغرب الأندلس ، جـ ١ ، ص <math>- 7

<sup>(</sup>٣) الزاوى : تارخ الفتح العربي في ليبيا ، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٤) الزاوى: المرجع السابق ، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٥) بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص ١٥٢.

# دور زهير بن قيس البلوى في نشر الإسلام:

أما زهير بن قيس ، فقد كان من رؤساء العابدين ، وأشراف المجاهدين لارجة أنه رحل إلى المشرق خوفا على نفسه من الفتنة ، ومن بريق الحكم والإمارة فتركها زهدا وورعا (١) ويعبر عن ذلك الناصرى السلاوى بقوله "أما زهير فإنه لما رأى ما منحه من الظفر ، والنصر خشى على نفسه الفتنة فترك القيروان آمنه"(٢)

غير أن أحد الدارسين يرى غير ذلك ، حيث يقول "كانت الأقاليم الشرقية من المغرب في ذلك الوقت فريسة لغارات تخريبية من جانب الروم ، وهذا هو السبب من غير شك في عودة زهير نحو المشرق" (٣) وهذا رأى لا ينطبق مع منطق الأحداث ، لأن زهير كان قد انتصر على كسيلة زعيم أكبر قبيلة بربرية "أوربة" (٤) ولو علم بتجمع الروم ، وتخريبهم المدن الإسلامية

كان اسلام كسيلة حديثا لم يفهم معناه ، ففى أول اختبار حقيقى له ارتد عن الإسلام ، إلا أن اسلام كسيلة قد مهد الطريق لنشر الإسلام بين القبائل المجاورة ، وانخراط بعضهم فى جيش المسلمين ، إلى جانب العرب ، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى يسير فيها العربى بجوار البربرى بهذه الطريقة الودية لفتح البلاد ، ونشر الإسلام ، وتعلم اللغة سويا لدرجة أن استشهاد عقبة ترك أثرا فى نفوس الأهلين [د/حسين مؤنس : فتح العرب المغرب ، ص ٢٨٥]

<sup>(</sup>١) أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) الناصري السلاوي: الإستقصا: ، جـ ١ ، ص ٨١.

<sup>(</sup>٣) د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٢١١.

<sup>(</sup>٤) يعتبر اسلام كسيلة نقطة تحول كبيرة في نشر الإسلام بين قبائل البربر ، على الرغم من ارتداده عن الإسلام كما يقال ، لكن أحد الدارسين يرى أن كسيلة لم يرتد عن الإسلام ويدل على ذلك بمعاملته الطبية للمسلمين عندما استولى على القيروان ، وما كان ليرتد عن الإسلام بعد أن حسن اسلامه ، ويبرر ما حدث بأنه سوء فهم عندما أساء عقبة له ، وأنها مسألة شخصية لا علاقة لها بمبادئ الإسلام المبنى على الإخاء ، والمساواة ، ويبرر ثأر كسيلة من عقبة لتخليص صديفه أبي المهاجر من يديه [د/سعد زغلول: مرجع سابق ، جـ ١،ص٢٠٧] نقول لو أن كسيلة بالله حق الإيمان لما وقف حجر عثره في طريق الفتح الإسلامي كما أشار على أبي المهاجر بتخريب مدينة القيروان ، علاوة على أن كسيلة لم يكن الوحيد الذي أسلم على يد عقبة ، ولم نسمع أن عقبة قد أهان واحدا منهم ، لأن هذا ليس هو الإسلوب الصحيح لجذب الناس للدخول في دين الله أفواجا ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإن إهانة عقبة لكسيلة قد تكون مرجعها إلى ، إدراك عقبة أن إسلام كسيلة غير ثابت ، فتصرف عقبة معه بهذا الشكل، ليكون عبره ، وعظة لكل من تسول له نفسه بالخروج على المسلمين، فـلا يقدمـون على محاربتهم ، أما المعاملة التي عامل بها كسيلة المسلمين ، فنجد أنه عندما استولى على القيروان وجد فيها جماعة من المسلمين لم يستطيعوا الرحيل ، فلم يتعرض لهم بأذى ، لأن فيهم جماعات من البربر قد أسلمت ، فايذاؤهم يقلب عليه قلوب قومه [دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٢٨ : ٣٩]

لأعد لهم العدة الكاملة ، ولما عاد ، وترك المغرب ، يدل على هذا أنه عندما تصدى للروم كان معظم جنوده موجودين بالقيروان ، ولم يبقى معه من أصحابه إلا سبعين رجلا من أشراف الناس (۱) ولا يمكن أن يذهب إلى قتال العدو بأشراف الناس وبهذا العدد القليل الذى لا يزيد عن سبعين رجلا فقط ، هذا يدل على أن زهير لم يكن على معرفة بما حدث فى برقة إلا وهو فى طريق عودته ، بعد أن قرر العودة (۱)

### جهود حسان بن النعمان في نشر الإسلام:

أما حسان بن النعمان ، فبعد هزيمته من الكاهنة في "وادى العذارى" عام ٤٧٤ـ/٢٩٦م انسحب متراجعا إلى طرابلس ، ومكث بها حوالي خمس سنوات ، عاد مرة أخرى إلى المغرب ، وتمكن من هزيمة الكاهنة في جبال أوراس عام ٧٨هـ/٢٩٦م ، ثم بدأت مواهبه تظهر في نشر الإسلام ، فقد اختار مجموعة من جلة التابعين لم تمدنا المصادر بأسمانهم لسؤ الحظ ، حتى نتبع جهودهم في تعليم البربر القرآن ، وفرائض الإسلام ، بالإضافة إلى بناء المساجد ، وقد استعملوا في المساجد التي عزموا أن يجعلوا فيها الجمعات (٢)

ومن الجدير بالذكر أن الكاهنة قد ساعدت بطريق غير مباشر على انضمام عدد كبير من البربر إلى حسان ، وهذا راجع إلى سياسة التخريب التى اتبعها ظنا منها أن العرب يريدون المدائن ، والذهب ، والفضة ، ويعتبر لجؤ هذا العدد الغير قليل ، والذى يقدر بحوالى اثنى عشر ألفا من البربر إلى حسان ، إلى ثقه البربر الكبيرة في حسان ، على الرغم من أنه بالأمس القريب كان عدوهم الأول ، وذلك راجع إلى حسن سياسة حسان تجاه البربر بالإضافة إلى ما سمعوه ، وما لمسوه من إخوانهم الذين سبقوهم ، ودخلوا تحت راية الإسلام ، ومبادئه السمحة.

فما كان من حسان بن النعمان إلا أن ضم هؤلاء البربر إلى الجيش الإسلامي ، فاعتبر هذا الجيش ذراع قوية للدولة الإسلامية يحمى به ما فتح

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم: فتوح العرب للمغرب ، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) د/ ضاء الدين الريس : عبد الملك بن مروأن ، ص ٢٥٣ ، بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن صالح : نص جديد عن فتح العرب للمغرب ، ص ٢٢٣.  $^{(7)}$ 

من إفريقية ، وصد أى غارات من البربر أو الروم (١) وخطى حسان خطوة هامة أخرى ، وعقد لولدى الكاهنة (٢) على هذا الجيش فخرجوا يجاهدون مع العرب مما يعد قوة جديدة أضيفت إلى قوة المسلمين ، كان من نتيجتها أن البربر لهم دور ضخم فى فتح معظم بلاد المغرب الأقصى ، بالإضافة إلى الدور القوى الذى لعبوه فى فتح الأندلس ، وضم رقعة جديدة إلى مساحة الدولة الإسلامية. (٣)

# دور موسى بن نصير في نشر الإسلام:

أما موسى بن نصير ، فيعتبر أحد الولاه النشطين في إعلاء شأن الإسلام ، فقد تمكن من نشر الإسلام في أرجاء المغرب ، وخاصة بلاد المصامدة الذين دخلوا في الإسلام طواعيه (٤) وكان لسياسة موسى بن نصير الرامية إلى اتخاذ عدد كبير من الموالى ، أثر كبير في تجميع أعداد من حوله، مما جعله يشترى عددا كبيرا من الأسرى ، والرقيق ، وإدخالهم في الإسلام ، وتعليمهم اللغة العربية. وفي سبيل ذلك خصص جزاء كبير من المال الذي يعطيه للخليفة لهذا الأمر ، وكان يأخذ على هؤلاء العهد ، والميثاق بأن يكونوا جنودا أوفياء للإسلام ، وكان يختارهم من الرقيق المعروض للبيع عقب أي انتصار من انتصارته من خلال فتوحاته في المغرب من كل من توسم فيه الرغبة في اعتناق الإسلام ، وخاصة ما ينحدرون من بيوت كريمة (٥) بالإضافة إلى أن موسى كان يترك في النواحي التي فتحها ،

<sup>(1)</sup> قدم البربر عقب هزيمتهم من حسان اثنى عشر ألفا من الجنود إلى صفوف المسلمين وهى سياسة لم تحدث فى مصر ، ولا فى أى جزء من ولايات الدولة الإسلامية ، وكان العلماء ، والفقهاء فى الجيش يقرأون لهم القرآن ، ويفسرونه لهم ، ويعلمونهم أحكام هذا الدين ، وما فيه من مبادئ [د/زاهر رياض: شمال إفريقية فى العصور الوسطى ، ص ٤٥ ، سنة ١٩٨١م، القاهرة]

<sup>(</sup>٢) كان للكاهنة ولدان : أحدهما يدعى يفرن والثاثي يسمى يزديان.

 $<sup>\</sup>binom{7}{2}$  د/ حسین مؤنس : فتح العرب للمغرب ، ص ۲۸۰ : ۲۸۷.

<sup>(</sup>٤) كان نشر الإسلام يسير مع الفتح جنبا إلى حنب ، فقد أخذ موسى يفقد الناس فى الدين ، وينشئ المساجد فى البلاد التى فتحها [ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٢٧ ، ٤٣٠ د/حسن ابر اهيم حسن: انتشار الإسلامى فى القارة الإفريقية ، ص ٩٠]

<sup>(°)</sup> كان موسى بن نصير يختار من الأسرى من يظهر بمظهر الشاب النشيط ، وكان أول الأمر يعرض عليهم أن يعتنقوا الإسلام ، فإذا ما تحولوا إليه ، استخدمهم على سبيل التجربة ، فإذا ثبت أن لديهم المقدرة ، وظهرت منهم بوادر مشجعة أعتقهم ، وضمهم إلى جيشه فكان من هؤلاء البربر مستعربون انكبوا على تعلم اللغة العربية ، فأصبحوا قواد للمسلمين ، منهم=

ولا سيما المغرب الأقصى من يعلم أهلها فرائض الإسلام ، ويحفظهم القرآن مثل : حنش بن عبد الله السبائى الصنعائى ، فأسلم كثير من البربر فى عهده، وحسن إسلام كثير من هذه النواحى ، فأتم بهذه المساعى الحميدة ما بدأه الفاتحون الأولون (١) بهذا أضاف موسى كثيرا من البربر إلى الإسلام ، سوى بعض جماعات قليلة بقيت على دينها ففرض عليها الجزية (١)

وقد استطاع موسى بن نصير بما عرف عنه من حب للعدل(٦) والإنصاف أن يجدب إليه معظم أعيان البربر ، وبذلك أثبت أنه قائد ماهر فى الحروب ، وفى شئون الدولة ، وتم على يديه جعل بلاد البربر جزء من أجزاء الدولة الإسلامية. (٤)

# عمر بن عبد العزيز ودوره في نشر الإسلام في المغرب بين البربر

كان عليه لتحقيق هذه السياسة أن يغير ولاة الدولة الموجودين هناك ، ويعين بدلا منهم ولاة جددا يقومون بتنفيذ سياسته ، فعين على المغرب اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر ، وقد جمع له فى ولايته الحرب ، والخراج والصدقات ، وقبيل ولايته كانت هناك فصل بين أمور السياسة ، والحرب والشئون المالية ، فيكون لكل عاملها الخاص بها ، ولأول مرة يجمع عمر بن عبد العزيز ، أمر الحرب ، والخراج ، والصدقات لوال واحد ، مما يدل على أن عمر كان يثق فى هذا الوالى ثقة كبيرة ، ويطمن إليه ، وكان يدل على أن عمر كان يثق فى هذا الوالى ثقة كبيرة ، ويطمن إليه ، وكان

<sup>&</sup>quot;طارق بن زياد فاتح الأندلس ، كما ترك موسى، طارق على طنجة ، وما ولاها ، ومعه عدة آلاف من العرب ، وأمرهم أن يعلموا البربر ، وأن يفقهوهم في الدين ، أما إذا كانت الثانية ، أعادهم إلى بقية الأسرى [ليفى برونفسال : نخب تاريخيه ، ص ١١ . أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ، ص ٢٦٦ ، الطبعة الثالثة ، بدون تاريخ . عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ، ص ٣٠٦ . د/ عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية، ج ، ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>١) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ١٣١ ، ١٣٦.

<sup>(</sup>۲) سيد أمير علَّى : مختصر تاريخ العرب ، ص ١١١ ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٦١م، بيروت. - محمد بن تاويت : الأدب المغربي ، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) يعتبر موسى بن نصير أول من استقصى فى المغرب بعد الفتح ، فقد عين أبا الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوحى التابعي قاضيا للمسلمين ، وقد اختير فيما بعد من العسرة التابعين لتعليم البربر شرائع الإسلام ، استقصى ، سنة ٨٠هــ/١٩٩م ، توفى بالقيروان سنة ١١هـ/٢٩٨م [المالكى : رياض النفوس ، ص ٧٧ . الدباغ : معالم الإيمان ، جد ١ ، ص ١٩٨٠]

<sup>(</sup>٤) دبوز : مرجع سابق ، جـ ۲ ، ص ١٣١.

اسماعيل عند حسن ظن الخليفة ، فأحسن السيرة بين الرعية ، وخاصة بين قبائل البربر في المغرب ، فكان خير أمير ، وخير وال ، كما قيل عنه (١)

اهتم اسماعيل بنشر الإسلام بين البربر ، ودعاهم إليه فاستجاب معظم البربر لدعوته ، "فلم يبق في ولايته يومئذ من البربر أحد إلا أسلم" كما ذكر ابن عبد الحكم (٢)

بالإضافة إلى أنه أبطل كثيرا من العادات غير المستحبة ، حيث أن قبيلة لواته كانت تبيع في خراجها بعض أبنائها فقال لعماله "من كانت عنده لوايته فليخطبها إلى أبيها ، أو فليردها إلى أهلها" وذلك تطبيقا لمبادئ المساواة التي نادي بها الإسلام ، كان عمر بن عبد العزيز حريصا على نشر الإسلام بقوة بين البربر ، وعلى تعليمهم شرائعه فأرسل مع واليه على المغرب اسماعيل بن عبيد الله (١٠٠ - ١٠١هـ/٢١٨ – ٢١٩م) عشرة من فقهاء التابعين من الشخصيات القوية ، والنفوس النيرة ، وأمرهم أن يتوزعوا في أنحاء المغرب ، ليفقهوا البربر في الدين ، وليكون الإسلام في سلوكهم كما كان في وجدانهم (٣) وهؤلاء التابعون العشرة هم :.

### ١- أبو عبد الرحمن الحبلى أو عبد الله بن أبى يزيد الإفريقى (١)

<sup>(</sup>١) ابن عذارى: البيان المغرب، جد ١، ص ٤٨.

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب، ص ٢١٣. أحمد أمين: ظهر الإسلام، جـ١، ص ٢٩٣، ابن عبد الحكم شئ من ص ٢٩٣، سنة ١٣٦٤هـ/١٩٤٥م، القاهرة. ويبدوا أن فـي قول ابن عبد الحكم شئ من المبالغة، وليس من المعقول أن يكون البربر كلهم قد أسلموا على يـد اسماعيل بن عبيد الله كما ذكر، وإنما لخطأ في القول بأن معظم البربر كان قد أسلم حتى ذلك الحين، وإذا كانت قد بقيت في البلاد أقلية لم تدخل في الإسلام بعد، فستدخله على مـر الأعوام [مؤنس: فتح العرب للمغرب، ص ٢٩٨]

<sup>(</sup>٣) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ١٨٥ ، ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الرحمن الحبلى ، واسمه عبد الله بن يزيد المعافرى ، بعثه عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ليفقه أهلها في الدين ، فبث فيهم علما كثيرا ، وانتفعوا به ، روى عن جماعة من الصحابة منهم، عبد الله بن عمر ، وأبو أيوب الانصارى ، كان رجلا فاضلا ، شهد فتح الاندلس مع موسى بن نصير توفى بالقيروان ، سنة ١٠٠هـ/١٧٨م ، ودفن بباب تونس الاندلس مع موسى بن نصير توفى بالقيروان ، سنة ١٠٠هـ/١٨٨م ، ودفن بباب تونس المالكي: رياض النفوس ، جـ ١ ، ص ٦٤ : ١٥ . الدباغ : معالم الإيمان ، جـ ١ ، ص ١٤١ . د/السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٢٩٠ . د/سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ، جـ ١ ، ص٢١٥]

- ٢- أبو مسعود سعد بن مسعود التجيبي الكندي (١)
- ٣- اسماعيل بن عبيد الله الأنصارى يعرف "بتاجر الله" (١)
  - ٤- أبو الجهم عبد الرحمن بن نافع التنوحي (٣)
    - ٥- موهب بن حي المعافري (١)
    - ٦- حيان بن أبي جبلة القرشي (٥)
    - ٧- أبو ثمامة بكر بن سوادة الجذامي (١)

(۱) أبو مسعود سعد بن مسعود التجيبى الكندى: بعثه عمر ليفقه أهل القيروان ، وما حولها، صحب جماعة من الصحابة ، وروى عنهم ، منهم أبو الدراء ، سكن القيروان ، ويبدو أنه حضر ثورة الخوارج سنة ١٢٣م/١٤٧م أيام حنظلة بن صفوان ، وتوفى بعدها مباشرة فى القيروان [ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٤٨ . المالكى: رياض النفوس ، جـ١، ص ٢٦ : ٢٧. أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ، ص ٨٧ . د/السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٢٩)

(<sup>†</sup>) اسماعيل بن عبيد الله الأنصارى: يعرف "بتاجر الله" أطلق عليه هذا اللقب لأنه جعل ثلث كسبه لله تعالى يصرفه فى وجوه الخير ، وكان له علم وققه ، صحب جماعة من الصحابة ، وروى عنهم ، منهم عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وينسب إليه بناء المسجد الكبير بالقيروان ، سنة ١٧هـ/ ، ٢٩م ، والذى يعرف الآن بمسجد الزيتون ، وكذلك السوق المجاور للمسجد الذى باسمه ، توفى سنة ١٠٥هـ/ ٢٢٧ : ٢٢٧م [المالكى: مصدر سابق: ، جـ ١، ص ٢٩٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، أبو العرب: مصدر سابق، ص ٢٩٠ ، ١٠٠ ، الدباغ: معالم الإيمان ، جـ ١ ص ١٤٦ ، ١٤٠ . أبو العرب: مصدر سابق، ص ٨٤ . د/السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير ، ص ٢٩٠]

(٣) أبو الجهم عبد الرحمن بن نافع التنوحى: ولاه موسى بن نصير قاضيا على القيروان سنة ١٨٠٨م ، روى عنه جماعة ، سكن القيروان وتوفى بها سنة ١١٨ ١هـ ١٣٧٨م [المالكي: مصدر سابق ، جـ ١، ص ٧٢ . الدباغ : مصدر سابق ، جـ ١، ص ١٥١ . الدباغ عداري:مصدر سابق ، جـ ١، ص ٤٨ . د/السيد سالم : مرجع سابق ، جـ ٢٠ص ٢٩]

(٤) موهب بن حى المعافرى "بن جنى أوأبن حبى" : تابعى صحب أبن عباس ، وروى عنه ، وعن غيره من الصحابة ، كان من أهل العلم ، والفضل ، سكن القيروان ، وتوفى بها سنة ١٦٨هـ/١٤٧م [أبو العرب: مصدر سابق ، ص ١٨٠ . المالكي : مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ١٦١ . د/سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٢٦١ . د/سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٢٦٥ .

(°) حيان بن أبى جيئة القرشى: من موالى بنى عبد الدار ، من أهل الفضل والدين ، روى عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عباس ، وعمرو بن العاص ، وغيرهم ، سكن القيروان ، وتوفى بها سنة ١٢٥هـ/٧٤٣م [المالكى: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٧٣ . الدباغ: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ١٤٨. د/السيد سالم: مرجع سابق ، جـ ٢ ، ص ٢٩٠]

٨- أبو سعيد جعثل بن هاعان بن عمير البتور (١)

٩- أبو عبد الحميد اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر (١)

#### • ١ - طلق بن جابان الفارسي (٣)

هؤلاء التابعون كان يحثون الناس على الدخول فى الإسلام دون أن يفرضوا ذلك عليهم ، ويبصرونهم بشئون دينهم ، ويقيمون الحدود ، ويحرمون الخمر ويحاربون المفاسد (٤) ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء التابعين كانوا على درجة كبيرة من العلم بحيث ذاع صيتهم ، ووفد الناس من شتى النواحى للأخذ عنهم ، فنجد أن عمران بن عوف الغافقى من أهل مصر أخذ العلم عن اسماعيل بن عبيدالله الأنصارى ، وقد أخذ أيضا من أهل إفريقية عنهم كما يذكر المالكى (٥) جماعة منهم "سواده الجرمى ، وعبد الرحمن سبأ أخذا عن اسماعيل بن عبيد الأنصارى" هذا إلى جانب توافد الكثير من البربر على المساجد للإستماع إلى الدروس التى كانت تلقى بها (١) ومن هذه المساجد الرحمن عبد الرحمن المساجد التي عبد الرحمن المساجد التي عبد الرحمن المساجد التي كانت تلقى عبد الرحمن المساجد الرباطى الذي بناه أبو عبد الرحمن التي كانت تقوم بهذا بين البربر "مسجد الرباطى الذي بناه أبو عبد الرحمن

=المالكى: رياض النفوس، جـ ١ ص ٧٤ • د/السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٢٩٠ . د/سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٢٦٥

<sup>(</sup>۱) أبو سعيد جعثل "جعيل" بن هاعان بن عمير البتور تولى قضاء الجند في إفريقية في أول خلافة هشام بن عبد الملك ١٠٥هـ/٢٢٤م ، توفي فيما يقرب من سنة ١١٥هـ/٢٣٣م [المالكي: رياض النفوس ، جـ ١ ، ص ٧٠ . د/السيد سالم : مرجع سابق ، جـ ٢ ، ص ٢٠٠ . د/ سعد زغلول: مرجع سابق ، جـ ١ ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) أبو عبد الحميد اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر الأعور القرشي المخزومي بالولاء. استعمله عمر بن عبد العزيز على أهل إفريقية ، ليحكم بكتاب الله ، ويفقهم في الدين ، أسلم على يدية خلق كثير من البربر ، فكان خير وال ، وخير أمير ، كان ذا علم ، وفقه ، روى عن جماعة من التابعين ، سكن القيروان وتوفي بها سنة ١٦٢هـ/٧٤٧ - ٥٧٥ [أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ص ٨٤ ، الدباغ : معالم الإيمان ، جـ ١ ، ص ١٥٤ . المالكي : مصدر سابق ، ص ٧٥ ، ٧٦ . د/السيد سالم : مرجع سابق ، جـ٢ ، ص ٢٩٠]

<sup>(</sup>٣) طلق بن جابان "ابن طفان" ، "ابن جابان" الفارسى : روى عنه بعض الأفارقة ، والمصريين منهم موسى بن على ، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، روى عنه من أهل مصر يونس بن أبى أيوب توفى سنة ١٦٢هـ/٢٤٢م [الدباغ : مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ١٦٢ . المالكى : مصدر سابق، جـ ١ ، ص ٢٧٠ أبو العرب : مصدر سابق، ص ٨٦ . د/السيد سالم: مرجع سابق ، جـ ٢ ، ص ٢٩٠ . د/سعد زغلول : مرجع سابق ، جـ ١ ، ص ٢٩٠ . د/سعد زغلول : مرجع سابق ، جـ ١ ، ص

<sup>(</sup>٤) د/ حسن ابراهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الأفريقية ، ص ٩٠.

<sup>-</sup> نقولا زيادة : ليبيا العصور الحديثة ، ص ٣٦.

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) المالكى : مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٦) د/حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب، ص ٢٩٦.

عبد الله بن يزيد المعافرى الإفريقى ، هذا إلى جانب جامع الزيتون الذى بناه اسماعيل بن عبيد الله المعروف بتاجر الله (۱) وهذا الدور كانت تقوم به معظم المساجد فى المغرب ، وكان المتعلمون بهذه المساجد يقضون بعض الوقت فى الدراسة ، وخاصة فى القيروان ثم يعودون إلى قبائلهم ، ونواحيهم فيولون وظانف الدين ، والقضاء ، ويعلمون الناس أصول الإسلام. (١)

ويبدو أن هؤلاء التابعين الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز قد اتخذوا من مدينة القيروان مكانا رئيسيا لتعليم الناس ، يدل على هذا ، أن معظمهم سكنوا القيروان ، واختلطوا بها دورا ، ومساجد ، وقبورا لهم (٢)

## عوامل اقبال البربر على الإسلام:

# هل انتشر الإسلام بين البربر بالدعوة أم بالقوة؟

لاشك أن الإسلام لا يجبر أحدا على الدخول فيه ، بل إنه يكفل حرية الدين ، والعبادة بين الناس عامة ، وقد انتهج الإسلام الحرية الدينية أسسا سمحه نبيلة، هي أقصى ما يمكن أن يصل إليه تشريع في حرية الإديان ، فالإسلام في جوهرة دين عقلى ، وبسيط في العقيدة ، فكل ما يطلب من يدخل في الإسلام قبول الشهادتين ، لا إله إلا الله ، وأن محمد رسول الله ، ثم تاتي بقية الأركان (٤) ومن هذه الأسس:

1- أنه لا يجبر أحدا على ترك دينه ليعتنق الإسلام إذ "لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى" (٥) ، فالناس أحرارا فيما يعتقدون "لكم دينكم ولى دين"(١)، وأمر الله رسوله (ص) أن يدعو الناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة واحترام الإسلام معتقدات مخالفية ، ودور عبادتهم ، والأكثر من هذا أن الإسلام على الرغم من القوامه التى هى للرجل على

<sup>(</sup>١) الدباغ: معالم الإيمان ، جـ ١ ، ص ١٣٨: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) د/ حسين مؤنس : فتح العرب المغرب ، ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) أبو العرب: طبقات علماء إفريقية ، ص ٨٢: ٨٧.

<sup>-</sup> المالكي: رياض النفوس ، جـ ١ ، ص ٧٥:٧٥.

<sup>(</sup>٤) أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ، ص ٣٤١ .

<sup>(°)</sup> سُورَة البقرة : آيه ٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الكافرون : أيه ٦.

المرأة ، فيما يخص مصلحة الأسرة ، والصالح العام ، لم يجز للمسلم المتزوج من كتابية أن يمنعها من أداء عبادتها، وشعائر دينها (١)

Y- إن الإيمان الصحيح في نظر الإسلام هو ، ما كان منبعثا عن يقين واقتتاع، لا عن تقليد ، واتباع ، لأن التقليد بغير عقل ، ولا هداية شأن الكافرين ، وأن المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه ، وعرف بنفسه حتى اقتنع به ، فمن تربى على التسليم بغير عقل ، وعلى العمل ولو صالحا بغير فقه فهو غير مؤمن (٢)

٣- إن الإسلام أباح الإجتهاد في فروع الشريعة لكل قادر ، ومن المتمكن من الكتاب ، والسنة ، واللغة العربية ، وقواعد الإستنباط ، فمن المقرر شرعا أن المجتهد ولو أخطأ مشكور مأجور (٣) وقد ساعد استقرار القبائل العربية بين قبائل البربر ، واختلاطها بهم ، على اتخاذ البربر الدين الجديد عقيدة ، واللغة العربية لسانا لهم ، وقد قدر عدد العرب الذين استقروا بين البربر منذ الفتح الإسلامي ، وحتى اتمام بربع مليون عربي (٤)

وقد أدى تحول البربر إلى الإسلام إلى استعراب الكثير منهم ، أى اتخاذهم اللغة العربية أداة لهم فى الحديث ، والكتابة ، والخطابة ، وأخذهم بالثقافة العربية فى شتى صورها ، إذ يكفى أن تكون اللغة العربية أداة هذا الدين ، ولغة كتابته (°)

ويذكر الإدريسى "أن قبائل العرب نزلت على قبائل البربر، فنقلوهم الى لسانهم بطول المجاورة لهم، حتى صاروا جنسا واحدا" (٦) مما أدى إلى

<sup>(</sup>۱) وقد رأت بعض المذاهب أن ينبغى أن يصطحبها إلى حيث تؤدى هذه العبادات في كنيستها أو في مكان صلاتها [على عبد الواحد: حقوق الإنسان في الإسلام، ص ٣٢١، سنة ١٩٥٦م. دار النيل للطباعة، مصر]

<sup>(</sup>٢) على عبد الواحد: المرجع السابق ، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٤) باذل دافدس: إفريقية تحت أضواء جديدة ، ص ٢٠ ، دار الثقافة ، بدون تاميخ ، ببروت.

<sup>(</sup>٥) محمد بن تاویت : الأدب المغربی ، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٦) الإدريسى: نزهة المشتاق: ، جد ٢ ، ص ٢١٣.

تعلم البربر اللغة العربية التي أخذت في الإنتشار بين الناس ، وخاصة في العصر الاموى ، وأرست قواعد الإسلام (١)

### وهناك عوامل أخرى ساعدت اللغة العربية على الإنتشار منها:

١- انضمام البربر إلى الجيش العربي للعمل ، والمساعدة في الإدارة العربية.

٢- إقامة مدن عربية خالصة بصفة دائمة أنشئت فى العصر الأموى ، مثل القيروان ، وتونس.

٣- وجود عمليات البيع ، والشراء ، والمعاملات التي كانت تتم في الأسواق، أدى هذا إلى اختلاط ، واحتكاك متبادل بين العرب ، والبربر في كثير من المجالات.

٤- التشابه الموجود بين العرب، والبربر في نمط الحياة القبلية ، والنشاط الإقتصادي ، والإجتماعي على سهولة الإندماج بينهما.

٥- كثرة السبى المتمثل فى الخدم ، والجوارى ، والإماء ، والزوجات الذى دخل بيوت العرب خدما ، وجوارى ، وأمهات ، وأولاد .. إلخ ، أدى إلى إذ دياد الإحتكاك اليومى ، والتداخل ، والزواج بينهما ، مما يسرع بحركة التعريب ، وخلق جيل جديد النشأة ، والتكوين ، تتفاعل فيه الأفكار ، والأراء، بهذا يبلغ التعريب اسمى غاياته ويستكمل كل أطرافه ، ونواحيه (٢) من ناحية أخرى تمكنت اللغة العربية (٢) من الإنتشار بالتدريج في المغرب ، وساعدها

<sup>(</sup>١) د/ حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٥٣ ، ٥٥.

 <sup>(</sup>۲) على اليمنى دردير: الحياة الأدبية والنقدية في الفسطاط، ومسجدها الجامع، ص ۲۷: ۲۸
 رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية، تحت رقم ۲۱۷۹.

<sup>(</sup>٣) من الجدير بالذكر: أن أى لغة إذ التقت بلغة أخرى ذات تراث حضارى متفوق ، وكان حظها من ذلك التراث قليل ينتهى الأمر بتغلب هذه اللغة ، وكانت أغلب اللغات الإفريقية قليلة الحضارة، فلم تستطيع أن تصمد طويلا أمام العرب ، وثقافتهم ، ودينهم ، فخضعت لهذه المؤثرات خضوعا تاما [د/حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية بإفريقية ، جـ ١ ، ص ٥٢ ، ١٩٦٣م، دار النهضة العربية]

على الجانب الآخر ، تعتبر اللغة البربرية لغة فقيرة ، فلقد كانت دون معظم اللغات حظا من الإتساع ، والغنى ، وهي لا تكاد تعدو الحياة اليومية دون أن يكون وراءها الكثير من الثقافة، والفكر ، وعلى الرغم من فقر اللغة البربرية الثقافي إلا أنها صمدت أمام اللغة العربية بصفة خاصة في المناطق الصحراوية ، وفي الواحات ، وفي المناطق الجبلية الوعرة حيث كانت=

على ذلك ما أمر به عبد الملك بن مروان من إتخاذها لغة الكتابة الرسمية فى دو اوين جميع الولايات الإسلامية ، مما نتج عنه إندثار كثير من اللغات الأعجمية التى كانت سائدة فى إفريقية ، وقد لعبت هذه العوامل جميعها ، دورا كبيرا فى خدمة اللغة العربية ، وقد تعاونت فيما بينهما لإحلال اللغة العربية محل اللغة البربرية ، هذا وقد أدى اختلاط القبائل العربية بالبربر أيضا إلى تطعيم هذه البلاد بألوان من الحضارة التى ساعدت على تفهم هذه الشعوب للأسلوب الحضارى الذى حمله لهم العرب (۱)

وقد استفاد البربر من الفتح العربى لبلادهم إستفاده كبيرة ، فقد كان البربر كالعرب قبل الإسلام أمه لا شأن لها ، كانوا قبائل متفرقة ينتاحرون فيما بينهم على مناطق المياه التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية ، الغلبة عندهم للقوى ، ولكنهم أصبحوا أمة كبيرة ، مستقرة في منطقة الشمال الإفريقي بعد طرد الرومان حكامهم السابقين ، والأجناس الأخرى ، أو من بقي من الروم والأفارق. (٢)

هذا وقد اندمج العرب ، وقبائل البربر في حكومة مركزية قوية ، بعد اتمام الفتح ، والقضاء على ثوارتهم ، واستطاع الإسلام أن يوحد معظم هذه القبائل تحت قيادة والى الخليفة الذي كان يبعثه إلى إفريقية والمغرب ، فدانت له بالولاء في هذه الفترة ، بالإضافة إلى نتيجة مهمة لاتحاد هذه القبائل حيث أصبح معظم جيش المسلمين مكونا من هؤلاء البربر الجدد ، لدرجة أن موسى بن نصير ترك لطارق بن زياد عندما ولاه طنجة إثنى عشر ألفا من البربر والعرب وهو عدد ليس بالقليل ، إذا أن طنجة مدينة واحدة من مدن المغرب الكثيرة والمتعددة ، هذا إلى جانب الدور العظيم للبربر في فتح الأندلس.

ومن الجدير بالذكر أن البربر قد استفادوا من الفتح العربى لبلادهم ، فبدخولهم في الإسلام كانت تسقط عنهم الجزية ، وكان لكثرة الضرائب التي

الغة السكان الأصليين في المغرب [د/شكرى فيصل: المجتمعات الإسلامية في القرن الأول الهجرى ، ص ١٨١: ١٨٦]

<sup>(</sup>١) د/ محمد المعتصم سيد: القاهرة والحضارة الإسلامية في إفريقية ، ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) د/ حسين مؤنس : فتح العرب المغرب ، ص ٢٧٧.

فرضت على البربر قد أثقلت كاهلهم ، وجعلتهم يتحينون الفرصة للتخلص من حكامهم الروم ، فلم يتردد أكثر البربر في التخلص من الروم ، عندما أحسوا بالفاتحين الجدد ، ووجدوا الخيلاص من العبودية في اعتناقهم الدين الجديد "الإسلام" فأقبلوا عليه ليفك أغلالهم ، ويعيد كرامتهم إليهم ، وكان باستطاعة المسلمين الجدد من البربر أن يحصلوا على الأرض ، أو يحتفظوا بها حيث يدفع عنها العشر ، ويحصلوا على العطاء نتيجة التحاقهم بالجيش الإسلامي ، بالإضافة إلى اهتمام بعض الخلفاء الأمويين لهذه البلاد ، وعطفهم على أهلها فنجد أن سليمان بن عبد الملك يوصى عامله على المغرب محمد بن يزيد فيقول له "اتق الله وحده لا شريك له ، وقم فيما وليتك بالحق والعدل ، وقد وليتك إفريقية والمغرب كله" (۱)

#### أماكن التعليم:

أولا... المسجد: يعد المسجد مكانا هاما للتعليم، ونشر الإسلام، فللمسجد دوران رئيسيان.

الأول : دينى فهو بيت الله ، فيه تقام شعائر الصلاة ، وتؤدى فيه الخطب ، والأعياد ، وتعقد مجالس الذكر ، والعبادة ، ويعتبر المكان الرئيسى لنشر مبادئ الإسلام ، والثقافة الإسلامية.

الثاتى: تعليمى .. حيث تعقد به الدروس التى تهدف إلى شرح تعاليم الدين الجديد ، وتوضيح أسسه ، وأحكامه ، وأهدافه ، وقد توسع المسلمون فى فهم مهمة المسجد (٢) ، وإلى جانب العبادة ، والتعليم ، فقد اتخذ المسجد دارا

<sup>(</sup>١) ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٤٧.

<sup>-</sup> الرقيق: تاريخ إفريقية والمغرب، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) لم يكن الهدف الرئيسى لبناء المسجد ، ايجاد مكان للعبادة فحسب ، لأن الإسلام جعل الأرض مسجدا للمسلمين ، وإنما أراد الرسول أن يكون المسجد مكانا عاما لا ينتمى لأى القبائل وإنما هو بيت للجميع ، يلتقى الرسول فيه مع المسلمين للعبادة ، والمشاورة ، ويلتف حوله المسلمون يأخذون عنه مبادئ الدين ، بالإضافة إلى إنشاد الشعر ، وشئون التجارة ، حتى علا صوت المتساوين ، والتجار أحيانا على صوت المصلين ، مما جعل عمر بن الخطاب يخصص مكانا بجانب المسجد لمثل هذه الأحاديث ، ليظل المسجد مخصصا للعبادة ، والتعليم ، والقضاء ، وقد ظل المسجد محتفظا بمظهره الأول حتى الأن ، واتخذ الخلفاء ، والولاه بناء المسجد عند فتحهم بلاد جديدة سنة عن الرسول (ص) [أحمد فكرى : مسجد القيروان ، ص٧ . د/أحمد شلبى : المجتمع الإسلامي، ص ٥٦ ،الطبعة الرابعة،سنة ١٩٧٤ م]

للقضاء ، وساحة تتجمع فيها الجيوش ، ومنز لا لاستقبال السفراء (۱) فنجد أن عمرو بن العاص فتح طرابلس أقام بها مسجدا ، كما بنى مسجدا آخر فى غابة زنزور فى طرابلس (۲) ثم مسجد الأتصار الذى اختطه رويفع بن ثابت بالقيروان ، وهو أقدم مساجدها ، وأفضلها (۳) ثم يأتى عميد المساجد بالمغرب وهو مسجد القيروان الذى كان به مجلس عكرمة (٤) مولى ابن عباس ، وعلى يديه نشأ جيل من أبناء التابعين فى بلاد المغرب ، وكان يروى فيه الحديث ، والتفسير عن مولاه ابن عباس ، وكانت حلقات الدرس نقام بالمسجد الجامع بالقيروان حتى أصبح يضيق بالمصلين ، فلما علم هشام بن عبد الملك بذلك أمر بشراء الأرض التى كانت بجانب المسجد لتوسعته (٥)

#### ثانيا الزاوية:

وكان من معاهد العلم في المغرب "الزاوية" وهي مأخوذة من الفعل انزوى ينزوى بمعنى اتخذ ركنا من أركان المسجد للإعتكاف ، والتعبد ، وقد الحقت الزاوية بالمسجد ، وأنشى للمعتكفين مساكن ملحقة أيضا بالمسجد كالموجود حتى الأن ببعض مساجد إفريقية ، والقاهرة ، ثم تطورت الزوايا فيما بعد إلى أبنية صغيرة منفصلة في شكل دور ومساجد صغيرة يقيم فيها المسلمون الصلوات الخمس ، ويعقدون فيها الحلقات الدراسية في علوم الدين وما يتصل بها من العلوم المختلفة ، من جانب آخر نجد أن الزاوية قد اتسعت

<sup>(</sup>۱) ابن عبدون : رسالته في القضاء والحسبة ، ص ۲۲ ، سنة ١٩٥٥م ، القاهرة . - محمد بن تاويت: الأدب المغربي ، ص ٦٠.

<sup>-</sup> د/ احمد شلبى : تاريخ التربية الإسلامية ، ص ٨٥ ، الطبعة الثانية، سنة ١٩٦٠م، مصر. (٢) التجانى : الرحلة ، ص ٢١٥ : ٢٤٥ ، سنة ١٩٥٨م ، تونس.

<sup>(</sup>٣) الدباغ: معالم الإيمان ، جر ١ ، ص ١٢٤: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) عكرمة: هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربرى التابعي مولى ابن عباس كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازى، وكان كثير الرواية عن مولاه، كما روى عن عبد الله بن عمرو، وأبى هريرة، دخل إفريقية، ومات بها، سنة ١٠٥هـ/٤٠٧م، وقيل مات بالمدينة، سنة ١١٥هـ/١٥م [المالكي: رياض النفوس، جـ ١ ص ٩٢، أبو العرب: طبقات علماء، إفريقية ص ٨٣. دبوز: تاريخ المغرب الكبير، جـ ٢ ، ص ٢٧٩: ٢٨٠]

<sup>(</sup>٥) أبو العرب: مصدر سابق ، ص ٨٣.

حتى شملت المسجد كله في العصر الأموى ، وخاصة جامع الزيتون الذي قام بتوسيعه بناه عبيد الله بن الحبحاب سنة ١١٤هـ/ ٨٣٢م (١)

وقد تطلق الزاوية فى المغرب على مسجد خاص بطائقة من الصوفية، أو حديج لأحد الأولياء ، وكثيرا ما تلحق بالزواية حجرات ينزل فيها أبناء السبيل ، والمنقطعون للعلم ، والعبادة (٢)

ثالثا الرباط: هو ثكنه يرابط بها المتطوعون لمدة معينة لحراسة الثغور المختلفة ، وهو عبارة عن جزئين الأول علوى يكون مهمته حراسة الثغور ، ومراقبة سفن العدو ، وتوقد به ليلا علامات نارية للإرشاد ، والحراسة ، والتأكد من قيام المرابطين بالعمل ، واليقظة ، أما الجزء الثاتى أرضى ، ويقوم فيه بقية المرابطين كل بعمله ، فالطبيب يعالج بالمجان ، والمعلم ، والنساخ كذلك (٣) ويعرف الملازمون ، للربط بالمرابطين ، فالمرابط في العرف المقيم في الرباط على طاعة الله يدفع بدعاته ، وبسيفه الخطر عن البلاد (٤) ، وأقدم رباط عرف في إفريقية والمغرب في العصر الأموى هو الرباط شاكر بن عبدالله الأردى . (٥) صاحب عقبة بن نافع الذي تركه ليقوم بمهمة تعليم البربر اللغة العربية ، ونشر الإسلام ، ويقع هذا الرباط على ضفة وادى تانسيفت جنوب مراكش (١) ونعتقد أن مهمة الرباط في بداية نشائنه كانت لنشر شريعة الإسلام ، ثم تطور بعد ذلك حتى أصبح مؤسسة متعددة المهام .

<sup>(</sup>١) عثمان الكعماك : الحضارة العربية في حوض البحر الأبيض المتوسيط ، ص ٦٢ ، سنة ١٩٦٥ ، بدون مكان.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية : ، جـ ١ ، ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) عثمان الكعاك : مرجع سابق ، ص ٦٢.

<sup>(</sup> $^{\xi}$ ) أحمد عطية الله: القاموس الإسلامي ، جـ ٢ ، ص ٢٨٧.

<sup>(°)</sup> التادلي : التشوف إلى رُجَال التصوف ، ص ٢٦.

<sup>-</sup> د/حسن ابر اهيم حسن : انتشار الإسلام في إفريقية ، ص ٧١.

<sup>-</sup> د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) عبيد الله بن صالح: نص جديد عن فتح العرب المغرب ، ص ٢٠٩.

#### رابعا الكتاب:

كان عبارة عن خيمة من الخيام الموجودة مع الفاتحين ، وكان وجود الكتاب في بداية الفتح الإسلامي ، وقبل أن تنشأ المدن ، بالإضافة إلى أن جيش المسلمين كان يصطحب معه معلمين ، وخطباء (١) ويعد الكتاب من أهم المراكز لنشر القرآن الكريم ، ولغته (٢)

وكان استقرار العرب في إفريقية كبير ، وخاصة بعد انشاء مدينة القيروان عام ، ٥هـ/٧٢م مما جعلهم حريصون على أن يتخذوا لأبنائهم المعاهد الصغيرة الملحقة بالمساجد ، يدرسون فيها القرآن ، والحديث ، واللغة، فوفد عليها نفر من أهل إفريقية يتعلمون العلم ، وذلك بعدما أقاموا في القيروان ، وأنشأوا الدور ، والمساجد ، ثم التفتوا إلى تعليم أبنائهم فاتخذوا لهم محلا "كتابا" بسيط البناء يجتمعون فيه لقراءة القرآن ، يدل على ذلك أن سفيان ابن وهب الخولاني (٣) كان يمر على الغلمان بمدينة القيروان ، ويسلم عليهم في الكتاب ، وكان سفيان بن وهب قد دخل إفريقية سنة ٨٧هـ/٧٩م يدل هذا على أن الكتاتيب كانت موجودة قبل ذلك التاريخ بالقيروان (٤) وكان المسلمون في المغرب يرسلون أبناءهم إلى الكتاب حيث يوجد بها المعلم ، أو المؤدب للقيام بهذه المهمة (٥)

<sup>(</sup>١) محمد بن تاويت : الأدب المغربي ، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بنعبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) سفيان بن وهب الخولانى: أحد صحابة رسول الله (ص) دخل مدينة القيروان فى العصر الأموى ، وكان يقوم بتعليم الصبيان ، ويمر على الكتاتيب ، ويسلم على الغلمان الموجودة بها لتلقى العلم ، وخاصة فى مدينة القيروان ، وغيرها من المدن [المالكى: رياض النفوس، جـ١ ، ص ٥٥: ٥٩ . د/حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب ، ص ٢٩٨]

 <sup>(</sup>٤) المرجعان السابقان .

<sup>(°)</sup> اشتق اسم المؤدب من الأدب ، وهو اسم أفضل من لقب معلم صبيان ، أو معلم كتاب ، ومعنى التأديب أن يعلم الأولاد حسن الألفاظ في القراءة ، بالإضافة إلى الحظ الحسن ، ويأمر من كان كبيرا بالصلاة ، ويكتب له التشهد ، وما يقول في الصلاة . ويصف ابن عبدون أكثر المؤدبين بأنهم جهال بصناعة التعليم ، ويسوق السبب حيث يوضح أن حفظ القرآن شئ والتعليم شي آخر لا يمكن إلا عالم به ، وللمؤدب شروط: منها أن يكون شيخا خيرا ، متدينا، عفيفا ، وربما ، قليل الكلام ، والشهوة إلى استماع مالا يعنيه، ولا يهمل الصبيان ، ولا يزول عنهم إلا لأخذ الطعام ، والصلاة ، وأن يتحلى بالعدالة ، وأن لا يحضر الجنائز البعيدة [ابن عبدون : رسالته في القضاء والحسبة ، ص ٢٤ : ٢٥ . داحمد شلبي : تاريخ التربية الإسلامية ، ص٤٤]

كانت طريقة التعليم في الكتاب تعتمد على كتابه القرآن على ألواح لحفظها ، ثم تغسل ، ويتعلمون القراءة ، والكتابة ، ومبادئ الحساب ، ثم يختارون منه ما يكتبون ليتعلموا الكتابة ، ومع القراءة ، والكتابة يتعلم التلاميذ قواعد اللغة العربية (١)

ويبدو أن الكتاب فى البداية كان بداخل المسجد ، ولكن وجد أن الصبيان لا يتحكمون فى نظافة أنفسهم ، ولايخلو من النجاسات ، وخاصة فى أرجلهم ، وثيابهم فكان هذا هو الداعى إلى إنفصال الكتاب عن المسجد ، أو جعله ملتصقا بالمسجد أو فى حوانيت الدروب ، وأطراف الأسواق (٢)

وكان موسى بن نصير قد اهتم بنشر الإسلام بين الأهالى ، وأنشأ مساجد ، وكتاتيب في كل معظم جهات المغرب لتعليم ، وتلقين القرآن الكريم، والشريعة واللغة العربية (٣)

### خامسا الرحلة في طلب العلم:

تعد الرحلة في طلب العلم وسيلة من وسائل الحركة العلمية من خلال نقل العلم من مواضعه بالمشرق عن طريق مجموعة من العلماء ، والفقهاء ، وكانت أعداد هؤلاء الفقهاء بالمغرب قليلة ، ومعظمهم مقيم بالمدن ، وخاصة في القيروان ، وتونس ، فكانت فائدتهم شبه محصورة على العرب القاطنين في هذه المدن ، فنجد سلمة بن سعد بن على بن أسد الحضرمي (٤) في أوائل المائة الثانية من الهجرة يكون بعثة علمية سافرت إلى البصرة لطلب العلم ، وعرفت بحملة العلم الخمسة ، وقد مكثت هذه الحملة خمس سنوات ، وعند عودتهم إلى بلادهم ولوا عليهم أبا الخطاب عبد الأعلى (٥) ، وقد أعد اسماعيل

<sup>(</sup>١) الجزناني: زهرة الأس ، ص ٨٣ . د/ أحمد شلبي: تاريخ التربية الإسلامية ، ص ٣٦.

<sup>(</sup>۲) ابن عبدون : رسالته في القضاء والحسبة ، ص ۲٤. د/ أحمد شلبي : مرجع سابق ، ص ٢٤. د/ أحمد شلبي : مرجع سابق ، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) محمود ناجى: تاريخ طرابلس الغرب ، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٤) سلمة بن سعد بن على بن أسد الحضرمى: قدم من المشرق فى بداية القرن الثانى الهجرى انشر دعوة الخوارج فى إفريقية وكان شديد التعصب لنشر هذا المذهب [الزاوى: تاريخ الفتح العرب فى ليبيا، ص ١٢٠: ١٢١]

<sup>(°)</sup> أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى: إمام الإباضية في طرابلس قتل سنة ١٤٤هـ/٧٦٢م [ابن خلدون العبر ، جـ ٦ ، ص ٢٤٦ ، ٢٤٧] اسماعيل بن دار الغدامسى من جنوبى طرابلس [الزاوى: مرجع سابق ، ص ١٢١]

ابن در از الغدامسى لتولى القضاء ، والإفتاء ، وعند عودة هؤلاء إلى المغرب تنازل كل من تولى الفتوى لحملة العلم. (١)

ومما هو جدير بالذكر أن الخوارج قد لعبوا دورا كبيرا في هذه الرحلة، ويعتبر سلمة بن سعد أول من جاء بمذهب الخوارج إلاباضية إلى القيروان ، فقد أتى من البصرة ومعه عكرمة مولى ابن عباس على بعير واحد يعتبر الظهور الحقيقي للخوارج في إفريقية أواخر القرن الأول ، وبداية القرن الثانى الهجرى (٢) وكان سلمة بن سعد أباضيا شديد الحماس لهذا المذهب ، فيؤثر عنه قوله "وددت أن يظهر هذا الأمر بالمغرب - يقصد مذهب الخوارج الاباضية - يوما واحد غدوة الليل فما أبالي ضرب عنقى" (٢)

# الخوارج ودورهم في نشر الإسلام:

المحوارج: هم طائفة دينية وسياسة ظهرت في أواخر عصر الخلفاء الراشدين، ونواه هذه الفرقة هم بعض شيعة الخليفة على بن أبى طالب ممن خرجوا عليه بعد موقعة صفين عام ٣٨هـ/١٥٨م ولكنهم خرجوا عليه لقبوله التحكيم، ووجه خلافهم معه، أن بيعته كانت صحيحة بإتفاق مجموع الأمة، فما كان له أن يلجأ إلى التحكيم بينه، وبين معاوية، وبذلك آثار فتنه بين المسلمين، وقد انقسم الخوارج إلى أكثر من عشرين فرقة، تختلف بعضها عن البعض بأقوال تنسب إلى مؤسس كل فرقة منها، فنجد فرقة الأزارقة تابعة لنافع بن الأزرق، وإلاباضية تابعة لعبد الله بن أباض، وفرقة المصفرية، أو "الزيادية" تابعة لزياد بن الأصفر ... الخ

<sup>(</sup>۱) تنازل محمد بن عبد الحميد بن معطير الحناوى ، عند الفتوى معتذرا بأن حملة العلم أولى منه بالفتوى ، وكان ابن الحناونى قد رحل فى طلب العلم إلى العراق ، ورجع إلى وطنه قبل أن تسافر البعثة العلمية التى قام بإعدادها سلمة بن سعد ، والتى كان لها شأن فى كثير من النواحى ، وخاصة الناحية الدينية ، والعلمية .

وقد بقى ابن الحناوني مرجعا في التدريس ، والفتوى ، حتى تخرجت البعثة العلمية في البصرة ورجعت إلى المغرب باسم حملة العلم [على يحيى معمر: الاباضية في موكب التاريخ ، ص ٢٨ ، القسم الأول ، بدون تاريخ ، مكبتة وهبه]

<sup>(</sup>٢) الناصري السلاوي: الإستقصا، جـ ١، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) الزاوى : تاريخ الفتح العربي ، ص ١٢١.

<sup>-</sup> د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٢٨٦.

ومن الجدير بالذكر أن الخوارج في الفترة الأولى من نشأتهم كانوا أهل عبادة حتى سنة ٢٤هـ/١٨٤م وكانوا متفقين على مسائل أهمها:

1- أن الخلافة حق لكل مسلم مادام كفأ لها بمعنى أنهم يخالفون كل من الشيعة ، وبنى أمية على السواء ، في أن يكون الخليفة قرشيا ، أو تنتقل إليه الخلافة بالوراثة.

٢- تكفير كل من عثمان ، وعلى ، وأصحاب الجمل ، وتكفير الحكمين ،
 وكذلك معاوية ، وأصحابه.

٣- تكفير مرتكبى كبار الذنوب ، إذ في رأيهم أن الإعتقاد بالله ونبيه دون العمل بتعاليم الدين ، لا يختلف عن الكفر.

٤- الخروج على الإمام الجائر.

وقد حاول الخلفاء الأمويون أن يقضوا على الخوارج ، وعندما اشتد الضغط عليهم ذهبوا إلى أطراف الدولة الإسلامية ، ومنها بلاد المغرب(١) وللخوارج بصفة عامة دور كبير ، وهام في نشر الإسلام داخل قبائل البربر، ونخص بالذكر هنا فرقتين كان انتشارهم كبير ، وهما إلاباضية ، والصفرية "الزيادية"

الأولى: فرقة إلاباضية: تنسب إلى عبد الله بن أباض التميمى ، عاش فى القرن الأول الهجرى ، وعاصر الدولة الأموية إلى خلافة عبد الملك بن مروان توفى سنة ٨٦هـ/٥٠٥م والإباضية جماعة من المسلمين متفرقة فى

<sup>(</sup>١) البغدادى: الفرق بين الفرق ، ص ١٧: ٥٤: ٥٦ ، تحقيق محمد بدر ، مطبعة المعارف ، بدون تاريخ ، بمصر .

<sup>-</sup> أحمد عطيه الله: القاموس الإسلامي ، ، جـ ٢ ، ص ٢٩٢.

<sup>-</sup> الزاوى : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، ص ١٢٠.

<sup>-</sup> د/سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي ، ، جـ ١ ، ص ٢٨٦ : ٢٨٦.

<sup>-</sup> عمرو أبو النصر : الخوارج في الإسلام ، ص١٢١ : ١٢٢ ، سنة ١٩٥٦م ، مكتبة المعارف ، بيروت.

 <sup>-</sup> د/ محمد زیتون : القیروان ، ص ۳۵۰.

<sup>-</sup> د/ عبد الشَّافي عبد اللَّطيف: تارخ العالم الإسلامي في الدولة الأموية ، ص ٤٥٦:٤٥٤ .

<sup>-</sup> محمود اسماعيل : الخوارج في بلاد المغرب ، ص ٣٠ ، سنة ١٩٧٦م ، بيروت.

مذهبهم ، ولكنهم بصفة عامة من الفرع المعتدل بالنسبة لمعظم فرق الخوارج، وأهم مبادئهم:

١- لم يقسوا في الحكم على مخالفيهم من أهل القبلة ، واعتبروهم كفار غير مشركين ، يجوز مناكحتهم ، وأخذ ميراثهم.

Y- لا يحل قتال غير الخوارج غليه ، ولا سبيهم إلا بعد الدعوة ، وإقامة الحجة، وإعلان القتال ، فإذا قاتلوهم ، وغنموا أموالهم لم يستحلوا منها غير السلاح ، والخيل ، أما الذهب ، والفضة ، وغير هما ، فأنهم يردونه إلى أعدائهم.

٣- قالوا إن ديار مخاليفهم من أهل الإسلام ديار توحيد ، إلا معسكر السلطان، أو الحاكم فإنها دار بغي.

٤- قالوا إن مرتكبي الكبائر موحدون ، لا مؤمنون.

٥- لم يعتبروا أوامر الله ، ونواهيه موجهه إلى المؤمن فحسب ، بل إن
 الكافر مطالب بها أيضا (١)

وقد انتشر المذهب الإباضى فى بلاد المغرب الأدنى ، وخاصة فى مدينة طرابلس ، وجبل نفوسه (٢)

الثاتية: الصفرية أو "الزيادية"، تنسب إلى زياد بن الأصفر، أو عبدالله بن صفار خالفوا الأزارقة، والإباضية في أمور منها:

١- لا يكفرون القاعدين عن القتال ما دموا متفقين في الدين ، والإعتقاد.

٢- لم يحكموا بقتل أطفال المشركين ، ولا بتكفرهم ، أو تخليدهم في النار .

<sup>(</sup>۱) الشهرستاني : الملل والنحل ، جـ ۱ ، ص ۱۸۱ ، الطبعة الأولى، سنة ۱۳۱۷هـ ، القاهرة. – عمرو أبو النصر : الخوارج في الإسلام ، ص ۱۲۱ : ۱۲۲.

<sup>-</sup> الزاوى : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، ص ١٢٠.

<sup>-</sup> د/ محمد زيتون : القيروان ، ص ٣٥٥.

<sup>-</sup> أحمد عطيه الله: القاموس الإسلامي ، جـ ١ ، ص ٦.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : العبر ، جـ ٦ ، ص ١٢٠ : ١٢١.

٣- قالوا إن التقية جائرة في القول دون العمل.

٤- لم يكفروا مرتكب الكبيرة الأولى ، وإنما كفروا مرتكب الثانية. (١)

وتعتبر فرقة الصفرية أكثر تطرفا من الإباضية ، لذلك قل انتشارها وقد انتشر هذا المذهب في المغرب الأقصى ، وجزء من المغرب الأوسط. (٢)

ومن الجدير بالذكر أن هاتين الفرقان من الخوارج هما الذين قاما بنشر الإسلام بين قبائل البربر ، وكان لزاما عليهما لنشر مذهبهم البعد عن مقر ولاة بنى أمية ، فذهبوا إلى الصحراء ، وإنتشروا بين معظم قبائل البربر قواعد اللغة وكان همهم في المقام الأول نشر مذهبهم من خلال تعليم البربر قواعد اللغة العربية ، وساعد ذلك اتصال الخوارج مباشرة مع قبائل البربر ، وذهاب الخوارج بينهم ، مما جعل عملية التعليم ، وتلقين مبادئهم تتم بشكل واسع بين البربر ، أدى ذلك إلى توحيد لغة التخاطب بينهم ، أضف إلى ذلك تعيير سياسة ولاة بنى أمية في بداية القرن الثاني الهجرى في معاملة البربر ، واستياءهم من هذه المعاملة ، وكراهية الخوارج للأمويين ، فسوء المعاملة وجد مغ توافد الخوارج من المشرق ، أدى إلى وجود عامل مشترك بين الخوارج ، والبربر ، وهو معاداة السلطة الأموية المتمثلة في عمالها ، مما أدى إلى سرعة انتشار هذا المذهب (٣)

<sup>(</sup>١) الشهر ستانى: الملل والنحل ، جـ ١ ، ص ١٨٤.

<sup>–</sup> البغدادي : الفرق بين الفرق ، ص ٧٠ : ٧٢.

<sup>–</sup> د/ محمد زيتون : القيروان ، ص ٣٥٥.

عمر أبو النصر : الخوارج في الإسلام ، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جَـ ٢ ، ص ٤٠٠.

<sup>-</sup> د/سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٢٥٥ : ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) د/ حسين مؤنس: فتح العرب المغرب ، ص ٢٩٤.



#### القصل السادس

# تُورات البربر في العصر الأموى

لا شك أن أى ثورة من الثورات لها أسباب ، ومقدمات تدل عليها ، وإذا لم يكن عند المولاة حسن التصرف ، وبعد النظر لعلاج هذه الأسباب عجل ذلك بقيام هذه الثورات ، مما يؤدى إلى نتائج سلبية .

وهناك أسباب متعددة ، ومختلفة لثورات البربر على الحكم الأموى ، منها أسباب اقتصادية ، أسباب اجتماعية ، أسباب عنصرية ، وأسباب سياسية .

## أولا الأسباب الإقتصادية:

بعد وفاة عمر بن عبدالعزيز سنة ١٠١هـ/ ٢٢٠ متولى يزيد بن عبدالملك ١٠١ مرائل مستشاريهم "البطانة" ومن سوء حظه أن بطانته لم تكن شديدى التأثر برأى مستشاريهم "البطانة" ومن سوء حظه أن بطانته لم تكن على درجة كافية من العلم ، والأخلاق ، والرأى السديد ، بالإضافة إلى أن يزيدا لم تكن عنده مناعة يستطيع الوقوف بها ضد المغريات ، فلم يستطيع الصمود ضد الملذات ، وأسلم نفسه اللهوى ، والعبث ، فكان مثار نقد ، ولابد أن يقارن الناس بين ما كان بالأمس القريب من عدالة عمر بن عبدالعزيز ، واستقامته ، وبين ما هو كانن عليه يزيد من تهافت على الملذات حتى إن قصته مع بعض جواريه طغت على تاريخه كله (۱) ويزيد بن عبدالملك كان يرى أن انتقال البربر ، ودخولهم في الإسلام قد أدى بطبيعة الحال إلى ضياع مورد هام من موارد الدولة ، وهي الجزية التي كانت تفرض على المعاهدين من النصارى ، وأهل الذمة ، فولى على إفريقية يزيد بن أبى مسلم سنة من النصارى ، وأهل العراق ، لأن يزيد بن أبى مسلم كان كانب الحجاج، طبقها الحجاج في أهل العراق ، لأن يزيد بن أبي مسلم كان كانب الحجاج، وصاحب شرطته ، فاستبد بالبربر ، وفرض عليهم الجزية ، واستخف بهم ،

<sup>(</sup>۱) وقع الخليفة يزيد في حب بعض جوارية مثل "حبابة" المكية ، والتي اشتراها بألف دينار ، ويقال إنه مات حزنا ، وكمدا عليها بعد موتها ، ولم يعش بعدها إلا اسبوعا واحد [د/ عبدالشافي عبداللطيف : العالم الإسلامي في العصر الأموى ، ص ١٨٥ : ١٨٦ . حسن حسني عبدالوهاب : شهيرات التونسيات ، ص٧]

واشتد عليهم في جمع أموالهم ، وسبى نسائهم ، وأسرف في ذلك حتى أوغر في صدورهم (١)

الثانى: عدم توفيق عبيد الله بن الحبحاب فى اختيار عماله فنجد عمر بن عبدالله المرادى عاملة على طنجة ، قد أساء السيرة بين الناس ، وتعدى على الصدقات ، والعشر ، وزعم أنهم فئ المسلمين ، وذلك لم يرتكبه عامل قبله ، وإنما كان الولاة يخمسون من لم يجب للإسلام ، فكان فعله هذا سببا لانتقاض البلاد (٢)

الثالث: كان الخليفة هشام بن عبدالملك ٥٠ ١-٥١ هـ ٧٢٣-٣٤٧م يستحب طرائف المغرب، ومنها أنه كان يرسل في طلب جلود الخرفان ذات الألوان العسلية التي تسلخ من الضأن عند ولادتها ، لأنها تكون ناعمة، وقبل أن تكون خشنة بنمو الخراف ، فيصنع صوفها الناعم ، ويستخدم في الجباب ، وكان الخليفة يفضل اللون العسلي الطبيعي الغير مصبوغ ، ولما كان من الصعب الخيفة يفضل اللون العسلي الطبيعي الغير مصبوغ ، ولما كان من الوالي إلا أن الحصول على خراف وليدة بها هذا اللون العسلي ، فما كان من الوالي إلا أن فتح بطون النعاج ، واستخرج أجنتها بحثا عن هذه الجلود العسلية ، وكان هذا النوع من الجلود قليل حتى إنه كانت تذبح مائه شاه ، فربما لم يوجد فيها جلد واحد (٣) من هنا نجد أن رغبة (١) الخلفاء حتى ، وإن كانت شبه مستحيلة ، ومدد الناس ، ومن الجدير بالذكر أن الخليفة لا يرضى لهذه الطريقة المتبعة في استحضار هذه الجلود بهذه الطريقة ، ومن عذاب صاحب قطيع الغنم الذي يرى غنمه تهلك بالذبح ، ويعز عليه ضياع كل ماله بهذه الوسيلة الذي يرى غنمه تهلك بالذبح ، ويعز عليه ضياع كل ماله بهذه الوسيلة الوحشية ، ولا يستطيع أن يفعل شئ أمام هذا الظلم ، و الإستبداد ، طبعا نجد الوحشية ، و لا يستطيع أن يفعل شئ أمام هذا الظلم ، و الإستبداد ، طبعا نجد

<sup>(</sup>۱) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ، جـ ٦ ، ص ٦١.

<sup>-</sup> ابن عذاری: البیان ، جـ ۱ ، ص ٤٨.

<sup>-</sup> الباجي: الخلاصة النقية ، ص ١٣.

<sup>-</sup> د/ السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عُذارى: مصدر سابق ، جـ١ ، ص ٥٢.

 $<sup>\</sup>binom{7}{7}$  مجهول: أخبار مجموعة ، ص 77.

<sup>(</sup>٤) الرغبة أو حب الشئ يختلف كل الإختلاف عن الأمر فالأمر واجب التنفيذ مهما كانت الأسباب أما الرغبة فهى غير ذلك فالولاه يحملونها أكثر من مما تحتمل لأهداف جلية واضحة كما يرى الباحث.

مبالغة من العمال الذين يقومون بمثل هذه الأعمال لأغراض لا يراعى فيها دين ولا ذمة.

## ثانيا الأسباب الإجتماعية:

أولا: كان للبربر دور كبير في فتح الأندلس (۱) وفي المغرب أيضا ، كانوا يتوقعون أن يعاملهم العرب معاملة الأنداد ، ولكنهم رأوا تحيز بعض الولاة ضدهم مثل يزيد بن أبي مسلم ، وعبيدة بن عبدالرحمن السامي ، وعبيد الله ابن الحبحاب ، فتغيرت نفوسهم من العرب ، مما جعل وفد من البربر برئاسة ميسرة المطغري يذهب إلى الشام لرفع شكواهم إلى الخليفة هشام ، ولكنهم لم يتمكنوا من مقابلته فتركوا رسالة جاء فيها " أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بناء بجنده ، فإذا أصاب نفلهم دوننا ، وقال هم أحق به ، فقلنا هو أخلص لجهادنا ، وقالوا إذا حاصرنا مدينة قال : تقدموا ، وآخر جنده ، فقلنا تقدموا فإنه ازدياد في الجهاد ، ومثلكم كفي إخوانه ، فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم "(۱)

ثانيا: يضاف إلى ذلك أخذ البنات الجميلات البربريات ، إما للعمل ، أو للتسلية دون موافقه آبائهم ، وإن حدث هذا بالفعل فإنه يمثل حادث فردى ، ولكن مثل هذا العمل ينتشر معرفته بسرعة كبيرة بين الناس ، ويجعل النفور بين أصحاب هذا العمل كبير ، ويجمع رأيا عاما بين البربر ضد هذا الموقف "ثم إنهم سامونا يأخذون كل جميلة من بناتنا ، فقلنا لم نجد هذا في كتاب ، ولا سنه ، ونحن مسلمون "(۱) هذا جعل البربر يتحولون عن العرب فتحالفت بعض قبائل البربر مثل زناته مع الأفارقة الذين ساءهم أن يضعهم العرب في منزلة الروم الموالي ، واستولوا على أراضيهم ، وغنموا أموالهم هذا جعل

<sup>(</sup>۱) أعد موسى بن نصير جيشا أغلبيته من البربر ، وخاصة من رهائن قبائل المصامدة لفتح الأندلس ، وقد اعتمد موسى على البربر في هذه الحملة لأتهم أكثر إلماما من العرب ببلاد الأندلس ، أو لأن موسى ربما خاف على جيشه العربي من هذه المغامرة ، فجعل الطلعة الأولى من البربر فلما تأكد من نجاح المهمة ترأس جيشا كبيرا جله هذه المرة من العرب ، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الفتوح العربية أن يتولى فيها جيش بأكمله من المغلوبين في فتح قطر من الأقطار الكبرى كالأندلس [د/ السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص١٧٠: ٢٧٢]

<sup>(</sup>٢) الطبرى: تاريخ ألرسل والملوك ، جـ٤ ، ص ٢٥٤ ، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: جـ ٤ ، ص ٢٥٥.

عبدالأعلى بن جريح الأفريقي ينضم إلى ميسرة المطغرى في ثورته على العرب سنه ١٢٢هـ / ٧٤٠م (١)

ثالثا: التعدى على الصدقات ، والإستخفاف بالبربر من جانب ابن الحبحاب الذي اعتبر معظم البربر فيئا للمسلمين من أسلم منهم ، ومن لم يسلم ، وكان الولاة قبله يقصرون هذا اللون من المعاملة على من لم يسلم من البربر ، فأبى ابن الحبحاب إلا أن يزيد الأمر سواءا بوضع البربر موضع العبيد الذين يملك المسلمون رقابهم ، فأمضى في حصر خمس البربر ، واعتبارهم رقيقا ، فلم يكن ابن الحبجاب ليستطيع أن ينفر البربر ، ويسئ إليهم بأكثر من هذا ، فهؤلاء قوم أسلموا ، ومنهم من اشترك في جيوش المسلمين ، وكتب اسمه في الديوان ، فكيف يعتبر بعد ذلك عبدا رقيقا (٢)

### ثالثًا الأسباب العنصرية:

ونتمثل فى الصراع القبلى الذى نشب بين القبائل العربية المختلفة وخاصة بين قبيلة قيس وقبيلة كلب من ناحية ، وبين العرب ، والبربر من ناحية أخرى.

كان ولاة المغرب إما يمنيين ، أو قيسيين ، وكثيرا ما كانوا يتحيزون لقبائلهم ، ولما كان أكثر عرب المغرب من أصل يكاد يكون يمنيا ، فقد كانت عادتهم الهدوء عندما يكون ولاتهم من عصبيتهم ، أما إذا كان الولاة من قيس فيختلف الحال ، وتكثر الفتن ، والإضطربات (٣) وبدلا من أن يعمل خلفاء بنى أمية على حسم هذا النزاع نحو بعضهم ، ينحازوا إلى فريق دون آخر ، وقد ظهر هذا التعصب بعد ولاية موسى بن نصير الذي كان يميل إلى القبائل اليمنية التي استقرت بالمغرب منذ أيام الفتح الأول (١) فبعد عزل موسى بن

<sup>(</sup>۱) د/ حسين مؤنس: تورات البربر ، ص ١٥٥: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الكامل ، جـ ٤ ، ص ٢٢٢.

<sup>-</sup> ابن عذارى: البيان المغرب جـ ١ ، ص ٥٢.

 <sup>-</sup> د/ حسین مؤنس : مرجع سابق ، ص ۱٦٦.

<sup>(</sup>٢) الناصري السلاوي: الإستقصا، جرا، ص ١٣٤: ١٣٥.

 $<sup>({}^{2})</sup>$  ابن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص  ${}^{9}$  .

نصير عام ٩٦هـ / ٧١٥م استبدل بمحمد بن يزيد ، وكان قيسيا (١) فتعصب على اليمنية ، واشتد على آل نصير وعمل على استنصال أموالهم ، وتعذيبهم(٢) وهذا نظرا إلى التهمة الموجهه إلى موسى من الخليفة سليمان بالإهمال في أموال الدولة (٣)

وفي ولاية يزيد بن أبي مسلم سنه ١٠ الم ١٧٠ معاد نفوذ اليمنية من جديد حيث أنه كان يمنيا فقبض على الوالي السابق محمد بن يزيد القرشي، وأساء إليه ، وعذبه شم سجنه حتى مات في سجنه ، وفي ولاية بشر بن صفوان سنه ١٠٠ - ١٠٩ هـ / ٧٢٠ – ٧٢٧م وكان هو الآخر من غلاة اليمنية فقوى جانب القبائل اليمنية ، واستمرت سياسة التعصب ضد القيسية . وفي عهد هشام بن عبدالملك ١٠٥ – ١٢٥ هـ / ٧٢٢ – ٣٤٧م ولى على بلاد المغرب ، عبيدة بن عبدالرحمن السلمي القيسي ١١٠ – ١١٥ هـ / ٧٢٨ – ٧٢٨ وأحذ عمال بشر ، وصحابه فحبسهم ، وأغرمهم ، وعذب بعضهم ، ومنهم أحد زعماء اليمنية من عمال بشر ، من عمال بشر ، وهو "أبو الحظار الحسام بن ضرار الكلبي" الذي كان إلى جانب شرفه في قومه شاعرا فصيحا ، وقائدا كبيرا ، وله أبيات شعر سبق ذكرها وهي تندد بموقف الخلافة الأموية من عصبية الكلبية (٤) ولما أحس بأن رياح الثورة كادت تهب على البلاد سأل هشام أن يعفيه من الأمارة (٥) لكن من الواضح أن عبيدة لم يستطيع تكمله ولايته على إقريقية بسبب عصبيته من الواضح أن عبيدة لم يستطيع تكمله ولايته على إقريقية بسبب عصبيته الزائدة ، مما أدى إلى عدم توفيقه في إدارة شئون البلاد ، فطلب اعفائه.

وسار فى هذا الإتجاه عبيد الله بن الحبحاب ١١٦- ١٢٣هـ / ٧٣٤- ١٤٧م الذى كان مسرفا فى عصبيتة فكان قيسيا زاد فى اضطهاد اليمنية حتى أثار المغرب، وكادت هذه العصبية أن تعصف بالدولة، ويرى بعض

<sup>(</sup>١) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ٣٨ ، سنه ١٩٨١م ، القاهرة.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری: البیان المغرب ، جـ ۱ ، ص ٤٧.

<sup>-</sup> الرقيق : تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) محسن سليم: سليمان بن عبدالملك ، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٤) د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي، جـ ١، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) دائرة المعارف الإسلامية: جـ ٣ ، ص ٥٠٥.

الباحثين(١) أن إسراف ابن الحبحاب في قيسيته ، جعل العرب اليمنية يقفون منه موقف العداء ، ويتحينون الفرصة للإنقضاض عليه ، لكننا نعتقد أنه بالرغم من أن إبن الحيحاب كان متطرفا في قيسيته ، إلا أننا لا نجد أي قبائل عربية انضمت إلى الثورة ، أو أيدتها ، ولا حتى أفراد من العرب ، وإنما يصفون المعارك على أنها بين العرب، والبربر، فنجد أن ابن عذاري عند وصفه لموقعه الأشراف يقول "فتكاثرت عليهم البربر فانهزم العرب" (٢) ويذكر ابن الأثير "أن الله تعالى هزم الخوارج ، ونصر العرب " (٣) ويظهر أن مؤيدي الثورة كانوا من فئات مختلفة من قبائل البربر بالإضافة إلى الأفارقة ، وعناصر أخرى ، لم يكن بينهم أحد من العرب لأن إحساس العرب بالخطر جعلهم يلتفون حول قادتهم ، وينسون أى خلاف حتى يتخطوا هذا الموقف الضار بهم ، لو تفرقوا عن بعض في هذا الوقت؟ لأن البربر يعيشون على شكل قبائل تشدها العصبية القبلية إلى بعضها ، خاصة البربر البتر ، وكانوا يسكنون المناطق الداخلية من البلاد ، فالعصبية القبلية كانت من العوامل الرئيسية في ثورة البربر ضد ولاة بني أمية في بلاد المغرب، وقد كانت هذه العصبية القبلية سببا في إقبال البربر عنى مبادئ الخوارج لأنها تتفق ، ونزعاتهم الحرة (٤) ويرى د/حسين مؤنس أن الأمويين لكى يضمنوا الولاء لهم بين الجند ، واستقرار الأوضاع ، فإنهم استخدموا سياسة التفرق بين الجانبين ، فمرة يقفون مع القيسية ضد اليمنية ، ومرة أخرى يحابون اليمنية على القيسية (٥) وأن هذه التفرقة تعتبر في مصلحة الأمويين ، أو أي سلطة حاكمة في مجتمع قبلي لكي يحافظوا على التوازن بين عساصر المجتمع، حتى لا نتفرد أى قبيلة ويتسع نفوذها مما يهدد مصلحة الدولة العليا، ولكنى لا أعتقد أن هذا الأمر كان سياسة عامة للخلفاء الأمويين ، فمره نجد الخليفة يزيد بن الملك يعين أحد كبار القيسية ، وهو يزيد بن أبي مسلم ، فلما أقبل أخوه هشام بدا له أن يخفف من غلواء القيسية المضرية ، ولهذا ترك بشر بن صفوان في ولايته ، لأن ميوله كانت كلبية يمنية ، ثم مالت نفس

<sup>(</sup>١) د/ حسين مؤنس: ثورات البربر ، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عدارى: البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل ، جـ ٤ ، ص ٢٢٣.

 <sup>(</sup>٤) دائرة المعارف الإسلامية : جـ ٣ ، ص ٥٠٥.

 <sup>(°)</sup> د/ حسین مؤنس: معالم تاریخ المغرب والأندلس ، ص ۲۱.

الخليفة إلى إضعاف أمر القبائل اليمنية الكلبية فعين عبيدة بن عبدالرحمن السلمى إفريقية وهومن غلاة القيسية (۱) على أثر ذلك نجد في ولاية عبيد الله ابن الحبحاب أن تحول الغضب على الحكم الأموى إلى ثورة وجدت من يقودها وهو ميسرة المطغرى (۲) وقد انتهى الصراع بين القيسية ، واليمنية حينما احتل عبدالرحمن بن حبيب القيروان ، واستقر بها أميرا سنه ۱۲۷هـ/ حينما احتل عبدالرحمن بن حبيب منام يعد لديهم المقدرة على السيطرة على المذه البلاد الواسعة ، بالإضافة إلى ضعف ، أو قرب انتهاء ميزة كبيرة تميزت بها الدولة الأموية ، وهي سيادة العنصر العربي ، فلم يعد للقيسية أو اليمنية أي رجاء في أن تقف الدولة إلى جانبهم ، وتساعد هذه القبيلة ضد الأخرى على الطريقة التي جرت عليها العادة في كثير من خلفاء بني أمية (۳)

وأخيرا نجد الطموح ، والنزعات الفردية ، وحب المغامرة لدى بعض زعماء البربر لها دورها فى قيام الثورة ضد العرب ، ونجد هذا واضحا عندما بدأ الضعف يتسرب إلى الخلافة الأموية بصفة خاصة حيث بدأت تظهر ثورات البربر (٤) ويرى أحد الباحثين أن تأخر البربر فى القيام بثوارتهم إلى عام ١٢٢هـ / ٢٤م ويرجع إلى حسن سياسة كل من محمد بن يزيد القرشسى واسماعيل بن عبيد الله عندما تولى حكومة المغرب بعد موسى بن نصير (٥)

وقد ظهرت هذه النزعات بوضوح قبل انتهاء العصر الأموى ، وبداية العصر العباسى ، فلم يكد الأمر يستقر لعبد الرحمن بن حبيب حتى ظنت البربر أن أمر العرب قد انتهى ، وجاء دورهم ليحلوا محل العرب فى الزعامة والسيادة ، وقد ظل عبدالرحمن بن حبيب يخوض حروبا عنيفة ، وطويلة حتى يفرض سيطرته على معظم بلاد البربر.

<sup>(</sup>١) د/ السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير، جـ ٢ ، ص ٢١.

<sup>-</sup> د/ حسين مؤنس: ثورات البربر ، ص ١٤٩ ، ١٥٠.

<sup>(</sup>۲) د/ محمد زیتون : القیروان ، ص ۱۰۸.

<sup>-</sup> د/ السيد سالم: مرجع سابق ، جـ ٢ ، ص ٣٠٤.

<sup>-</sup> د/ حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) د/ حسين مؤنس : ثورات البربر، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) خُـرِج ثـابِت الصنه الجي بباجـة ، واسـماعيل بـن زيـاد الإبـاضي بقـابس [ابن الأثير: الكامل ، جـ٤ ، ص ٢٧٩]

 $<sup>(^{\</sup>circ})$  د/ حسین مؤنس: ثورات البربر ، ص ۱٦۱.

### رابعا الأسباب السياسية:

يعتبر عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز (٩٩-١٠١ه / ٢٧٨- ٢٧٨م) خطا فاصلا في تاريخ الدولة الأموية عامة ، وفي تاريخ المغرب العربي خاصة ، فقد سلك سياسة اصلاحية تختلف عن خلفاء بني أمية عامة ، حيث حاول إعادة عهد الخلافة الراشدة ، وأخذ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع رعايا المسلمين في مختلف ولايات الدولة دون تفرقة ، فقد كان عمر يعلم تمام العلم أن المغرب قد انتشر فيه الإسلام ، واعتنقه أغلب البربر الذين كانوا في حاجة ماسة إلى من يعلمهم أمور الدين ، وأحكام الشرع ، فبعث مع واليه اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عشرة من العلماء والتابعين من ذوى الشخصيات القوية ، وأمرهم أن يتغرقوا في أنحاء المغرب ليفقهوا البربر في الدين ، ويعلموهم أحكام الشرع (۱) وقد جاءت هذه السياسة متفقه مع طبائع البربر حيث أشركهم في تسيير إدارة بلادهم ، وترك لهم حرية التصرف في شئونهم ، وتدبير أمورهم بأنفسهم ، بالإضافة إلى حسن اختياره لـو لاة الأقاليم ، فاختار واليا للمغرب ، إشتهر بالورع ، والنقوى، وتطبيق المساواة ، والعدالة الإجتماعية بين جميع الرعايا ، وهو اسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر الذي وصف بأنه خير وال وخير أمير (۲)

نكن البربر لم ينعموا كثيرا بهذه الفترة التى لم تدم طويلا ، فبوفاة عمر ابن عبدالعزيز عادت الإدارة الأموية على ما كانت عليه من قبل من سيادة الشدة مع البربر عن طريق بعض الولاة ، والعمال ، والجباة ، ومما هو جدير بالذكر أن الخلفاء في دمشق كانوا مسئوليين عن جميع ولاة الأقاليم التابعة لهم، وبالرغم مما فعلوه من عزل بعض الولاة ، وتولية آخرين إلا أن ذلك لم يؤد إلى محو أسباب تذمر السكان ، وإصلاح أحوالهم .

ولا شك أن سياسة هؤلاء الولاة لابد، وأن تكون متفقة مع أهداف الخلفاء، وإن تعدد هؤلاء الولاة، فالهدف الرئيسي لهؤلاء الولاة هو نشر

<sup>(</sup>١) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ١٨٥ ، ١٨٦.

<sup>-</sup> د/ السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٢٩٠.

<sup>–</sup> د/ محمد زيتون : القيروان ، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٥٢.

الإسلام ، وإرساء مبادنه فى نفوس البربر خاصة حديثى العهد بالإسلام ، وإدخال المزيد ممن لم يدخلوا فيه ، هذا إلى جانب تعليمهم اللغة العربية .أما ما يحدث عكس ذلك فيعتبر خروجا على هذه القاعدة ونخص بالذكر عاملان كان لهما أثر كبير فى ثورة البربر على الخلافة الأموية.

الأول: سيستريد بن أبى مسلم الذى ولاه الخليفة يزيد بن عبدالملك على المغرب سنه ١٠٢ه ه/ ٢٧م وكان أحد تلاميذ الحجاج بن يوسف الثقفى فأراد أن يسير فى البربر بسيرة الحجاج فى العراق ، وعند مجيئه واليا على المغرب كان معظم البربر قد أسلموا بفضل جهود من تقدم من الولاة ، فلم يبق فيهم من يضع عليه الجزية ، هذا إلى جانب أن يزيد بن أبى مسلم لم يدرك أن المغرب غير العراق ، فالعراق كان ثائرا منافسا فولى عليه عبدالملك بن مروان ، الحجاج ليضبطه (۱) ولما علم البربر أن يزيد بن أبى مسلم يريد أن يعاملهم معامله أهل الذمة ، ولا يعترف باسلامهم ، ويضع عليهم الجزية ، فنصحوه أن يترك ما عزم عليه فرفض ، فهجموا عليه ، وقتلوه بعد شهر واحد من ولايته (۲) وبالرغم من أن مقتل يزيد بن أبى مسلم والى إفريقية كان نذيرا للخلافة فى دمشق بوجوب اصلاح الأوضاع فى افريقية ، لم تكن تصنع شيئا أكثر من تغيير الولاة بأخريين ، ولم تضع سياسة أخرى لتهدئة الأمور ، واصلاح الأحوال المضطربة.

العامل الثاتى: عبيد الله بن الحبحاب الذى ولاه هشام بن عبدالملك إفريقية سنه ١١٧ هـ / ٧٣٥ م (٦) ولى عمر بن عبدالله المرادى عاملا على طنجة ، وقد اشتهر بالجهل بطبائع البربر ، وضيق الأفق فاساء السيرة ، وتعدى الصدقات ، وأراد أن يخمس البربر (٤) وزعم أنهم في للمسلمين ، وذلك ما لم يرتكبه أحد قبله (٥) وهذا مما جعل الكثير من البربر يفقدون الثقة بالأمويين ،

<sup>(</sup>١) دبوز : تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، جـ ۲ ، ص ۲۰۱ . يذكر البلاذرى : فتـ وح البلدان ، ص ۲۷۳، أن حرس يزيد بن أبى مسلم كان من البربر فعزم على وشم كل واحد منهم على يده ، فانكروا هذا الفعل ، وملوا سيرته فقتلوه فى مصلاه ، ونجد نفس المعنى عند ابن عبدالحكم : فتوح مصر والمغرب ، ص ۲۱٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل ، جـ ٤ ، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) تخميس: أي يأخذ الخمس من البربر كرقيق.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: مصدر سابق ، ج ٤ ، ص ٢٢٢...

ولا سيما بعد أن تمتعوا بالعدالة الإجتماعية ، والحقوق السياسية في ظل عمر ابن عبدالعزيز ، ويذكر صاحب البيان ، أن ابن الحبحاب وعد الخليفة ، ومناه بالكثير من الغنائم فكلف نفسه في جمعها ، أو كلفوه أكثر مما كان مما جعل الولاة يجدون في جمع المال فكثر العبث وأدى ذلك إلى التعسف وسوء السيرة(١)

وقد ذكر أن بنى أمية كانوا يستحبون الطرائف المغربية ، ويرغبون فيها ، وكثيرا ما كانوا يبعثون في طلبها (٢)

# دور الخوارج في قيام الثورة:

فى هذا المناخ ، استغل دعاه الخوارج ، مرحلة التذمر العام الذى ساد فى إفريقية فى هذه الفترة ، فانتشروا بين قبائل البربر دعاة ، ومعلمين ، يبسطون تعاليم الإسلام ، حسب ما يتمشى مع مبادئهم الدينية ، والسياسية تحت شعار المساواة ، والإصلاح ، والدعوة إلى العمل بكتاب الله ، وسنه رسوله ، ووجد دعاة الخوارج نفوسا مستعدة لتلقى تعاليمهم (٦) كما وجد البربر فى دعوة الخوارج الخلاص من تسلط بعض الولاة عليهم ، ووجدوا فيها ما يلائم طبيعتهم ، وأفكارهم ، من هنا أدركوا التناقض الكبير بين سياسة الدولة الأموية، وبين دعوة الإسلام التى تحث على العدالة ، والمساواة بين الناس ، وأنه لا فرق بين عربى ، أو غير عربى إلا بالتقوى ، والعمل الصالح ، وليس من الضرورة أن يكون الحاكم من قريش ، بل يكفى أن يكون فاضلا تقيا صالحا ، يحكم بالكتاب ، والسنة ، لذا أقبل على مبادئ الخوارج الكثيرون من أهل المغرب ، فكانت الفرصة مواتية للخوارج ، لتحريض البربر على الأمويين وتحريكهم لرفع راية التمرد ، والعصيان (٤)

<sup>=</sup> ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٥٢.

ابن عذارى: المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٥٢. (1)

 <sup>(</sup>۲) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ، جـ ٤ ، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>۳) د/ سعد زغلول: تاریخ المغرب العربی ، جـ ۱ ،  $\infty$  ۲۸۰.

<sup>-</sup> بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص ١٥٨ : ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) بروكلمان: المرجع السابق ، ص ١٥٩.

وكان مما ساعد على انتشار مذهب الخوارج في بلاد المغرب ، أنهم حرصوا كل الحرص على نشر دعوتهم دون ذكر مبادئهم ، أو مذهبهم ، سواء كانوا أباضية أم صفرية ، وإنما نشروها تحت شعار المساواة ، والدعوة الى نبذ الظلم ، والقهر ، وكان لوضوح أفكار الخوارج ، وإلتزامهم بظاهر الدين ، وعدم الميل إلى الفلسفة والتأويل أثر كبير في إنتشار أفكارهم ومبادئهم ، هذا إلى جانب ميلهم إلى الثورة على الحكام الجائرين وولاتهم (۱) وأيضا لتولى مجموعة ممتازة من دعاتهم لنشر هذا المذهب سواء من العرب أو من البربر (۲) وقد انتشر هؤلاء الدعاة بين قبائل البربر ، وكانت أعدادهم كبيرة وأخذوا في نشر مبادئهم دون مضايقة كبيرة من الأمويين ، فقد اختاروا لمقامهم ، ولدعاتهم نواحي المغرب الأقصى البعيدة ونواحي السوس الأقصى بوجه خاص ، لأن هذه النواحي كانت موطنا لثلاث من أكبر القبائل الزناتية ،

<sup>(</sup>١) البغدادي : الفرق بين الفرق ، ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) من هولاء الدعاة .. عكرمه مولى ابن عباس من البيربر [المالكى: رياض النفوس، جـ ١، ص ٩٢] طلب عكرمه العلم ، وجدا بن عباس فى تعليمه القرآن ، والسنه: ، وصار عكرمه من كبار الفقهاء ، والمحدثين ، فقد سمع لأبى هريرة ، وأخذ عنه الفقه ، والحديث [دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٢٧٩] اعتنق عكرمه مذهب الخوارج الصفرية ، وأخذ فى نشرها فى المغرب ، ونظرا لأنه بربرى فقد كان له تأثير كبير فى نفوس البربر ، يقول المالكى فى رياض النفوس ، جـ ١ ، ص ٩٣ "دخل عكرمه إفريقية ، وأقام بالقيروان ، وبث العلم بها ، وكان مجلسه فى مؤخرة جامع القيروان "حيث كان يقوم بتدريس العلوم الشرعية من حديث وتفسير ، من خلالها كان يدعوا لمذهب الخوارج الصفرية ."

ومن هؤلاء الدعاة أيضا أحد زعماء زناته ويدعى عكاشة بن أيوب الفرارى ، أحد قواد الخوارج الصغرية الذين هددوا القيروان بالسقوط ، جاء عكاشة مع جيوش الفتح العربى على طليعة أهل الشام مع عبيدالله بن الحبحاب يقول [ابن خلدون : العبر ، جـ ٦ ، ص ٢٢٠ ، الناصرى السلاوى : الإستقصا ، جـ ١ ، ص ١٩٥] "نبضت فيهم عروق الخارجية ، فدانوا بها، ولقنوها من العرب لناقليها من العراق ، وتعددت طوائفهم ، وتشعبت طرقها من الأباضية ، والصفرية" أما أكثر الأماكن التي انتشرت فيها أراء الخوارج الصفرية ، وكانت في القسم الجنوبي من المغرب الأقصى ، وفي المناطق الجبلية الممتدة من السوس الأدنى إلى جبال درن [د/ السيد سالم : المغرب الكبير، جـ ٢ ، ص ٢٠١]

ومن هؤلاء الدعاة .. سمعوا وسمكو . الشهير بأبى القاسم: وكان من حملة العلم ، ارتحل إلى المدينة ، فأدرك التابعين ، وأخذ عن عكرمه مولى ابن عباس ، ونجح في نشر مذهب الخوارج الصفرية بين قومه من مكناسة "فكان أهل مواطن سجلماسه من مكناسه يدينون لأول الاسلام بدين الصفرية من الخوارج" ومن سجلماسه انتشروا في الأصقاع البكرى: المغرب ، ص ١٤٩ . ابن خلاون : مصدر سابق ، جـ ٦ ، ص ٢٦٧ : ٢٦٨

وقد اتبع أبو القاسم طريقة التستر التي اتبعها ميسرة ، فرحل إلى واحة تافيلالت ، وهي ملتقى القبائل الرعوية جنوبي المغرب الأقصى ، وتظاهر بتربية الماشية ، ولكنه في الأصل قام على نشر مذهب الخوارج الصفرية بين الرعاة حتى تحول هذا المكان إلى مركز لنشر مبادئ للخوارج الصفرية [ابن خلاون: مصدر سابق ، جـ ٦ ، ص ١٠٧]

وأكثرها إستعدادا للثورة وهى غمارة وبرغواطة ومكناسة بالإضافة إلى انضمام أعداد قليلة من صنهاجة (١) إلى مذهب الخوارج.

## ثورات البربر

# ١- ثورة ميسرة المطغرى ١٢٢هـ / ٧٣٩ - ١٤٧م

ينسب ميسرة المطغرى أو "المدغرى" أو "المذعرى" إلى قبيلة مطغرة، ومدغرة، وهي من القبائل البترية، ويلقب بعدة ألقاب منها الفقير (٢) يسبه إلى فقره، والحقير (٢) والسقا (٤) استهانه به، وتصغير الشأن بدأ حياته بسيطا حيث عمل بسقاية الماء في سوق القيروان، وهو سيد قومه رغبة منه في التستر، والبعد عن عيون الولاة، وقد نجح في نشر دعوته بين البربر التي كانت تقوم على العودة بالإسلام إلى نقائه الأول، وتحقيق المساواة في الأعطيات بين العرب والبربر في الجيش الإفريقي (٩)، يقول ابن خلدون (٦) الما سرى دين الخارجية في البربر أخذ مطغرة هؤلاء برأى الصفرية، وكان شيخهم يعرف بالحقير، وكان يبيع الماء في سوق القيروان" وقد اختار ميسرة القيروان للعمل بها لأنها عاصمة إفريقية، وبها مركز الاشعاع الديني حيث المغامرة، والعلماء، وأهل الزهد، والورع، والتقوى، وكان شديد الميل إلى المغامرة، وحب الإستقلال، بعيد المطامع ذكيا محبا للعلم، اعتنق مبادئ الخوارج الصفرية، وأخذ في نشرها بين قبيلته، وعمل على ضم كثير من القبائل، وظل يحرضهم على العرب حتى رفعوا راية العصيان، وخاصة قبيلة مكناسة، وبرغواطة (٧) وكان شيخهم يدعي "صالح بن طريف" (٨) الذي

<sup>(</sup>١) د/ حسين مؤنس : ثورات البربر ، ص ١٦٧.

ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص ۲۱۸.  $\binom{7}{0}$ 

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى: البيان المغرب، جـ١، ص ٥٢. تاريخ ابن خياط: ، ص ٣٥٣.

<sup>–</sup> ابن خلدون: العبر ، جـ ٦ ، ص ٤٢٨.

<sup>(</sup> $^{3}$ ) ابن الأثیر: الكامل ، جـ  $^{3}$  ، ص  $^{777}$ . ( $^{\circ}$ ) د/ سعد زغلول: تاریخ المغرب العربی ، جـ  $^{1}$  ، ص  $^{707}$ .

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون: مصدر سابق ، جـ ٦ ، ص ٢٣٩.

<sup>(</sup> $^{(V)}$ ) ابن خلدون : المصدر السابق ، جـ ۲ ، ص ١٥٠.

<sup>(^)</sup> صالح بن طريف البرغواطى: أصله يهودى من برباطة حصن من أعمال شدونه بالأندلس مشعوذ، وساحر ، نزل بين البربر بقرية تامسنا بالمغرب الأقصى ، أظهر الإسلام ، والزهد والصلاح ، وادعى النبوة في عهد هشام بن عبدالملك ، فاعترف له البربر بالولاية فقدموه على أنفسهم فهو رئيس قبيلة برغواطة ، وقائدها في ثورة ميسرة ، وكان من جملة القواد=

ومن هنا نعتقد بأن اعتناق ميسرة لمبادئ الخوارج كان قبل سفره إلى الشام، فمن غير المحتمل أن يكون رئيسا لفرقة من خوارج البربر دون أن يعتنق مبادئهم، ومن غير المحتمل أيضا أن تكون الدعوة قد نالت هذا التأبيد الكبير خلال هذه المدة القصيرة بين سفر الوفد ورجوعة من الشام.

ويذكر الطبرى: أن أهل إفريقية كانوا "أحسن أمة سلاما ، وطاعة حتى دب إليهم أهل العراق "الخوارج" الذيب اجتهدوا في إثارة البربر ، وحثهم على الثورة ضد العرب، وكان أهل إفريقية "البربر" يقولون لا نخالف الأئمة بما تجنى العمال ، فقالوا أى دعاة الخوارج الذين كانوا يحرضون البربر على الفتن لهم: إنما يعمل هؤلاء بأمر أولنك ، فخرج ميسرة في بضعة عشر ، أو بضعة وعشرين إنسانا حتى يقدم على هشام ، فطلبوا الإذن فصعب عليهم ، فأتوا الأبرش (١) "كاتبه" فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزوا بنا ، وبجنده فإذا أصاب نفلهم دوننا ، وقال هم أحق به ، فقلنا هو أخلص لجهادنا ، وقالوا إذا حاصرنا مدينته قال: تقدموا ، وآخر جنده ، فقلنا تقدموا فإنه ازدياد في الجهاد ، ومثلكم كفي إخوانه فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم ... ثم عمدوا إلى ماشيتنا فجعلوا يبقرونها على السخال (٢) يطلبون الفراء فيقتلون ألف شاة في جلد .. فاحتملنا ذلك .. ثم إنهم سامونا يأخذون كل جميلة من بناتنا فقلنا لم نجد هذا في كتاب ، ولا سنة ، ونحن مسلمون" (٣) ويشكك د/حسين مؤنس في رواية الطبرى السالفة ، فيرى أن سفر الوفد ليس مؤكدا ، وأن زعماء البربر قد حاولوا بسط شكواهم أمام الخليفة (٤) لكنه لم يوضح الطريقة التي حاول بها البربر ذلك لكن بعض الباحثين يؤكد سفر الوفد ، وأن ميسرة إعتنق مبادئ

<sup>(</sup>۱) الأبرش : رئيس وزراء هشام بن عبدالملك [د/ السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ۲ ، ص٢٠٣]

<sup>(</sup>٢) السخال: سلخ سلخا الخروف أي كشط جلده [لويس معلوف: المنجد في اللغة ، ص ٣٤٤]
(٣) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ، جـ ٤ ، ص ٢٥٤ ، ٢٥٥. مجهول: أخبار مجموعة ، ص ٣٠٢، ولا أعتقد أن هذه سياسة عامة للأمويين ، وإنما هو تصرف من بعض الولاة لا يدل على أية حكمه ، ولا وعى ، ولا يخدم مصلحة الاسلام ، ولا الأمويين أنفسهم ولا نجد هذه السياسة إلا في الفترة الأخيرة من سياسة عبيدالله بن الحبحاب ، مع أن مدة الحكم الأموى في إفريقية أكثر من ثمانيين عاما فإن صح هذا ، فإنها لا تعتبر سياسة عامة للدولة الأموية ، بدليل أول ما فعله الثوار قتل عامل طنجة من قبل ابن الحبحاب عبدالله المرادي لسوء

<sup>(</sup>٤) د/ حسين مؤنس: ثورات البربر، ص ١٥٦.

الخوارج فى الشام أثناء وجوده هناك وهى مبادئ الخوارج الصفرية ، فلما رجع إلى إفريقية وقويت دعوته ، وكثر أنصاره أعلن الثورة فى إقليم طنجة ، واستولى عليها وقتل واليها عمر المرادى ١٢٢هـ / ٧٤٠م (١)

ويبدو أن د/ حسين مؤنس محقا في شكه لأن ما ذكره الطبرى بشأن الوفد يعتبر في فترة سابقة على حكم الخليفة هشام بن عبدالملك ، بالإضافة إلى أن معظم المصادر التي تناولت هذا الموضوع لا تذكر سوى ميسرة ، ومن غير المشكوك فيه أن وفدا كالذي سبق ، لابد وأن يكون أعضاءه من زعماء القوم ، وأن يكون معروفا لدى الناس ومن هنا لابد أن يثور تساؤل عن سبب إغفال أسماء بقية أعضاء الوفد ، خاصة وقد سجلوا أسماءهم وأنسابهم في رقاع تركوها عند الأبرش كاتب هشام ، كما تشير رواية الطبرى السافة ، وربما أرسلت بهذا المعنى رسالة إلى البلاط الأموى ولم يلتفت لها إلا بعد قيام الثورة .

ويذكر الدكتور حسين مؤنس (٢) أن لثورة البربر على الحكم الأموى أسبابا سياسية قبل أن تكون دينية ، ويسمى الثوار خوارج سياسيين ، لا دينيين، ويدلل على رأيه بأن مبادئ الخوارج الصفرية (٦)، تميل إلى المسالمة، والتسامح مع المخالفين لكن الثوار كانوا متطرفين لا يعرفون حلا وسطا.

ويعد رأى د/ حسين مؤنس مقبولا ما دام الأمر يتعلق بالمبادئ الدينية نظريا ، وإن كان من المستبعد أن يتمكن قائد جيش مثل ميسرة ، وغيره من الروساء أن يسيطروا على أتباعهم من رجال القبائل ، وقد دفعهم نشوة النصر إلى مزيد من الإنتقام ، وسفك الدماء ، واستباحة الأعراض ، حتى أنهم قتلوا الصبيان عند احتلالهم طنجة (٤)

<sup>(!)</sup> د/ سعد زغلول: تاریخ المغرب العربی ، جـ ۱ ، ص ۲۰۵.

<sup>(</sup>٢) د/ حسين مؤنس: ثورات المبربي، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) من مبادئ الخوارج الصفرية: لم يكفروا القاعدة عن القتال إذا كانوا موافقين في الدين والإعتقاد، ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين، لكن الخوارج اتباع ميسرة قتلوا كل من قابلهم حتى الصبيان عند إحتلالهم طنجة [الشهر ستاني: الملل والنحل، جـ ١، ص ١٨٤] (٤) مجهول: أخبار مجموعة، ص ٣٢.

ومن الجدير بالذكر أن الخوارج أقنعوا البربر بمبادئهم، وخاصة مبدأ أن الأمامة ليست مقصورة على العرب وحدهم، بل هى حق لكل مسلم صالح، وأن الحكام العرب حادوا عن الطريق السليم، وأنهم أى البربر لهم الحق فى الثورة عليهم، وعلى ذلك فقد أعلن ميسرة نفسه إماما، وتسمى بالخلافة، وأمر أصحابه برفع المصاحف على الأسنة كما كان خوارج المشرق يفعلون (١)

# قيام الثورة وغزوة الأشراف (٠) ١٢٢هـ / ٧٣٩ - ١٧٤٠

وجد البربر رئيسا يقودهم وهو ميسرة ، وأخذوا يتحينون الفرصة المناسبة للخروج على الوالى ، وعماله ، وجاءت الفرصة عندما أرسل عبيدالله بن الحبحاب ، قائده حبيب بن أبى عبيدة فى حملة إلى صقلية سنه١٢٢هـ / ٧٣٩- ٧٤٥م (٢) أدت هذه الفرصة إلى قيام الثورة من جهة ، وصعوبة السيطرة عليها من جهة أخرى ، ومن الجدير بالذكر أن معظم المصادر تذكر أن الثورة بدأت فى إقليم طنجة فى المغرب الأقصى بسبب أن عاملها عمر بن عبدالله المرادى أساء السيرة ، وتعدى الصدقات ، وأراد تخميس البربر وزعم أنهم فى المسلمين ، وذلك ما لم يفعله عامل قبله ، وإنما كان الولاة يخمسون من لم يدخل الإسلام ، فكان فعله الذميم سببا لنقص البلاد ووقوع الفتن العظيمة (٢)

وهناك رواية تخالف ما إجتمعت عليه المصادر السالفة ، وتقول إن الثورة قامت في إقليمي طنجة ، والسوس الأقصى في وقت واحد ، فقد ثار

<sup>(</sup>١) مجهول : أخبار مجموعة ، ص ٣٢.

<sup>(\*)</sup> غزوة الأشراف : سميت بذلك لمقتل عدد كبير من حماده العرب ، وفرسانهم من قريش والأنصار وغيرهم [ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص ٢١٨]

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری: البیان المغرب ، جـ ۱ ، ص ٥١ : ٥٠.

<sup>-</sup> د/ السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير، جـ ٢ ، ص ٣٠٥.

<sup>-</sup> د/ مؤنس: ثورات البربر ، ص ١٦٩.

<sup>-</sup> د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٢٨٨.

<sup>–</sup> د/ زيتون: القيروان ، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٥١ : ٥٠.

<sup>-</sup> ابن عبدالحكم: مصدر سابق ، ص ٢١٧.

<sup>-</sup> ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ٣٩.

عبدالأعلى بن جريح الأفريقى فى إقليم طنجة ، وقتل واليها عمر المرادى ، وثار ميسرة فى إقليم السوس الأقصى ، وقتل واليها اسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب ، وتذكر هذه الرواية أن ثورثا عبد الأعلى ، وميسرة كانت فى آن واحد للنصف من رمضان سنه اثنين وعشرين ومانة ، وأن ميسرة أرسل قائدا فقتل عبدالأعلى بن جريح (۱) وعلى ما يبدو فإن رواية خليفة بن خياط السالفة غير مؤكدة، وذلك أنها لا تقدم أى تفسير لمقتل عبدالأعلى ، وهو من قادة الثورة ، ونرى أن تفسير هذا يرجع إلى محاولة ميسرة الإنفراد بالزعامة دون مشاركة من أحد ، أو خوف ميسرة من انضمام عبدالأعلى إلى العرب وخاصة أن عبدالأعلى ليس بربريا.

ومن الراجح أن ميسرة قاد الثورة في إقليم طنجة ، ولما نجح في قتل واليها استخلف عبدالأعلى على طنجة (٢) ثم توجد على رأس جيش من الثوار إلى السوس الأقصى لقتال اسماعيل بن عبيدالله بن الحبحاب فقتله ، وبهذا خرج المغرب الأقصى كله من يد المسلمين ، وتحرج مركز عبيدالله بن الحبحاب في إفريقية (٣)

### "وصف المعركة"

#### وهناك عدة نصوص تصف اتساع المعركة:

الأول: قول ابن عذارى: "ثارت البرابر كلها مع أمير هم ميسرة الحقير" (؛)

الثاتى: قول ابن الأثير " . . تداعت البربر مسلمها وكافرها (٥)

الثالث: قول مؤلف مجهول: إن الثورة شملت كل إفريقية فقد "... وثب كل قوم من البربر على من يليهم"

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة بن خیاط: ، ص ۳۵۳.

<sup>(</sup>۲) د/ حسين مؤنس: ثورات البربر ، ص ١٦٩. د / سعد زغلول: تاريخ المغرب العربى ، جـ ١ ، ص ٢٥٧. د/ السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) د/ حسين مؤنس: مرجع سابق ، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٥٢ . نخب تاريخية : ليفي بروفنسال ، ص ١٥.

 <sup>(°)</sup> ابن الاثير: الكامل ، جـ ٤ ، ص ٢٢٢.

### الرابع: قول الرقيق إن البربر "... تداعت بأسرها "(١)

وبالرغم مما تحويه هذه النصوص السالفه من مبالغة ، إلا أنه يبدوا أن الثورة كانت بين عامة السكان ، وأن قبيلة مطغرة وبرغواطة في المغرب كانتا من أهم القبائل البادئة بالثورة (٢) ابتدأت الثورة في إقليم طنجة كما أسلفنا، وقتل عاملها ، وكان ذلك في رمضان سنه ٢٢هـ / ٢٤٠م (٣) وبهذه النتيجة يكون البربر بقيادة ميسرة المطغري قد اقتطعوا أول جزء من بلاد المغرب الموجودة تحت أيدي الأمويين ، وهي طنجة ، وعين ميسرة عبدالأعلى بن جريح عاملا عليها من قبله ، توافد البربر على ميسرة من كل اتجاه ، واعتنقوا مذهبه ، وكثر جمعه ، وأشتد أمره بطنجة ، ونواحيها ، ولقب ، وخوطب بين البربر "بأمير المؤمنين". (٤) اتجه ميسرة بعد ذلك إلى السوس الأقصى فدانت له بعد أن قتل اسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب (٥) عندما علم ابن الحبحاب بوقوع طنجة في أيدي الثوار فاستنجد بوليه في الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي (٢) ليقضى على الثورة ، فعبر إلى إفريقية، وقاتل البربر ، نكنه لم ينجح في إخماد الثورة فقد دارت عليه الدائرة، وثار أتباعه عليه و خلعوه ، و اختار وا مكانه عبدالملك بن قطن الفهري. (٧)

ابن الحبحاب ، سنه١١٧هـ / ٧٣٥م ، ولكنه لم يخرج منها ، وبقى إلى أن توفى ي

<sup>(</sup>١) الرقيق: تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص ٢١٨. ابن عذارى: البيان المغرب ،جـ ١ ، ص٥٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط: ، ص ٣٥٣. ابن الأثير: الكامل ، جـ ٢ ، ص ٢١٧.

ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ٣٦.

<sup>-</sup> دانرة المعارف الإسلامية : جـ ٣ ، ص ٥٠٥.

ابن الأثير: مصدر سابق ، جـ ٤ ، ص ٢٢٢ . ليفي بروفنسال ، نخب تاريخية ، ص ١٦.  $^{(2)}$ 

<sup>(</sup>٥) تاريخ بن خياط: ، ص ٣٥٣ . ليفي بروفنسال : مرجع سابق ، ص ١٥.

<sup>(</sup>٦), أخبار مجموعة ، ص ۲۷ ، ۲۸ . عقبة بن الحجاج السلولي ١٢٣هـ / ٧٤١م من أشراف بنى سلول ، ولاء عبيد الله بن الحبحاب أمير إفريقية والمغرب ، وما ولاهما على الأندلس سنه ١١٦هـ ، سنة ٢٣٤م ، أو

۱۱۷ هـ، سنة ۷۳٥م، وكانت ولايته حسنه السيرة ، اختلف في مدة ولايته فهي ما بين خمسة أعوام وشهرين أو سته أعوام وأربعة أشهر ما بين سنه ۱۲۱ – ۱۲۳هـ / ۲۳۹–۲۵۸م [الزركلي: الأعلام ، جـ ٤ ، ص ٢٤٠ ، الطبعة السابعة ، سنة ١٩٨٦م ، بيروت ، لبنان]

<sup>(</sup> $^{V}$ ) د/ سعد زغلول: تاریخ المغرب العربی ، جـ ۱ ، ص ۲۰۷ . عبدالملك بن قطن بن نهشل بن عبدالله الفهری ( $^{V}$ 0 - ۱۲۳ هـ /  $^{V}$ 0 - ۱۲۵م) عبد الله الفهری ، تولی امارهٔ الأندلس ۱۱۵هـ /  $^{V}$ 0 ، بعد مقتل عبدالحمن الغافقی ، عزل ه

من ناحية أخرى ، جهز عبيدالله بن الحبحاب جيشا بالقبروان ، ضم معظم جنوده ، ثم كتب إلى قائده حبيب بن أبى عبيدة بالرجوع من صقلية بجيشه حتى يستطيع أن يوحد كل قواته فى مواجهة ثوار البربر المتجهين نحو القيروان (۱) تحرج موقف عبيدالله بن الحبحاب بعد انتصارات البربر السابقة وغضب لزوال هيبة العرب فقتل عامله على طنجة ، وولده فى السوس الأقصى ، ولما كان الوقت لا يسمح بانتظار جيش حبيب بن أبى عبيدة ، فقد أسرع ابن الحبحاب بإرسال خالد بن أبى حبيب الفهرى على رأس جيش ضم أشراف العرب ، وحماتهم للقضاء على الثورة. (۱)

تقدم جيش حبيب ... من فوره حتى لقى ميسرة دون طنجة ، فاقتلوا قتالا شديدا لم يسمع بمثله ، ثم انصرف ميسرة إلى طنجة ، وأنكرت البربر عليه سوء سيرته ، وتغيره (٣) عما كانوا بايعوه عليه ، وقد بويع بالخلافة فقتلوه. (٤)

ويرى د/ حسين مؤنس أن معركة قد دارت قبل هذه بين العرب والبربر قرب طنجة إنتصر فيها البربر ، بقيادة ميسرة ، وقد أفقده النصر صوابه فأساء السيرة ، فقتله اتباعه (٥) ولا يذكر د/حسين مؤنس اسم قائد الجيش العربي في هذه المعركة ، لكن الأستاذ سيد أمير على (١) يذكر أنه

<sup>=</sup>عقبة بن الحجاج السلولى فنادى في أهل الاندلس أميرا عليهم ولكنه قتل في نفس السنه التي تولى فيها سنه ١٦٢هـ / ٧٤١م [الزركلي : الأعلام ، جـ ٤ ، ص ١٦٢]

ابن عذاری: البیان المغرب ، جـ ۱ ، ص ٥٣.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری: مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص ٥٣. القیروانی : تاریخ اِفریقیة والمغرب ،ص١٠٩. (۲) مظاهر التغیر:

١- ذهب النصر بصواب ميسرة ، فأساء السيرة ، فقتلوه.

٢- تلاقى جيش العرب ، وميسرة قرب طنجة ، فاقتتل ، وتراجع ميسرة فثار عليه البربر،
 وقتلوه.

٣- انسحب ميسرة دون استماته في القتال وانتهى الأمر بأن قتلوه فعلى مذهب الخوارج يمكن التخلص من الإمام اذا انحرف عن طريق الجماعة [د/ حسين مؤنس: ثورات البربر، ص ١٦٩ . د/ السيد عبدالعزيز سالم: تاريخ المغرب الكبير، جـ ٢ ، ص ٣٠٦ . د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٢٩٠]

ابن الأثير: الكامل ، جَـ ٤ ، ص ٢٢٣. ابن عذارى: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٥٣.  $(\frac{5}{2})$ 

<sup>(°)</sup> لم يذكر د/ مؤنس اسم المعركة ويقول "التقى العرب مع ميسرة على مقربه من طنجة ، فانهزموا ، وقتل منهم نفر عظيم ، وعاد ميسرة إلى مركزه فى طنجة منصورا [د/ حسين مؤنس : مرجع سابق ، ص ١٦٩]

<sup>(</sup>٦) سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب ، ص ١٤٣.

خالد بن حبيب ، وربما أراد د/حسين مؤنس وسيد أمير على بذلك أمرين الأول أن يتخلصا من اللبس فى تحديد مواقع المعارك التالية التى سنتعرض لها ، وربما التبس عليهما الأمر أيضا نتيجة لإضطراب الروايات فى بعض المصادر ، فإن المعركة التى وقعت قرب طنجة بقيادة ميسرة ، وقتل على أثرها ، كان قائد الجيش العربى فيها خالد بن حبيب الفهرى على ما تقدم .

أما د/سعد زغلول ، فيرى أن المعركة وقعت ، قرب وادى شلف "تهر الشعليف" بمقربة من تاهرت (۱) وانسحب ميسرة على أثرها فى ظروف غامضة لا نعرفها ، وحصل انشقاق بين ميسرة ، وأتباعه الذين أخذوا عليه انسحابه من المعركة ، وانتهى الأمر بقتله (۲) وربما أراد د/سعد زغلول أيضا أن يتخلص من اللبس حول تحديد أمكن بعض المعارك التالية ، فإستنتج أن المعركة السالفة وقعت قرب وادى شلف ليوضح أن المعركة التى وقعت بعد وادى شلف عصب رأيه ، والتى لا تشير المصادر إلى موقعها ، هى التى وقعت قرب طنجة ، على خلاف ما تذكره المصادر ، من أن المعركة التى وقعت قرب طنجة ، على خلاف ما تذكره المصادر ، من أن المعركة التى قادها ميسرة هى التى وقعت قرب طنجة ، على ما سبق ذكره ، لم تكن ألمعركة فى صالح أحد الجيشين ، ويذكر أن الجيشيين قد تحاجزا ، فانصرف ميسرة إلى طنجة (۲) وربما تحصن بها ، ولم يرضى أتباعه عما حدث فقتلوه ، وقد تولى قيادة البربر بعد ميسرة خالد بن حميد الزناتى (٤) فتجمعوا حوله ، فقادهم ، ولم ينتظر حتى يدخل العرب طنجة ، بل دّعم قواته ، واستأنف القتال ، وقد فاجأ خالد بن حميد الزناتى ، وأصحابه من الصفرية ، العرب من الخلف وتكاثروا عليهم فلم يستطع العرب الصمود أمام جيوش البربر الكثيفة ، الغلوب من الخلف وتكاثروا عليهم فلم يستطع العرب الصمود أمام جيوش البربر الكثيفة ،

<sup>(</sup>١) ابن عذارى: البيان المغرب، جـ ١ ، ص ٥٣.

د/ سعد زغلول: تاریخ المغرب العربی ، جـ ۱ ، ص ۲۰۸ : ۲۰۹.  $({}^{7})$ 

<sup>(</sup> $^{n}$ ) الناصري السلاوي: الإستصقا ، جـ ۱ ، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل: جـ ٤ ، ص ٢٢٣. ابن عذارى: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٥٣. خالد بن حميد الهتورى الزباتى: هو أحد قواد البربر البتر من قبيلة زناته اعتنق مبادئ الخوارج الصفرية ، تولى قيادة البربر فى ثورتها على العرب بعد مقتل ميسرة المطغرى ، وتمكن من هزيمة العرب هزيمه منكرة قتل فيها كثير من أشراف العرب عام ١٢٢٨م، ابن الأثير: مصدر سابق ، جـ ٤ ، ص ٢٢٣ ، ابن عبدالحكم : فتوح مصر والمغرب ، ص ١٢٨٠. ابن عذارى: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٥٤ . د/ زيتون : المسلمون فى المغرب والأندلس ، جـ ١ ، ص ٢٨٠ . د/ حسين مؤنس معالم تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٢٤ .

فانهزموا هزيمة منكرة لم يسمع بمثلها ، وقتل حبيب ، ومن معه ، وقد عبر ابن الأثير (۱) عن هذه الموقعة بقوله "ولم يبق من أصحابه رجل واحد ، فقتل في تلك الموقعة حماه العرب ، ورؤسائها ، وسادتها وأبطالها فسميت غزوة الأشراف" وكان ذلك في أو اخر عام ١٢٢هـ أو في محرم عام ١٢٣هـ / ١٤٠ م (٢) ويذكر عدد من الباحثين أن ابن الحبحاب ، قد طلب من واليه على الأندلس عقبه بن الحجاج السلولي ، أن يقضى على الثورة ، فعر إلى إفريقية ، وقاتل البربر ، لكنه لم ينجح في إخماد الثورة ، فقد ثار عليه انباعه فخلعوه ، واختاروا عبدالملك بن قطن الفهري (٣)

على الجانب الآخر وصل جيش حبيب بن أبى عبيدة من صقلية ، فأرسله ابن الحبحاب في أثر جيش خالد ، لكن حبيب عسكر عند وادى شلف ولم يتقدم (٤) ويرى د/ سعد زغلول أن وصول حبيب من صقلية ، كان بعد وصول نبأ غزوة الأشراف ، وقد اعتمد في ذلك على رواية لبن عبدالحكم (٥) التي تبدو مضطربة ، وقد اختلفت الأمور على عبيد الله بن الحبحاب ، فإجتمع الناس وعزلوه (٦) بعد أن أصبح لا حول له ، ولا قوة ، ولا يدرى مذا يفعل ، ويبدو أنه فقد السيطرة على البلاد ، وفي هذه الحالة ، ربما يكون من الأفضل أن يبقى ابن الحبحاب جيش حبيب في القيروان ، ومن المستبعد أن يجازف بإرساله ، وعلى الأرجح فإن ابن الحبحاب أرسل جيش حبيب في أثر جيش خالد قبل وصول خبر موقعة الأشراف ، لكن حبيبا لم يشا أن يسر بقواته للحاق بخالد فقد فضل أن يعسكر عند وادى شلف (٧) عندما سمع بواقعة الأشراف . أما عن رد فعل الخلافة الأموية تجاه هذه الأدباء المؤسفة ، الخليفة هشام بن عبدالملك غضبا شديدا عندما سمع بهذه الأنباء المؤسفة ، وقال قولته المشهورة "والله لأغضبن لهم غضبة عربية ، ولأبعثن اليهم جيشا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، جـ ٤ ، ص ٢٢٣. ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٥٣.

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن خیاط ، ص ۳۰۳.

<sup>(</sup>۳) د/ حسین مؤنس: ثورات البربر ، ص ۱۷۰.

 <sup>-</sup> د/ سعد زغلول: تاریخ المغرب العربی ، جـ ۱ ، ص ۲۰۷.

<sup>(</sup>٤) القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ١١٠. ابن عذاري: مصدر سابق ، جـ ١، ص ٥٣.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ، ص ٢١٧ ، ٢١٨.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری: مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص ٥٤. القیروانی: مصدر سابق ، ص ۱۱۱.

بن عذاری : مصدر سابق ، جـ ۱ ، ص ٥٣.  $^{(\vee)}$ 

أوله عندهم ، وأخره عندى ، ثم لا تركت حصن بربرى إلا جعلت إلى جانبه خيمة قيسى ، أو تميمى ، ثم كتب إلى ابن الحبحاب يأمره بالحضور إلى مقر الخلافة في جمادي الأولى سنه ١٢٣هـ / ٧٤١م (١)

## كلثوم بن عياض القشيرى وموقعة بقدورة (٠)

وفعلا بر الخليفة هشام بقسمه ، وأرسل جيشا عربيا بقيادة كالثوم بن عياض القشيرى ، ويظهر أن إعداد جيش كالثوم ، وقدومه إلى القيروان قد تم بسرعة كبيرة ، حيث إنه تحرك من الشام فى شهر جمادى الآخرة سنة ١٢٣هـ / ٧٤١م (٢) فوصل إلى مدينة القيروان فى شهر رمضان من نفس السنة (٣) وهذا يدل على أن الخلافة الأموية كانت تريد القضاء بمنتهى السرعة على الثورة قبل إنتشار أمرها ، وإمتدادها إلى مناطق أخرى فيتعذر القضاء عليها.

وقد اختلفت الروايات فى تحديد عدد هذا الجيش ، فيذكر صاحب اخبار مجموعة أنه بلغ نحو سبعين ألفا من العرب ، عبارة عن سبعة وعشرين ألفا من الشام ، وثلاثة آلاف من مصر ، فبلغ ثلاثين ألفا ، بالإضافة إلى أهل إفريقية الذين انضموا إلى جيش كلثوم فيقول "خرج إليه منها الى إفريقية - فيما يقال بشر كثير من أهل إفريقية ، ومن كان معه من أهل طنجة من العرب حتى تم جيشه سبعين ألفا" (٤)

أما ابن عذارى ، والقيروانى فلا يشيران إلى العدد الكامل للجيش ، حيث أنهما يذكران فقط أن كلثوم خرج من الشام باثنى عشر ألف جندى فقط(ه) وفى رواية أخرى لابن عذارى أن عدد جيش كلثوم كان ثلاثين ألفا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل ، جـ ٢ ، ص ٢٢٣. ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٥٤.

<sup>(\*)</sup> بقدورة: تسمى هكذا عن صاحب أخبار مجموعة ، ص ٣٢ ، وفي موضع آخر يسميها نقدورة ، ص ٣٤ ، وفي موضع آخر يسميها نقدورة ، ص ٣٩. أما ابن القوطية "تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ٤١ فيسميها نقدورة بالفاء ، وتقع على واد سبو "نهر مدينة فاس" بالقرب من مدينة تاهرت [د/ السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير جـ ٢ ، ص ٣١٠ . د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٢٩٠]

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالحكم: فتوح مصر ، والمغرب ، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ١١٣، ابن عذاري: مصدر سابق ، جـ ١،ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) مؤلف مجهول: أخبار مجموعة ، ص ٣١.

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى: مصدر سابق ، جـ ١ ، ص ٥٤. القيرواني: مصدر سابق ، ص ١١٣.

عند وصوله إلى وادى سبو (۱) وتعد رواية صاحب أخبار مجموعة أوثق هذه الروايات لأنها تقدم وصفا دقيقا لجيش كلثوم ، كما أن كلثوم كان يأخذ جندا ، ومتطوعين من الأقاليم التى يمر بها كمصر ، وطرابلس ، والقيروان ، إضافة إلى جيش حبيب بن أبى عبيدة فى تلمسان (۲) ولما كانت تلمسان غير وادى شلف فمن المرجع أن يدخلها حبيب ، ويتحصن بها بانتظار جيوش الخلافة (۲)

## موقعة بقدورة: ١٢٤هـ / ٢٤٧م

بدأ كلثوم ينظم جيشه ، فجعل مغيث على رجاله إفريقية ، وعلى خليها هارون القرني ، وكان بلج بن بشر على خيل أهل الشام ، ويبدو أن عدد البربر كان كبيرا ، فأشار مغيث ، وهارون على كلثوم أن يحفر خندقا حول معسكره ، ولكن بلج كان له رأى آخر ، وظن أنه إذا جال بخيله يكون الموقف في صالحه ، وغاب عنه أن البربر قوم متفوقون في هذا النوع من الحروب ، بالإضافة إلى الحيلة التي قاموا بها ، حيث صنعوا أكياسا من الجلد ملأوها بالحجارة ، وأخذوا يهزونها بشدة ، ويقذفونها على رؤوس الخيل فكان هذا سببا في نفور الخيل (٤) ولم يتمكن الفرسان العرب من القتال عليها ، فما كان من كلثوم إلا أنه أمر جنوده بالحرب مترجلين ، ولم يكن البربر يرجون خيرا من ذلك ، فانقضوا على العرب ، وأحاطوا بهم ، وأعملوا فيهم السيف(٥) وعندما أحس كلثوم بخطورة الموقف وبدت أعراض الهزيمة ، أراد أن يتخلص من المسئولية ونتيجة المعركة ، فخاطب حبيب بن أبي عبيدة فقال : إن أمير المؤمنين أمرني أن أوليك القتال ، وأعقد لك على الناس ، إلا أن كلثوم لو كان صادفا لو لاه المسئولية قبل أن تبدأ المعركة ، فقال حبيب : قد فات الأمر ، وزحف رجاله البربر على أثر الخيل حتى خالطوا كاثوما وأصحابه وأكثروا في جيشه القتل ، وجرح كلثوم وصمد ، لكنه قتل وهو يقرأ

<sup>(</sup>١) ابن عذارى: البيان المغرب ، جد ١ ، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي ، جـ ١ ، ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) يذكر ابن الأثير في الكامل ، جـ ٤ ، ص ٣٢٣ "أن حبيب بن أبي عبيدة كان يقف في مواجهة البربر عندما وصلت جيوش الخلافة إلى إفريقية".

 $<sup>\</sup>binom{\xi}{2}$  مجهول: أخبار مجموعة ، ص  $\mathfrak{R}$ .

<sup>(°)</sup> د/ حسين مؤنس: تُورات البربر، ص ١٧٧.

القرآن (۱) وقتل عدد كبير من العرب وإنهزم جيش كلثوم ، وأخذ البربر يأسرون ، ويقتلون حتى أصبح معظم الجيش ما بين مقتول ومأسور وعاد معظم الفارون إلى إفريقية عام ١٢٤ / ٧٤٢م (٢) أما عن موقف بلج الذى بقى معه نحو عشرة آلاف من جنود المعركة ، فقد خالطه البربر ، وتكاثروا عليه، فحالوا بينه وبين الرجوع إلى عسكره ، وصار فى دبر عسكر البربر يقاتل طوائف منهم قد كاثروه (٦) فلم يستطيع مقاومتهم فهرب إلى طنجة ثم إتجه إلى سبته ، وأقبل البربر وراءه يحاصرون المدينة ، ويهاجمونها ، ولكنهم لم يستطيعوا اقتحامها لحصانة أسوارها ، ومناعتها ، فعمدوا إلى تخريب مزار عها حتى دمروها ، مما صعب على العرب الإقامة بها ، فجاعوا حتى أكلوا دوابهم وأشرفوا على الهلاك (٤) فاضطر بلج إلى طلب النجدة من والى الأندلس عبدالملك بن قطن فأرسل اليهم السفن ، والأطعمة (٥)

اما عن سبب هزيمة كلثوم فيذكر صاحب أخبار مجموعة (٦) أن البربر وضعوا الحجارة في جلود اليابسة ، وعلقوها بأذناب خيولهم فنفرت خيل العرب منها ، هذا بالإضافة إلى النزاع الذي قام بين حبيب بن أبي عبيدة أحد قواد جيش كلثوم من جهة ، وبين كلثوم ، وبلج بن بشر من جهة أخرى بسبب إستهانه بلج بحبيب عندما لقيه ، كما طعن كلثوم فيه وشتمه وأهل بيته (٧) هذا إلى جانب قيادة كلثوم الغير حكيمة حيث لم يأخذ بآراء مستشاريه ، فقد رفض رأى حبيب عندما قال لكلثوم قاتلهم الرجاله بالرجالة ، والخيل بالخيل (٨) وأطاع بلجا المغتر بنفسه حين أشار على كلثوم أن يصدم البربر بالخيل "ليدرسهم بها، وكانت الخيل أوشق في نفس كلثوم من الرجاله (٩) ويشير

<sup>(</sup>١) مجهول : أخارمجموعك، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) مجهول : المعدد للسابق، ص ٣٥ و د/ حسين مؤنس : تورات البربر ، ص ١٧٨.

<sup>(</sup>۳) ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص ۲۱۹ ، مجهول: مصدر سابق ، ص ۳۳. د/ مؤنس: درجه سابق، ص ۸۷۸. د/ السرد سالم: تاریخ المغرب الکس، ح ۲، ۲۰۰۰. ۲۱

رد/ مؤنس: مرجع سابق ، ص ۱۷۸. د/ السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير، جـ ٢،ص١١٣.

 $<sup>\</sup>binom{3}{2}$  مجهول: مصدر سابق ، ص  $\frac{7}{2}$  . ابن عذاری : البیان المغرب ، جـ  $\frac{7}{2}$  ، ص  $\frac{5}{2}$  .

<sup>(°)</sup> د/ السيد سالم: مرجع سابق ، جـ ۲ ، ص ٣١٢. (٦) مجهول : مصدر سابق ، ص ٣٤.

 $<sup>(\</sup>Lambda^{-\gamma})$  ابن عبدالحكم: مصدر سابق ، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٩) ابن عبدالحكم: مصدر سابق ، ص ٢١٩ ، ٢٢٠.

ابن عذارى إلى هذا بقوله "كان الإختلاف سبب هلاكهم مع سوء رأى كلثوم ، وبلج" (١)

كانت انتصارات البربر الكبيرة على جيوش الخلافة الأموية نذيرا باشتعال نار الثورة في المغرب، فهبت في كل ناحية ثورة يقودها زعيم من البربر ضد العرب.

# حنظلة بن صفوان وموقعتا والقرن والأصنام سنه ١٢٥هـ ٣٤٧م:

هكذا نرى أن العرب قد هزموا في معركتين متتاليتين وهما: الأشر اف، وبقدورة ، مما جعل الخلافة الأموية تستشعر الخطر الحقيقي من جانب البربر ، حيث أنه إذا استمر الوضع هكذا ، فيمثل تهديدا كبيرا لمركز الخلافة الأموية في المغرب ، والأندلس ، وفي هذه الظروف الصعبة عجل الخليفة هشام بتعيين والى مصر حنظلة بن صفوان واليا على المغرب خرج حنظلة من مصر بجيش كبير يقدر بثلاثين ألف رجل ، ثم أمده هشام بعد ذلك بعشرين ألف رجل (٢) ولم يكتف هشام بهذا ، ولكنه كان دائم التعرف والإطمئنان على الوضع في المغرب، وعلى حنظلة ، وجيشه أو لا بأول ، وقد رسم خطة عمل لحنظلة للقضاء على هؤلاء الثوار ، وهي عبارة عن عدم إنتظار حنظلة إلى أن يتحد جيش البربر (٣) خرج حنظلة بأهل القيروان إلى عكاشه بن أيوب الفزارى لأنه أقرب إلى القيروان من عبدالواحد (٤) ويذكر ابن الأثير أن العلماء قاموا في أهل القيروان يحثونهم على الجهاد وقتال الخوارج ويذكرونهم ما يفعلون بالنساء من السبى ، وبالأبناء من الإسترقاق ، ومن الرجال بالقتل". (٥) التقى حنظلة بعكاشه بعد قتال شديد في معركة القرن ، وهزمه هزيمه منكره "... هزم الله عكاشه وأصحابه" (٦) وقد أسرع حنظلة بعد هزيمه عكاشة في القرن بالرجوع إلى القيروان خوفا عليها

<sup>(</sup>١) ابن عذارى: البيان المغرب ، جد ١ ، ص ٥٥.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  مجهول: أخبار مجموعة ، ص  $\Upsilon$ 

<sup>(</sup>٣) مجهول: المصدر السابق ، ص ٣٧. د/ حسين مؤنس: ثورات البربر ، ص ١٧٩.

<sup>(</sup> $^{2}$ ) ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص  $^{2}$ 77.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل ، جـ ٤ ، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ١١٦.

ابن الأثير: مصدر سابق ، جـ ٤ ، ص ١٢٢.

من عبدالواحد ، وقضى ليلتة فى الإستعداد لمقاتلة عبدالواحد (۱) فسار إليه ، والتقى الجيشان عند الصباح وبجميع ما حمله النصر على عكاشه من الحماس، هاجم العرب البربر فهزموهم عند منطقة الأصنام ، وقتل عبدالواحد، وكانت المعركة يوم الثلاثاء سنه ١٢٥هـ/ ١٤٣م ولم يعرفوا بمقتله إلا يوم الخميس (۲) أما عكاشه فجئ به أسيرا ، وكان قد هرب من المعركة فى القرن فأمر به حنظلة فقتله (۳) ويرى أحد الباحثين (٤) أن حنظلة بدأ المعركة مع عبدالواحد ، فلما قضى على جيشه اتجه لحرب عكاشه ، معتمدا على رواية ابن عبدالحكم التى تبدو مضطربة فى نصها القائل وكان عكاشه أقرب إلى حنظلة فصبح عبدالواحد الأصنام بجموعة ، وزحف حنظلة إلى الفزارى لقربه منه وخرج معه بأهل القيروان ... فلقيهم باللاصنام فهزم الله عبدالواحد وجمعه ".(٥)

ومن الجدير بالذكر أن النصوص التى تناولت معركة القرن والأصنام تبدو مضطربة ، وربما كان السبب فى ذلك أن المعركتين فى زمن متقارب ، بالإضافة إلى مقتل عكاشه بعد هزيمة عبدالواحد ، مما أوقع بعض المؤرخين فى شئ من اللبس.

ويظهر أن حنظلة اتجه إلى أقرب عدويه وهو عكاشه ، فلما هزمه اتجه إلى عبدالواحد ، ودارت المعركة فتمكن العرب من دحر البربر ، وهزيمتهم ، ووجدوا عبدالواحد قتيلا بعد يومين من المعركة كما ذكرنا ، وتم أسر عكاشه وجئ به إلى حنظلة فقتله ، فكان ذلك مدعاة إلى الخلط بين المعركتين على الأرجح (٢) ويبدو أن متاعب حنظلة لم تنته بهزيمة البربر

<sup>(</sup>١) القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب ، ص ١١٦.

<sup>-</sup> ابن الأثير: الكامل ، جـ ٤ ، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) القيرواني: مصدر سابق ، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری: البیان المغرب ، جـ ۱ ، ص ٥٤. القیروانی: مصدر سابق ، ص ۱۲۲. - ابن الأثیر: مصدر سابق ، جـ ٤ ، ص ۲۲۳.

د/ سعد زغلول: تاریخ المغرب العربی ، جـ ۱ ، ص ۳۰۵.  $(\frac{\xi}{2})$ 

ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>۲) ابن عبدالحكم: المصدر السابق ، ص ۲۲۱: ۲۲۱. القیروانی: مصدر سابق، ص۱۱۱۰:۱۱۲. ابن الأثیر: مصدر سابق ، ج ٤ ، ص ۲۲۳: ۲۲۴. ابن عذاری: مصدر سابق ، ج ۱ ، ص ۰۵: ۰۹. مجهول: أخبار مجموعة ، ص ۳۲ . د/ سعد زغلول: مرجع سابق ، ج ۱ ، ص ۲۷۶: ۲۷۲. د/ حسین مؤنس: ثورات البربر ، ص ۱۷۹.

حول أسوار القيروان ، فبعد انتهاء المعركتين تتبع حنظلة فلول البربر الخوارج الفارين للقضاء عليهم ، فأمر قائده على طرابلس معاوية بن صفوان (۱) بالخروج لحرب نفر من صفرية أقليم نفزاوة الواقع ما بين صبره ، وقابس ، فسار معاوية إليهم ، ونجح في هزيمتهم لكنه دفع حيادته ثمنا لهذا النصر . (۲) انتصر العرب على البربر ، وشتتوا شملهم ، ولكنهم لم يقضوا عليهم القضاء الكامل ، وبعد هذه الإنتصارات التي حققها حنظلة على البربر في إفريقية "كتب إلى هشام بالفتوح ، واستشاره في الإقدام على بلد البربر ، فأتى كتابه هشام وهو يجود بأنفساسه الأخيرة "(۲)

## عبدالرحمن بن حبيب وقضائه على ثورات البربر:

تولى خلافة الدولة الأموية بعد هشام بن عبدالملك ، الوليد بن يزيد بن عبدالملك (٤) فى جمادى الآخرة سنه ١٢٦ هـ / مارس ٤٤٧م ، وحاول عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن حبيب انتهاز الفرصة ، وفرض سيطرته على القيروان خاصة ، وأن زعمائها قد وافقوا على مبايعته على إفريقية بعد مقتل الوليد بن يزيد ، وإضطراب أمور الخلافة فى الشام ، فلما استقر الأمر لمروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية (٥) إعترفوا بخلافته ورجعوا عما كانوا اتفقوا عليه مع عبدالرحمن ، وفى ذلك يقول ابن عبدالحكم "ووجد

<sup>(</sup>۱) معاویة بن صفوان : كان عامل حنظلة على طرابلس ، كتب إلیه حنظلة یستنجده ، فأنجده بأهل طرابلس ، ولما وصل إلى قابس بلغه خبر هزیمة عكاشه ، وعبدالواحد ، فأمره حنظلة أن يتقدم بجيشه إلى حرب البربر بنفزاوة فذهب إليهم ، وقاتلهم حتى قتل ١٢٤هـ / ٢٤٢م ، [الزاوى: تاريخ الفتح العربى في ليبيا ، ص ١١٣ ، ١١٤]

<sup>(</sup>٢) ابن عبدالحكم: فَتُوح مصر والمغرب ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) مجهول: أخبار مجموعة ، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤) الوليد بن يزيد بن عبدالملك: هو الخليفة الحادى عشر من خلفاء بنى أمية ، تولى الخلافة فى ربيع الآخر، سنة ١٢٥هـ / ٢٤٣م ، وكان أبوه يزيد بن عبدالملك حين عهد بالخلافة من بعده لاخيه هشام بن عبدالملك جعل ابنه هذا ولى للعهد له فلما مات هشام سنة ١٢٥ / ٢٤٣م ، صلى عليه الوليد بن يزيد ، ثم بويع له بالخلافة بعد عمه فى نفس اليوم [أبو الفداء: تاريخ أبو الفداء: ٣٢٢ . الأربلى: خلاصة الذهب المسبوك ، ص ٤٤ . در عبداللشافى عبداللطيف: تاريخ العالم الإسلامى فى العصر الأموى ، ص ١٩٦

<sup>(°)</sup> مروان بن محمد بن الحكم بن العاص بن أميه بن شمس بن عبد مناف ، آخر خلفاء بنى أمية ، وقتل سنه ١٣٢هـ / ٧٥٠م ، فى أمية ، وفرسانهم ، تولى الخلافة سنه ١٢٧هـ / ٧٤٠م ، وقتل سنه ١٣٢هـ / ٧٥٠م ، فى بوصير من أعمال مصر ، بعد أن فر من موقعة الزاب [أبو الفداء: مصدر سابق ، جـ ٢ ، ص ٣٢٣ . د/ عبدالشافى عبداللطيف : مرجع سابق ، ص ٢٠٨]

عبدالرحمن عليهم لخروجهم إليه ، وكانوا قد كاتبوه قبل ذلك سرا من حنظلة ، فلما بلغهم والاية مروان نزعوا عنه ذلك" (١) بعد أن فرض عبدالرحمن بن حبيب نفسه على إفريقية ، ما كان من الخلافة الأموية ، إلا أن أقرته عليها سنة ١٢٧هـ/ ٧٤٥م (٢) فعمل منذ اللحظة الأولى على تثبت أقدامه في المغرب، وتكوين أمارة له، ولكن تكوين الإمارة ليس بالأمر السهل (٣) فنجد عبدالرحمن أصبح أمير اشبه مستقل عن الخلافة الأموية ، لأنه إغتصب هذه الأمارة بعد أن رحل حنظلة إلى الشام مفضيلا عدم الصيدام مع عبدالرحمن خوفا على مصلحة المسلمين ، على الجانب الأخر أراد عبدالرحمن أن يكون موقفه أمام البربر موقفا شرعيا يدعم به سلطانه ، لكن البربر كانوا بتطلعون للقضاء على أي نفوذ يحد من سلطانه ، وظلوا يترقبون الفرص المواتية للإستقلال ببلادهم (٤) وقد اتبع عبدالرحمن بن حبيب في إخضاع أولنك الذين راودتهم فكرة إقتطاع إمارات لهم في البلاد ، والإستقلال بها - سياسة العنف والخديعة فكان "يؤتى بالأسير من البربر فيأمر من يتهمه بتحريم دمه بقتله فيقتله"(٥) وبالرغم من الإنتصارات الكبيرة التي حققها حنظلة إلا أنه لم يستطيع أن يقضى على البربر نهائيا فالبلاد مضطربة بسبب ثوراتهم ، فإذا أراد عبدالرحمن تكوين إمارة خاصة به فعليه أن يقضى على معظم البربر الثائرين في مختلف بلاد المغرب ، وخاصة في المناطق الجبلية الصعبة وقد حدثت عدة ثورات منها:

أولا: في مدينة باجة إلتف البربر حول زعيم منهم يدعى ثابت الصنهاجي(٦)

<sup>(</sup>١) ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل ، جه ٤ ، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری: البیان المغرب ، جـ ۱ ، ص ۲۰، ۲۱ .

<sup>-</sup> د/ سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي، جـ ١ ، ص ٣١٧.

د/ السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص  $^{878}$  ،  $^{878}$  .

<sup>(°)</sup> ابن عذاری: مصدر سابق ، جد ۱ ، ص ۲۱.

<sup>(</sup>٦) ثابت "بن زيدون" الصنهاجى وعبدالله بن سكرديد: من أمراء قبيلة صنهاجة ، وهى عمدة قبائل البربر البرانس ، فى البداية استغل ثابت حالة عدم الإستقرار فى القيروان ، واستقل بمدينة باجه ، ثم انضم إليه عبدالله أحد أمراء القبيلة ، وهو ما دعم موقف ثابت من الإستقلال بباجة ، ولكن إلياس بن حبيب قضى على طموحها ، وتمكن من قتلهم سنه ١٣٠هه [ ابن الأثير: مصدر سابق ، جه ٤ ، ص ٢٧٩ . د/ حسين مؤنس: ثورات البربر، ص ١٨٢ ، ١٨٨ . د/ سعد زغلول : مرجع سابق ، ص ٣١٧ . ٢١

ثانيا: في مدينة طرابلس ثار كل من الحارث بن تليد الهوارى ، وعبدالجبار ابن قيس الهوارى.

ثالثًا: في مدينة قابس ثار بربر قبيلة نفوسه بقيادة اسماعيل بن زياد النفوسي الإباضي (١) فرضت هذه الثورات على عبدالرحمن بن حبيب أن يخمدها إذا أراد أن تكون إفريقية إمارة خاصة به ، فبدأ بثابت الصنهاجي في مدينة باجة، فعندما علم بثور تهم جهز سرية من ستمائه فارس بقيادة أخيه الياس بن حبيب (٢) واتفق معه على أعمال الحيلة بالتظاهر بعدم التوجه إلى باجه ، ثم ينقض عليهم دون أن ينهك قواه ، واتبع نفس الطريقة بمفاجأة مدينة تونس وقتل عروة بن الوليد ، وأقام الياس في المدينة سنه ١٣٠هـ / ٧٤٨م (٣) وفي مدينة طرابلس إستعمل عبدالرحمن دهاءه في القضاء على ثورة طرابلس ، والتي قويت بإنضمام بربر هوارة ، فعمد أولا إلى التغلب عليها بقوة السلاح بتوليه أخيه الياس على طر ابلس حتى يقضي على الثورة قبل أن نستفحل ، ولما رأى عبدالرحمن عدم جدوى هذا ، لجأ إلى أسلوب الخديعة بدلا من قوة السلاح حتى يستطيع التغلب على خصيمه ، فدس عليهما عصابة من أتباعه في طرأبلس فقتلوها سنه ١٣١هـ / ٧٤٩م ثم أدخلوا على كل منهما سيفا وجعلوا مقبضة إلى جهة الآخر ليو هموا الناس بأنهما نتاز عا فتقاتلا ، فقتل كل منهما الآخر (١) ثم تصدى عبدالرحمن بن حبيب إلى اسماعيل بن زياد الإباضي الثائر ببربر نفوسه في قابس ، وتمكن من هزيمته هو ، وأتباعه ،

<sup>(</sup>۱) اسماعيل بن زياد النفوسى الإباضى: تولى إمامه الخوارج الإباضية فى طرابلس بعد مقتل عبدالجبار ، والحارث وكثر أتباعه واستولى على مدينة قابس وزاده خطره ، مما جعل عبدالرحمن بن حبيب يخرج له بنفسه ، وتمكن من قتله وتشتيت البربر اتباعه سنه ١٣١ ، ١٣١هـ / ٧٤٩ – ٧٧٠ [ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٢٤. د/ السيد سالم: تاريخ المغرب الكبير ، جـ ٢ ، ص ٣٢٧ . د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربى، جـ ١، ص ٣٢٧ . د/ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربى، جـ ١، ص ٣٣٧ . د/ سعد زعلول: تاريخ المغرب العربى، حـ ١،

<sup>(</sup>۲) إلياس بن حبيب: ١٣٨ه / ٢٥٥م الياس بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى استطاع بجهوده اخضاع من ثار على أخيه عبدالرحمن ، ولكنه عندما أحس بنية أخيه في الغدر به تمكن من قتله ، وإستولى على إمارة إفريقية التي استمرت عاما ، وستة أشهر ، وقتل على يد حبيب بن عبدالرحمن الذي ثار لمقتل أبيه [الزركلي: الأعلام ، جـ ٢ ، ص٩]

 $<sup>\</sup>binom{7}{2}$  د/ سعد زغلول: مرجع سابق ، جـ ۱ ، ص  $\binom{7}{2}$  د/ السيد سالم: مرجع سابق ، جـ ۲ ، ص  $\binom{7}{2}$  د

وأخذ من الأسرى الكثير ، وتوجه بهم إلى سوق طرابلس ، فضرب أعناقهم وصلبهم سنه ١٣١هـ / ٧٤٩م (١)

وهكذا في خلال أربع سنوات تمكن عبدالرحمن بن حبيب من القضاء على ثورات البربر ، وكتب إلى الخليفة الأموى مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية يخبره بذلك فأقره بالأمر الواقع ، وكتب إليه بالولاية على إفريقية والمغرب (٢) وبهذا يعتبر عبدالرحمن بن حبيب آخر ولاة الأمويين في المغرب ، وعندما انتهت الخلافة الأموية ، وتأكد من انتصار العباسبين ، ومبايعة أبو العباس "السفاح" بادر بالإعتراف بخلافته فوافق أبو العباس من جهته على إقراره في ولايته (٢) وقد أحدثت ثورات البربر نتائج بعيدة الأثر على الأمويين ، وعلى عرب إفريقية بصفة عامة.

أولا: كانت هذه الثورات بداية لإنفصال بعض أجزاء من إفريقية عن المشرق، حيث كانت كل منطقة تتحين الفرصة ، وتنفض يدها من التبعية للأمويين ، ثم العباسيين بعد ذلك حتى خرجت معظم هذه البلاد عن طاعة العرب وتكونت فيها دويلات مستقلة أو شبه مستقلة.

ثانیا: كان للخوارج دور كبیر فی قیادة ثورات البربر ضد الأمویین بسبب كراهیتهم لبنی أمیة فعملوا علی دخول بلاد المغرب فی بدایة القرن الثانی الهجری ، وبث مبادئهم التی وجدت آذانا صاغیة لدی الكثیر منهم ، وخاصة مبدأ الإمامة ، وعدم اقتصارها علی فئة معینة بذاتها.

ثالثًا: ضعف تأثير الخلافة الأموية على بلاد المغرب بعد موت هشام بن عبدالملك سنه ١٢٥هـ / ٧٤٣م بدليل اغتصاب عبدالرحمن بن حبيب ولاية إفريقية من حنظلة بن صفوان الكلبى في سنه ١٢٧هـ / ٧٤٥م ولم يستطع أن يفعل معه شبئا بل رحل إلى المشرق ، وتركها.

<sup>(</sup>١) ابن عبدالحكم: فتوح مصر والمغرب ، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) البلاذري: فتوح البلدان ، ص ۲۷٤.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى: البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ٦١.

رابعا: تمكنت هذه الثورات من تفريق وحدة بلاد المغرب ، مما جعل انتشار الإسلام داخل القارة واقفا على ما هو عليه في هذه الفترة ، ولم يمتد جنوبا حتى يشمل أجزاء أخرى داخلها.

خامسا: لم يقف امتداد نشاط الثورة فى أنحاء بلاد المغرب فقط ، ولكنها امتدت أيضا إلى بلاد الأندلس على أثر علم البربر فى الأندلس بثورة أخوانهم فى المغرب على العرب.

سادسا: توجيه أنظار الخلافة الأموية إلى بلاد المغرب ، وسوء إدارة عمالهم هناك جعل عدم الإستقرار يسود هذا الجزء ، ويضيف عبء آخر كان لابد للخلافة الأموية أن تسارع بطه قبل فوات الأوان ، وإذا أرادت أن يكون بقائها طويلا ، وإلا فالنهاية سريعة.

سابعا: إن قيام أى ثورة من الثورات تقوم بهدف إصلاح شئ ما ، أو أى خلل ترى الثورة إصلاحه ، ولكن ثورات البربر فى إفريقية لم تصلح الأحوال التى قامت من أجلها ، ولا حتى ظل الوضع كما هو عليه ، ولكنه ازداد سوء ، وانفرط زمام الأمور فى إفريقية والمغرب ، وأصبحت كل منطقة فى وادى بعيدا عن الخلافة ، وخاصة فى نهاية العصر الأموى ، وبدأت تتضح بصورة جلية فى الفترة التى تلت هذا البحث.

# ملخص رسالة البربر في افريقية في العصر الأموي

بعد المقدمة ، والتمهيد ، استعرضت في الفصل الأول "فتح العرب للمغرب" وقد استغرق هذا الفتح مدة طويلة بلغت أكثر من سبعين عاما ، وإنقسمت هذه الفترة إلى ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى: وهى مرحلة الإعداد للفتح ، والتمهيد له ، وتمتد من سنه ٢١هـ / ٢١ م وحتى سنه ٥٥هـ/ ٢٧٠م بتوليه عقبه بن نافع ، وقد اتسمت هذه المرحلة بغزوات متعددة لكل من عمرو بن العاص ، وعبدالله بن سعد بن أبى سرح، ومعاوية بن جريح ، وكانت بمثابة مقدمة ، وتمهيد للفتح والإستقرار الدائم ، وتم فيها فتح بلاد كثيرة ، ولكن لم يستقر المسلمون فيها بل كانت الجيوش تعود مرة أخرى.

المرحلة الثانية: وتبدأ من تأسيس عقبة بن نافع لمدينة القيروان، وحتى قتله فى تهوذه سنه ٦٣ه / ٦٨٦م وأنقسمت هذه المرحلة من الفتح الإسلامى لإفريقية فى العصر الأموى بالتوسع، والإستقرار، حيث تمكن عقبة من تأسيس مدينة القيروان التى أصبحت مقرا دائما، ونقطة ارتكاز للمسلمين لمواصلة الفتوحات، والإحتماء بها أثناء الخطر واتسمت أيضا هذه المرحلة بدخول أعداد كبيرة من البربر فى الإسلام، ووصول عقبة أقصى بلاد البربر.

المرحلة الثالثة: وتبدأ من وفاه عقبة إلى نهاية ولاية حسان بن النعمان سنه ٨٦هـ/ ٥٠٧م وقد اتسمت هذه المرحلة بسمتين الأولى: سيطرة البربر بقيادة كسيلة على القيروان في ولاية زهير بن قيس البلوى، السمة الثانية: فرض حسان بن النعمان سيطرته على الروم والبربر، وقضائه على الكاهنة زعيمة البربر، ونشر الإسلام، والأمان بين البربر.

أما الفصل الثانى: "حالة البربر الساسية فى عصر ولاة بنى أمية"، فقد السمت حالة البربر فى عصر ولاة بنى أمية بالتوسع، والإستقرار نتيجة لاختلاف عقلية الولاة، وبدأت بموسى بن نصير الذى كانت له اليد العليا، واستطاع إخضاع جميع قبائل المغرب الأقصى، ودخل معظم البربر فى الإسلام، واتجه جزء كبير

منهم إلى الأندلس مع جيش العرب ، ثم استمرت العلاقة الحسنة بين البربر ، وكل من محمد بن يزيد القرشى ، واسماعيل بن عبيد الله بـن أبـى المهاجر الذى أمده الخليفة عمر بن عبدالعزيز بمجموعة كبيرة من الفقهاء أثروا كثيرا فى قبائل البربر ، وغيروا كثيرا من المفاهيم الخاطئة لديهم ، ثم جاءت فترة أخـرى اتسمت بعدم الإستقرار، وسوء العلاقة بين العرب ، والبربر بسبب قلة خبرة الوالى يزيد ابن أبـى مسلم الذى ارتكب عدة أفعال أثارت البربر فقتلوه ، وهذه أول مرة يتجرأ فيها البربر على ولاة بنى أمية ، ثم استقرت الأمورفى ظل ولاية كل من بشر بن صفوان ، وعبيدة بن عبدالرحمن السلمى ، ثم ما لبثت أن تبدلت الأحوال فى ولاية عبيد الله بن الحبحاب ، وقام البربر بأول ثورة لهم على الحكم الأمـوى ، وتمكنوا من هزيمة العرب فى موقعة الأشراف سنة ٢٢١هـ/ ٢٣٩م ، وقد تمكن حنظلة بن صفوان من هزيمة البربر فى موقعة "القـرن والأصنام" سنه ١٢٤هـ/ ١٤٧م ثم أكمل عبدالرحمن بن حبيب الفهرى القضاء ، والسـيطرة على هذه المناطق التى ثارت.

أما الفصل الثالث: "الحالة الإقتصادية لدى البربر في العصر الأموى"، فقد بينت أنه كان للبربر نشاطات اقتصادية متعددة منها: الزراعة الدائمة ، والزراعة الموسمية التي تعتمد على مياه الأمطار ، وكانت أهم زرعاتهم القمح ، والشعير، والزيتون ثم الحرفة الأولى للبربر الرعى ، حيث كان معظم إعتمادهم على صوف ، ولحوم ، وألبان الحيوانات ، وعلى رأسها الإبل ، والغنم ، كذلك بعض الصناعات سواء كانت معتمدة على الإنتاج الحيوانى ، أوالنباتى ، أو المعدنى ، وهذا النشاط أدى إلى نمو النشاط التجارى ، ونشأة الأسواق فى كل مكان ، وما يلزم هذه الأسواق من مقومات ، واحتياجات.

الفصل الرابع: "الحالة الإجتماعية لدى البربر في العصر الأموى"، كانت السمة المميزة للبربر في حياتهم الإجتماعية النظام القبلي الذي يعتمد على تماسك القبيلة، واتسمت الحالة الإجتماعية عند البربر بالتعدد، حيث كان يوجد إلى جانب القبائل الكبرى، والصغرى عدد من الأقليات مثل الروم، والأفارقة، والنصارى وغيرهم، وقد لعبت العصبية دورا كبيرا في تماسك النظام القبلي، وساعد العرب

فى نشر العادات ، والتقاليد الإسلامية داخل هذا المجتمع ، كما استطاع المسلمون نشر معظم مبادئ الدين الإسلامي بين مجتمع البربر في العصر الأموى.

الفصل الخامس: "انتشار الإسلام، واللغة العربية بين البربر" وقد اتضح فى هذا الفصل الدور الكبير الذى قام به المسلمون الفاتحون فى نشر مبادئ الإسلام، وقواعد اللغة العربية بين قبائل البربر المختلفة، وقد سلك المسلمون عدة طرق كانت جديرة بإقبال قبائل البربر على الدين الإسلامي منها المعاملة الحسنة، والقول اللين هذا إلى جانب استخدام الكتاب، والخيمة، والرباط، والزاوية فى التعليم.

الفصل السادس: "ثورات البربر في العصر الأموى": وقد تبين في هذا الفصل أسباب هذه الثورات ، حيث تعددت ما بين أسباب اقتصادية ، واجتماعية ، وعنصرية ، وسياسية ، واتضح في هذا الفصل دور الخوارج في هذه الثورات ، وقد ألقت هذه الثورات الضوء على معاملة بعض ولاة إفريقية من قبل الخلافة الأموية للبربر، وأثرها في قيام هذه الثورات ، ودور بعض زعماء البربر في هذه الثورات ، وتصميم الخلافة الأموية على التصدي لهذه الثورات مهما كان الثمن حتى تم القضاء عليها ، وإقرار الأمور ، والنظام في هذه البلاد حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من دولة الإسلام الكبرى.

#### الكائمة

هذا هو شعب البربر في العصر الأموى ، وأوجز في النهاية أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث:

- ا- نشأت قبائل البربر في شمال القارة الإفريقية منذ أقدم العصور، وتركز وجودهم بصفة خاصة في المنطقة الواقعة بين برقة في دولة ليبيا المجاورة لمصر، وحتى مدينة طنجة في دولة المغرب، دخلوا هذه المنطقة من حوض البحر المتوسط عن طريق مجموعتين: الأولى استقرت في الساحل الشمالي حيث مال لونها إلى البياض ، الثانية استقرت في الجنوب حيث مال لونها إلى السواد.
- ٢- إن لفظ البربر أطلقه الإغريق ، والرومان على من لا يتكلم لغتهم ، وقد أخذها العرب عنهم، وتطلق في الوقت الحالى على أي شعب يقوم بأعمال متوحشة ، أو همجية ، لكن البربر لا يطلقون هذه التسمية على أنفسهم ، بل يعرفون بأسماء شعوبهم ، وقبائلهم.
- ۳- إن البربر لهم أصول حامية ، وسامية ، وقد ساعد موقعهم الجغرافى على كثرة عدد الوافدين عليهم على مر التاريخ كالوندال ، والفنيقيين ، والرومان ، ثم العرب الذين استقروا ، وامتزجوا بشعب البربر فنتج عن ذلك شعب عربى بربرى مسلم بصفة عامة ، وكثر عنصر المولدين من الجنسيين.
- ٤-بالرغم من أن قبائل البربر تعتبر جنسا واحدا ، إلا أنها تتقسم اجتماعيا إلى قسميين رئيسيين برانس ، وبتر ، ويتفرع منهما قبائل عديدة، وقد تصل القبيلة في بعض الأحيان إلى أكثر من عشرين فرعا.
- ٥- انتشر بين البربر عبادة النار ، والمجوسية ، والوثنية ، هذا إلى جانب المسيحية ، واليهودية إلا أن إنتشار هما كان ضعيفا ، بسبب عدم اهتمام القائمين عليها ، وعلى الرغم من انتشار المسيحية بصورة أوسع من اليهودية ، إلا أنها لم تصل إلى حد القوة التي تعوق نشر الإسلام ، حيث أنها لم يبقى لها أثر يذكر في هذه المنطقة بعد دخول الإسلام.

٣٤٠ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٠ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٥٢ - ١٤٠٢ - ١٤٠٢ - ١٤٠٢ - ١٤٠٢ - ١٤٠٢ - ١٤٠٢ - ١٤٠٢ - ١٤٠٢ - ١٤٠٢ - ١٤٠٢ - ١٤٠٢ - ١٤٠٢ - ١٤٠٢ - ١٤٠٢

١٤- أن العرب قد ركزوا جهودهم في نشر الإسلام ، فلما نجموا في ذلك طلب البربر المزيد من المعرفة من العرب عن بقية شئون حياتهم اليومية ، وقد أدت هذه السياسة إلى دخول كثير من البربر في الإسلام ، حيث وجدوا ما ينشدون من حرية زمساواة ، وهذا يفسر سر إقبال البربر على الجهاد في سبيل الله ، ودورهم الكبير في فتح الأندلس.

- ١٥- تم في عهد خلفاء الدولة الأموية إنشاء عدة مدن عربية إسلامية كالقيروان ، وتونس ، وهي مدن مختلفة في التكوين والنشأة عن المدن ، الفينيقية والبيزنطية ، مما كان له أثر كبير في تغير شكل وتكوين المدن التي قامت بعد ذلك.
- 17- إن اتهام كثير من المؤرخين والدارسين لخلفاء بنى أمية بعزل القادة البارزين في دولتهم خوفا من نفوذهم ، والخليفة سليمان بن عبدالملك الذي عزل أشهر قواده في المغرب والأندلس ، وهو موسى بن نصير بعد أن اتهم بعدة تهم منها الخيانة وجمع الثروات الطائلة ، هذا إلى جانب اضمار الخليفة سليمان الحقد والكراهية لموسى ، ثلا تثبت أمام النقد والتحليل ، ولا تتفق مع أقدار هؤلاء الخلفاء والقادة العظام الذين ساهموا في نشر الإسلام في كثير من أرجاء العالم.
- ١٧ استطاع موسى بن نصير فى وقت قصير من أن يضع الثقة فى البربر، فبدأ بخطوة تعتبر فريدة من نوعها فى العصر الأموى ، وهى تعيين أحد البربر قائدا عاما للجيش الفاتح للأندلس ، "وهو طارق بن زياد".
- 1 / إن التهم الموجهة إلى عبيد الله بن الحبحاب ، ومنها قتل النعاج ، واستخراج أجنتها لأخذ جلودها العسلية ، وإهدائها للخليفة الأموى هشام بن عبدالملك ، قد تناقضت فيها أقوال المؤرخين، وأنه على فرض حدوث مثل هذا التصرف فهو تصرف فردى لا يمكن أن نعممه على جميع الولاة الذين ولوا إفريقية ، ولا على جميع خلفاء بنى أمية.

الغلبة. -007\_

9 - أن طبيعة بلاد البربر كان لها تأثيرها على المجتمع البربرى من حيث ، وجود الجبال ، وتسبيها في سقوط المطر الذي يستخدم في عملية الزراعة ، والرعى ، وأنواع التربة الزراعية، وملكية الأرض ، وأوضاع الفلاحين.

- · ٢- أن النشاط الصناعي كان محدودا لدى البربر أثناء ، وقبل دخول الأمويين نظر الطبيعة بلادهم ، وأن كثيرا من الصناعات التي وجدت لديهم كانت محدودة.
- ٢١ كان للأمويين اهتمام بالأسواق ، وتنظيمها وخاصة الخليفة هشام بن عبدالملك
   الذي أمر عامله ابن الحبحاب بتنظيم ، وتوسيع الأسواق في إفريقية.
- ٢٢ حاول حسان بن النعمان فرض هيبة الدولة الأموية ، وإشعار البربر بقوتها ، فقام بإصلاحات كبيرة ، منها تعديل في العملة ، وتغير الشعار الموجود عليها بما يتناسب مع قوة الدولة الأموية.
- 77- أن العصبية القبلية الموجودة لدى البربر قد أدت إلى عدم اتحادهم أمام العرب ، مما سهل على العرب فتح بلادهم ، واستقرارهم فيها ، وبالرغم من ذلك فقد مكث العرب أكبر مدة من الزمن استغرقها فتح بلد من البلدان، وضمها إلى الدولة الإسلامية ، نظر الطبيعة البربر وطبيعة بلادهم.
- ٢٤- كانت هذاك مظاهر كثيرة للتشابه بين العرب والبربر، وكان لهذا دوره فى الاندماج السريع بين الشعبين ، مما سهل مهمة الولاة فى العصر الأموى ، وسهل نقل كثير من العادات والتقاليد العربية، ومظاهر الحياة الإجتماعية الإسلامية إلى قبائل البربر فى وقت قصير.
- ٥٧- لعب الصحابة ، والتابعون الذين دخلوا إفريقية دورا هاما في نشر الإسلام ، وتعليمهم اللغة العربية عند قبائل البربر خلال مرحلة الفتح الطويلة ، وبعد اتمام الفتح من خلال عدة مؤسسات منها المكاتب ، والأربطة ، والزوايا وغير ها.

الغتمة. -٢٥٦-

77- أن دخول الإسلام إلى البربر ألغى نظام القبيلة بينهم، كما ألغى تقسيم البربر إلى برانس وبتر ، فأصبح للبربر كيان متحد داخل نظام حكومى موحد داخل الإمة الإسلامية.

- ٧٧- أصبح للبربر بعد دخولهم الإسلام دور ، وتأثير في كثير من مناحي الحياة في الدولة الإسلامية في العصر الأموى ، وغيره ، بعد أن كانوا أمة تتداعى عليها كل من اليونان ، والرومان وغيرهم من الذين احتلوهم.
- ٢٨- أن ضغط الخلافة الأموية على الخوارج في المشرق قد أدى إلى لجوء عدد
   كبير منهم إلى إفريقية ، فتوغلوا داخل الصحراء، وفي الأماكن البعيدة ، وكان لهم دورهم في نشر الإسلام ، واللغة العربية إلى جانب الدعوة لمذهبهم.
- ٣٩ أدت ثورات البربر في العصر الأموى إلى جذب اهتمام الخلفاء إلى هذا الجزء من الدولة الإسلامية ، وما يحدث فيه ، مما أدى إلى استقرار الأمور فيه شيئا فشيئا ، وزيادة انتشار الإسلام ، واللغة العربية.
- ٣- رفض البربر المعاملة السيئة التي لاقوها من بعض ولاة بني أمية عليهم مثل يزيد بن أبي مسلم، وعبيد الله بن الحبحاب ، بعد ما نعموا بنسيم الحرية ، ومبادئ المساواة ، والحق والعدل ، وهذا يوضح نتيجة هامة لثورة البربر، أن هذه الثورة ليست على مبادئ الدين الإسلامي ، لكن على بعض الولاة الذين يطبقوا مبادئ هذا الدين الحنيف في حكم هذا الشعب.

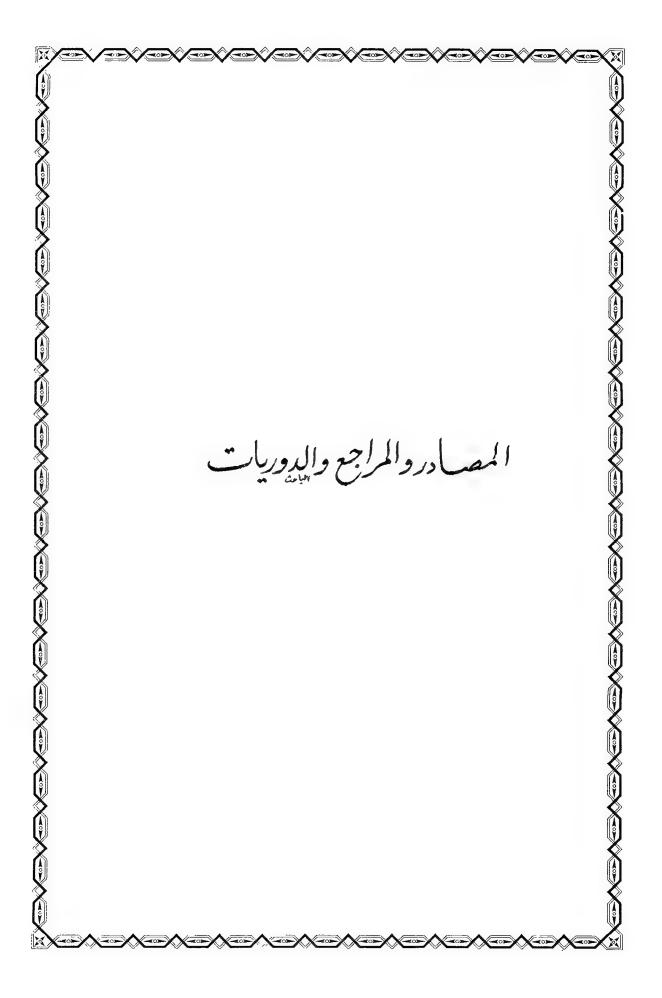

# العفظوطات المصائر القديعة فالمة العصائل والعراجع

- ۱- التمادتمرى: طييفا الجركامش التمادتمرى. الفلاحة المنتخبة مخطوطة بدار
   الكتب القومية ، رقم ۲۲ ، زراعة ، ميكروفيلم ٤٥٠٣٦.
- ٢- الحكيم غسطوس: الفلاحة الرومية ، مخطوطة بدار الكتب القومية ، رقم ٣٣ ، ميكرو فيلم ٤٢١٧٤.
- ۳- الغزى: رضى الدين رضى الدين الغزى. كتاب الفلاحة ، مخطوطة بدار
   الكتب القومية ، رقم ۲٤۲ زراعة خليل أغا ، ميكروفيلم ٢٤١٩.
- ابن فضل العمرى: أحمد محيى بن فضل الله بن المجلى بن دعجان بن خلف ابسن نصر القرشي العدوى ، العمرى ، الدمشقى .
   ت ٧٠٠- ١٤٧ه / ١٣٤٩/١٢٩٩م ، مسالك الأبصار في أخبار ملوك الأمصار ، مخطوطة بدار الكنب المصرية ، الرمز معارف عامة ٥٦٠ ميكروفيلم رقم ٥٢٦٥٠ .
- ٥- مجهول: نكر من أسس مدينة فاس ، مخطوطة بدار الكتب القومية ، الرمزح مجهول: ميكروفيلم ١٠٩٨٨.
- ٢- مجهول: رسالة في الجغرافيا، مخطوطة بدار الكتب القومية ، رقم ١٩٤٩ الرمز ، ط ، ميكروفيلم ٤٢٨٠٥.
- ٧- مجهول: عقد الجواهر في نسب البربر، مخطوط قبدار الكتب القومية ، رقم ٥٦٦ مجهول: عقد الجواهر في نيمور، ميكروفيلم ٢٧٤١٧.
- ۸- المغربی: محمد الشطبی المغربی. الجمان فی أخبار الزمان ، مخطوطة بدار
   الكتب القومية ، رقم ۱٤۱٦ تاريخ ميكروفيلم ۱٤۱۹.

٩- ابن الوردى: أبو عبدالله عمر بن مظفر بن عمر المصرى الشهير بابن الوردى: أبو عبدالله عمر بن مظفر بن عمر المصرى الشهير بابن الوردى ت.٥٧هـ/١٣٤٩م ، خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، مخطوطة بدار الكتب القومية ، رقم ٤٧٥ جغرافيا طلعت ، ميكروفيلم ١٩٥٢١.

#### المناز المعنان الكاملا

- ١- ابن الآبار: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبى بكر القضاعى، المعروف "بابن الآبار" ت ١٥٦هـ / ١٢٦٠م: "الحلة السيراع"، الجرزء الأول ، تحقيق حسين مؤنس ، الطبعة الأولى عام ١٩٦٣م.
- ۲- الباجى: أبو عبدالله محمد الباجى السعودى ت ١٢٥٣هــ/ ١٨٣٧م:
   الخلاصة النقية في أمراء إفريقية ،الطبعة الثانية سنة ١٢٨٣هـ ،
   تونس.
- ۳-البغدادی: أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادی ت ۲۹هـ/ ۱۰۳۷ م:
- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية منهم ، تحقيق محمد بدر ، مطبعة المعارف الفجالة بدون تاريخ ، بمصر .
- 3- البكرى: أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكرى ت ٤٨٧هـ/ ٩٨٩م: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ، وهو جزء من الكتاب المعروف بالمسالك والممالك ، عام ٩١١ مطبعة الجزائر.
- ٥- البلاذرى: أحمد بن يحيى بن جابر المعروف "بالبلاذرى" ت ٢٧٩هـ/ ٨٨٩، "فتوح البلدان ، القسم الأول ، تحقيق د/ صلاح الدين المنجد ، مطبعـــة لجنـــة البيــان العربـــى لاظوغلـــى. \*- أنساب الأشراف ، الجزء الأول ، تحقيق د/ محمد حميدالله، سنة ٩٥٩ ام دار المعارف ، مصر.

- 7- التجانى: أبو محمد عبدالله بن محمد بن أحمد التجانى ، قام بالرحلة ٠٦٠- ١٢٧٦ م: رحلة التجانى ، قدم لها حسن حسنى عبدالوهاب ، سنة ١٣٧٧هـ / ١٩٥٨م المطبعة الرسمية ، تونس.
- ٧- ابن تغرى بردى: جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى ألاتابكى تغرى بردى الاتابكى ت ١٤٦٩هـ/١٤٦٩م: النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة ، الجزء الأولى ، الطبعة الأولى ، سنة ١٣٤٨هـ / ١٩٢٩م.
- ٨- التميمي: أبو حاتم محمد حبان بن أحمد التميمي ت ٣٥٤هـ / ٩٦٥م:
   مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الاقطار، حققه مرزوق على ابراهيم ، الطبعة الأولى سنة ١٤١١هـ/١٩٩١م ، دار الوفاء للطباعة ، المنصورة.
- ٩- ابن الأثير: أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيبانى "المعروف بابن الأثير" ت ٦٣٠هـ/ ٢٣٢ م:
   الكامل في التاريخ ،الجزء الثالث،الطبعة السادسة ، سنة ١٤٠٦هـ/ ٩٨٦ م، بيروت.
- \*- أسد الغابة في معرفة الصحابة ، الجزء الرابع ، تحقيق محمد ابر اهيم البنا ، محمد أحمد عاشور ، محمود فايد ، كتاب الشعب بدون تاريخ ، القاهرة.
  - ۱ الجربى: محمد أبو راس الجربى (ت بعد سنه ۲۲۲۱هـ/ ۱۸۰٦م): مؤنس الأحبة في جربه تحقيق محمد الرزوقي، سنة ١٩٦٠م تونس.
- 1 1 الجزنائي: أبو الحسن على الجزنائي ت أواخر القرن الشامن الهجرى الرابع عشر الميلادي.
  - زهرة الآس في بناء مدينة فاس سنة ١٣٤٠هـ/ ١٩٢٢م الجزائر.
- ۱۲- ابن حزم: أبو محمد على بن سعيد بن حزم الأندلسى ت ٢٥٦هـ/ ١٩٨٨: جمهرة أنساب العرب ،الطبعة الخامسة ، سنة ١٩٨٢م ، دار المعارف ، مصر .

- 17- الحسن الوزان: جان ليون الإفريقى "الحسن بن محمد الوزان الزيانى" وصف إفريقية ، ترجمة د/ عبدالرحمن حميدة ، مراجعة د/ على عبدالواحد ، سنة ٣٩٩، طبعة الرياض.
- 11- الحميرى: محمد بن عبدالمنعم الحميرى ت ١٦٦هم / ١٦٤م: الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق إحسان عباس ، الطبعة الثانية ، سنة ١٩٨٤م، لبنان.
- 1 ابن حوقل: أبو القاسم محمد بن على بن حوقل النصيبي البغدادي ت ٣٦٧هـ/ ١٩٥٨ . صورة الأرض ، بدون تاريخ ، بيروت .
- 17- ابن الخطيب: لسان الدين محمد بن عبدالله بن الخطيب ٧١٣- ٧٧٦هـ/ ١٣١٣ م: تاريخ المغرب العربى "أحوال المسلمين الخارجين من الأندلس" سنة ١٩٩٠، باريس.
- ١٧ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد أو مدينة السلام ، الجزء الثالث عشر ، الطبعة الأولى، سنة ٩٣١م، القاهرة.
- ۱۸- ابن خلدون: عبدالرحمن بن خلدون المغربى ت ۸۰۸هـ / ۱۵۰۰م:

  المقدمـــة المطبعــة التجاريــة الكــبرى ، بـــدون تـــاريخ،

  \*- العبر وديوان المبتدأ والخبر ، فــى أيـام العـرب والعجم والعبر، ومن عاصرهم من فوى السلطان الأكبر الجــزء السـادس ، القسـم الأول ، دار الكتــاب اللبنــانى، ســنة ۱۹۸۱م ، بيروت.
- ١٩ خليفه بن خياط: تاريخ خليفه بن خياط ، تحقيق د/ اكرم ضياء العمرى ،
   الطبعة الثانية ، بدون تاريخ ، بيروت .
- · ۲ ابن خرداذبه: أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن خردابه ت ، ۳۰۰هـ/ ۹۱۲م: المسالك والممالك ، بدون تاريخ ، طبعة ليدن .

- ۲۱ ابن خلكان: شمس الدين أبي العباسي أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ت ۱۸۱ه من وفيات الأعيان وأبناء ابناء الزمان ، الجزء الأول ، سنة ۱۲۷۰ه القاهرة.
- ٣٢- الدباغ: عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الأنصارى "المعروف بالدباغ" ت ١٤٣٦- ١٤٣٤م معرف المعروف بالدباغ" ت ١٤٣٤ م معالم الإيمان في معرف أهل القيروان ، الجزء الأول، سنة ١٤٨٨م، مصر.
- ۱۳- أبو عبدالله محمد بن محمد بن ادريس الحمودى المعروف "بالشريف الإدريسي" من علماء القرن السادس الهجرى: صفه المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ، مأخوذ من كتاب نزها المشاق ، سنة ۱۹۸۹م ليدن المشاق في اختراق الآفاق ، مكتبة الثقافة الدينية ، بدون تاريخ ، القاهرة .
- ۲۲- ابن أبى دينار: محمد بن أبى القسم الرعينى القيروانى المعروف "بابن أبى دينار" ت ١١١٠هـ/ ١٧٠٧م/١٩٠١هـ/ ١٦٨١م المؤنس في أخبار لإفريقية وتونس ، سنة ١٣٥٠هـ مطبعة النهضة، تونس.
- ٢٥ الذهبى: الحافظ شهمس الدين الذهبى ت ١٣٤٧هـ / ١٣٤٧م: دول الإسكام ، الجزء الأول ، والثانى ، طبعة قطر ، سنة ١٩٨٨م، قطر .
- 77- الإربلي: عبدالرحمن سنبط فينتو الإربلي ت ٧١٧هـ/ ١٣١٤م: خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سبير الملوك ، علق عليه وضبطه ، مكى السيد جاسم ، بدون تاريخ ، بغداد .
- ۲۷ الرقيق القيروائي: أبو اسحاق ابر اهيم بن القاسم "ت في النصيف الأول من القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي"

تاريخ افريقية والمغرب ، قطعة من أو اسط القرن الأول الهجرى، الى أو اخر القرن الثانى الهجرى ، تحقيق المنجى الكعبى ، سنة ١٩٦٨م ، تونس.

۲۸ - ابن أبى زرع: أبو الحسن على بن عبدالله بن أبى زرع الفاسى ت ۲۸ مرا ۱۳۱٤م:

الأنيس المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، تحقيق محمد الهاشمي الفيلالي، سنة ١٣٥٥هـ/ ١٩٣٦م ، الرباط ، المغرب.

#### ٢٩ - الزركلي: خير الدين الزيكلي:

الأعلام ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين ، الطبعة السابعة ، سنة ١٩٨٦م، دار العلم للملايين، بيروت ، لبنان.

• ٣- الزهرى: أبو عبداللهِ محمد بن أبى بكر الزهرى "أواسط القرن السادس الهجرى"

كتاب الجغرافيا ، تحقيق محمد حاج صادق ، بدون تاريخ.

- ١٣٠ السعطى: أبو عبدالله محمد بن أبى محمد المالقى الأندلس :
   كتاب في آداب الحسبة ، نشر كولان ، وليفى بروفنسال ، بدون تاريخ.
- ۳۲- السيوطى: الحافظ جلال الدين بن عبدالرحمن ت ۹۱۱هـ/ ۱۰۰۰م حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، الجزء الثاني ، سنة ۱۲۹۹هـ مطبعة ادارة الوطن ، مصر.
- \*- تاريخ الخلفاء ، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ، سنة ٩٨٩ م ، بيروت.
- ۳۳- الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني ت ٤٨هـ/ ١٤٧

الملل والنحل ، هامش كتاب الفصل في الملك والنحل والأهواء ، لأبي حزم ، الطبعة الأولى ، سنة ١٣١٧هـ القاهرة.

٣٤- أبو طالب الأنصارى: شمس الدين أبى عبدالله محمد أبى طالب الأنصارى ت ٧٢٧هـ/ ٣٢٦: نخبة الدهر في عجانب البير والبحر ، سنة ١٨٦٥هـ/ ١٨٦٥م مطبعة الأكادمية الأمبر اطورية.

۳۰ الطبری: أبو جعفر محمد بن جریبر الطبری ت ۳۱۰هـ/ ۹۲۲م: جامع البیان عن تأویل آل القرآن ، حققه وخرج أحادیثه محمود محمد شاکر، راجع أحادیثه أحمد محمد شاکر ،سنة۱۹۵۷م، دار المعارف، مصر.

\*- تاريخ الرسل والمملوك ، الجزء الرابع ، والخامس ، والسادس ، الطبعة الرابعة ، سنة ٩٧٩ مدار المعارف ، مصر .

۳۳- ابن عبدالحكم: أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين القرشى المصرى ت ۲۵۲هـ/ ۸۷۱م: وقوح مصر وأخبارها ، طبعة ليدن ، سنة ۹۲۰م،

\*- فتوح مصر والمغرب ، بدون تاريخ ، طبعة ليدن.

۳۷-العبدرى: أبو عبدالله محمد بن محمد بن على بن أحمد بن مسعود البنسلى ، قام برحلته ۱۲۸۹هـ/ ۲۸۹م رحلته المسماه بالرحلة المغربية ، تحقيق محمد الفاسى سنة ۱۹۹۱م، الرباط.

۳۸ ابن عبدون: محمد بن أحمد بن عبدون التجيبى: رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة ، نشرها ليفي بروفنسال، ضمن ثلاث رسائل أندلسية سنة ٩٥٥ هم مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية ، القاهرة.

۳۹ أبو العرب: أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني ت ٣٣٣هـ/ ٩٤٤

- طبقات علماء إفريقية وتونس ، تحقيق على الشابى ، نعيم حسن اليافى ، سنة ١٩٦٨م، تونس.
- ٤ عبدالواحد المراكشى: مجى الدين بن محمد بن على ت ٢٤٧هـ/ ١٢٤٩م: المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق محمد سعيد العريان، ومحمد العربى ، سنة ٩٤٩م، مطبعة الإستقامة ، القاهرة.
- 1 ٤ ابن عذارى: أبو عبدالله محمد المراكشي (ت في أواخر القرن السابع الهجري):

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تحقيق كولان ، ليفي بروفنسال ، سنة ٩٤٨ مبيروت ، لبنان.

- ۱۶۰ ابس عطيسة: أبسو محمد عبدالحق بسن عطيسة الأندلسسى: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، الجزء الخامس ، تحقيق عبدالله بن ابراهيم الأنصارى والسيد عبدالعال السيد ابراهيم ، الطبعة الأولى ، رجب ١٤٠٣هـ/ أبريل ١٩٨٣م ، الدوحة .
- \* ع أبو الفداء: الملك المؤيد أبو الفدا اسماعيل صاحب حماه ت ٧٣٤هـ/ ٢٥٠ أبو الفداء:

تاريخ أبو القداء دم ، دن ، سنه ١٩٣٥م .

- \*- تقويم البلدان ، سنة ، ١٨٥ م طبعة باريس ، مكتبة المثنى بغداد، ومؤسسة الخارجي مصر.
- \$ 3 ابن الفقيه: أبو بكر أحمد بن محمد الهمدانى "المعروف بابن الفقيه" أو اخر القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى:
  مختصر كتاب البلدان ، سنة ١٣٠٢هـ/ ١٨٨٥م، طبعة ليدن.
- ٥٤ ابن قتیبة الدینوری: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبة الدینوری ت
   ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م:

الإمامة والسياسة ، تحقيق محمد الزيني ، سنة ٩٦٧ لم، القاهرة.

- 23- القلقشندى: أبو العباس أحمد بن على القلقشندى ت ١٤١٨هـ/ ١٤١٨م: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، الجزء الخامس ، سنة ١٣٣٣هـ/ ١٩١٥م ، طبع بالمطبعة الأميرية ، القاهرة.
- ٧٤ ابن قنفذ: أبو العباس أحمد بن حسن بن على بن الخطيب "الشهير بابن قنفذ القسنطيني" ت ٩٠٩هـ/ ١٤٠٧م:

  العقسطات ، تحقيق عادل نويهض ، الطبعة الأولى سنة ٩٧١م،
- الوفيات ، تحقيق عادل نويهض ، الطبعة الأولى سنة ١٩٧١م، بيروت.
- ۱۹۸۰ ابن القوطية: أبو بكر محمد بن عمر "المعروف بابن القوطية" ت ٣٦٧هـ/ ٩٨٠م: تاريخ افتتاح الأندلس ، تحقيق ابر اهيم الإبيارى ، سنة ١٩٨١م، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة.
- 93- الكرخى: أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفاسى الإصطخرى "المعروف بالكرخى" ت ٣٤٦هـ/ ٩٥٩م:

  مبيالك المميالك ، سنة ١٩٦٧، ليدن.
- ٥- الكندى: أبو عمر محمد بن يوسف الكندى المصرى ت ٣٥هـ/ ٩٦١م: الولاة وكتاب القضاة ، تحقيق رفن كست ، طبع بمطبعة الآباء اليسوعيين، سنه ٩٠٨م بيروت.
- ١٥- الكوفى: أبو محمد أحمد بن أعشم الكوفى (ت ٣١٤هـ/ ٩٢٦م):
   كتاب الفتوح ، الجزء الثانى ، الطبعة الأولى ، مطبعة دار الندوة،
   بدون تاريخ ، بيروت.
- ۲٥- مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بعداد .
- ٥٣ مجهول: الإستبصار في عجائب الأمصار، تحقيق سعد زغلول عبدالحميد،
   سنة ٩٥٨مجامعة الإسكندرية.

- ٤٥- المالكى: أبو بكر عبدالله بن أبى عبدالله المالكى ت فى منتصف الفرن الخامس الهجرى: أكادئ عشرالميلادى:
  - رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية، تحقيق حسين مؤنس ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٥١م القاهرة.
    - • الماوردى: على بن محمد بن حبيب ت ٥٥هـ/ ١٩٨ م الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، سنة ١٩٧٨ ما القاهرة.
      - ٥٦ المراكشي: عبدالواحد بن على ت ٦٦٩هـ/ ٢٧١م:

المعجب في تلفيص أخبار المغرب ، حققه وعلق على حواشيه محمد سعيد العريان ، ومحمد العربي العلمي، الطبعة الأولى ، سنة ٩٤٩م، القاهرة.

- ٧٥− المسعودى: أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودى ت ٣٤٦هـ/ ٩٥٧م:
  - مروج الذهب ومعادن الجوهر ، سنة ١٣٤٦هـ ، مصر .
- ۸ المقدسى: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبى بكر البشارى ت ۲۸۷هـ أو ۱۰۰۰م:
   معرفة الأقاليم ، الطبعة الثانية ،سنة ۹۰۲، القاهرة.
- 90- المقرى: أحمد بن محمد المقرى التلمسانى ت ١٠٤١هـ/ ١٦٣١م: نفح الطبيب من غصن الأندلس الرطبيب ، الجزء الثالث ، نشر أحمد رفاعى ، سنة ١٩٣٦م القاهرة.
- ۰۲- الناصرى: أبو عباس أحمد بن خالد الناصرى السلاوى ت ١٣١٥هـ/

الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، تحقيق جعفر الناصر ومحمد الناصر ، الجزء الاول ، سنة ٩٥٤م، الدار البيضاء.

- 71- النويرى: شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويرى ت ٧٣٣هـ/ ١٣٣١م: نهاية الأرب في فنون العرب ، الجزء الرابع والعشرين ، تحقيق د/ حسين نصار ، مراجعه د/ عبدالعزياز الاهوائي ، سنة٣٠٤هـ/ ١٤٠٣م ، إصدار المجلس الأعلى للثقافة ، بالإشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- 77- الونشريسي: أحمد بن يحيى الونشريسي: ت ٩١٤هـ / ١٥٠٨ الم المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق محمد هجى ، وآخرون سنة ١٤٠١هـ / ١٩٨١م ، دار الغرب الاسلامى ، بيروت.
- 77- ياقوت: شهاب الدين أبى عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموى الرومى البغدادى ت ٦٢٦هـ/ ١٢٢٩م:
- معجم البلدان ، تحقيق فريد عبدالحميد الجندى ، الطبعة الأولى ، سنة ، ١٤١هـ/ ، ١٩٩٠م ، بيروت.
- 37- اليعقوبى: أحمد بن أبى يعقوب بن واضح "المعروف باليعقوبى" ت 378هـ/ ١٨٩هـ/ ١٨٩٥م: كتاب البلدان ، سنة ١٨٩٥م، ليدن.

## ثَالِثًا: السراجع الحديثة العربية والمترجمة

- ١- ابراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، سنة
   ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٥م ، دار السلمي ، الدار البيضاء.
  - ٢- د/ ابراهيم زرقان: العائلة البشرية ، مكتبة الآداب بالجماميز ، بدون تاريخ.
    - ٣- د/ ابراهيم شعوط: أباطيل يجب أن تحمى من التاريخ ، بدون تاريخ.
- ٤ د/ ابراهيم على طرخان: امبراطورية البرنو الإسلامية ، سنة ١٩٧٥م، الهينة المصرية العامة للكتاب القاهرة.

- ٥- د/ أحمد السعيد سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ، ومعجم الاسر الحاكمة ،
   دار المعارف ، بدون تاريخ ، مصر .
  - ٣- أحمد أمين: ظهر الإسلام ، الجزء الأول ، سنة ١٣٦٤هـ / ١٩٤٥م القاهرة.
- ٧- د/ أحمد سوسه: العرب واليهود في التاريخ ، الطبعة السادسة ، بدون تاريخ،
   دمشق .
- ٨- د/ أحمد سويلم العمرى: الإفريقيون والعرب ، سنة ١٩٦٧م مكتبة الأنجلو المصرية.
- ٩- د/ أحمد شلبى: تاريخ التربية الإسلامية ، الطبعة الثانية سنة ١٩٦٠م ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة.
- \*- موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ، الجزء الرابع ، الطبعة الخامسة ، سنة ٩٧٩م ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة.
- \*- موسوعة النظم والحضارة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، الطبعة الرابعة ، سنة ١٩٧٤م ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة.
- 1 أحمد صقر: مدينة المغرب العربى في التاريخ ، الجرء الأول ، سنة المعرب العربي في التاريخ ، الجرء الأول ، سنة المعرب 1909م، تونس .
- ١١ أحمد فكرى: مسجد القيروان ، سنة ١٣٥٥هـ / ١٩٣٦م ، مطبعة المعارف ،
   مصر .
- 17- أحمد عطية الله: القاموس الإسلامي سنه ١٩٦٣م، الناشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.
- 17- د/ أحمد مختار العبادى: در اسات فى تاريخ المغرب و الأندلس ، مؤسسة شباب الجامعة ، بدون تاريخ ، اسكندرية .

- ١٤ د/ السيد عبدالعزيز سالم: تاريخ المغرب الكبير ، الجزء الثانى ، ٩٦٦ ام،
   ملتزم الطبع والنشر ، الدار القومية للطباعة والنشر.
  - \*- التاريخ السياسي والحضارة للدولة العربية ، بدون تاريخ، بيروت .
- \*- تاريخ المسلمين و آثار هم في الأندلس ، "من الفتح العربي حتى سقوط الخلاف بقرطبة" ، بدون تاريخ ، اسكندرية .
- \*- تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، الطبعة الثانية ، بدون تاريخ،
  - 10- أمين سامى باشا: تقويم النيل ، سنة ١٣٣٤هـ / ١٩١٦م ، القاهرة.
- 17- انتونى سلاوى: الجغرافيا الإجتماعية لإفريقية ، ترجمة د/ ابراهيم أحمد رزقانه ، محمد جمال الدين رزقانه ، الناشر دار النهضية العربية ، بدون تاريخ ، مصر .
- ۱۷ باذل دافدس: إفريقية تحت أضواء جديدة ، ترجمة جمال محمد ، دار الثقافة ، بدون تاريخ ، بيروت .
- ۱۸- د/ بدوى عبداللطيف: النظام المالي الإسالمي المقارن ، سنة ۱۳۹۲هـ/ ۱۹۷۲م ، مطابع الأهرام التجارية ، مصر.
  - ١٩ توماس أرثولد: الدعوة إلى الاسلام ، الطبعة الثالثة ، بدون تاريخ.
- ٢ د/ جلال يحيى وآخر: مشكلات الأقليات في الوطن العربي ، سنة ١٩٨٠، دار المعارف ، مصر.
- ۲۱ جورج يعقوب: أثر الشرق في الغرب في العصور الوسطى ، ترجمة د/ فؤاد حسنين على ، سنة ١٣٦٥هـ/ ١٩٤٦م ، القاهرة.
- ۲۲ جوستان لوبون: حضارة العرب ، ترجمة عادل زعيتر ، مطبعة عيسى الحلبى ، بدون تاريخ ١٠ المضاهرة .

- ٢٣- د/ حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسى ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة عشر ،سنة ١٩٩١م ، بيروت والمتاهن .
- \*- النظم الإسلامية بالإشتراك مع على ابراهيم حسن، سنة ١٩٧٠م مطبعة النهضة المصرية ١٩٩١م بيروت ، القاهرة.
- \*- انتشار الاسلام في القارة الإفريقية ، الطبعة الثانية، سنة ٩٦٤م مطبعة النهضة العربية، مصر.
- ٢٢- د/ حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية بإفريقية، الجزء الأول، سنة ١٩٦٣م، دار النهضة العربية.
- \*- قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى ، سنة ٩٥٧ م، القاهرة.
- ٢٥ د/ حسن الباشدا: در اسات في الحضارة الإسلمية ، سنة ١٩٧٥م،
   دار النهضة العربية ، القاهرة.
  - \*- الفنون الإسلامية ، الجزء الثاني ، سنة ١٩٧٥م، القاهرة.
- ۲۲-د/ حسن سليمان محمود: ليبيا بين الماضى والحاضر ، الناشر مؤسسة سجل العرب ، بدون تاريخ، القاهرة .
- ٧٧- حسن حسنى عبدالوهاب: ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية ، الجزء الاجناء الأول سنة ٩٦٤ (م، الجزء الثاني سنة ٩٦٦ (م، مكتبة المنار، تونس.
- \*- شهيرات التونسيات ، بحث تاريخي أدبى من الفتح الإسلامي إلى الزمان الحاضر سنة ١٣٥٣، تونس.
- \*- بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق ، الطبعة الثانية ، سنة ١٣٣٠هـ/ ٩٧٠ م تونس.
- ١٨٠- د/ حسين مؤنس: عالم الإسلام ، سنة ١٤١هـ/ ١٩٨٩م ، الزهراء للإعلام العربي.

- \*- فتح العرب للمغرب ، الناشر مكتبة الآداب بالجماميز، بدون تاريخ،مصر.
- \*- معالم تاريخ المغرب والأندلس ، الطبعة الأولى ، سنة ٩٨٠م مصر.
- ٢٩ خيولو كولاى: دراسة سلالات إفريقية ، ترجمة نجيب أبو ملهم ،
   سنة ٩٤٨ ه، تطون.
- ٣ د/ رشيد الناضورى: تاريخ المغرب الكبير ، الجزء الأول ، سنة ٩٦٦ ام، ملتزم الطبع ، والنشر ، الدار القومية للطباعة والنشر .
- ۳۱ رينهات دوزى: تاريخ مسلمى أسبانيا ، الجزء الأول ، ترجمة د/حسن حبشى ، مراجعة د/جمال محرز ، د/مختار العبادى ، سنة ۹۹۳۳، دار المعارف ، مصر.
- ٣٢- زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ، الجزء الأول ، ترجمة زكى حسن ، وحسن محمنود ، سنة ١٩٥١م، القاهرة.
- ٣٣ د/ زاهر رياض: شمال إفريقية في العصبور الوسبطى ، سنة ١٩٨١م، القاهرة.
- 37- د/ سعد زغلول عبدالحميد: تاريخ المغرب العربى من الفتح إلى بداية عصور الإستقلال ، الجزء الأول سنة ١٩٦٥م ، اسكندرية.
- ٣ د/ سنوسى يوسف ابراهيم: زنانه والخلافة الفاطمية ، الطبعة الأولى ، سنة الموسى يوسف ابراهيم: زنانه والخلافة الفاطمية ، الطبعة الأولى ، سنة الموسى عين شمس.
- ٣٦- سيد أمير على: مختصر تاريخ العرب ، ترجمة عفيفى البعلبكى ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٦١م، بيروت.

- ٣٧- د/ شكرى فيصل: المجتمعات الإسلامية في القرن الهجرى نشأتها مقومات تطورها اللغوى الأولى ، سنة ١٣٣١هـ / ١٩٥٢م ، القاهرة.
- \*- حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجرى ، الطبعة الأولى ، سنه ١٩٥٢م ، دار العلم للملايين ، بيروت.
- ۳۸ د/ ضياء الدين الريس: عبدالملك بن مروان موحد الدولة العربية حياته عصره، بدون تاريخ.
- ٣٩- الطاهر الزاوى: الطاهر أحمد الزاوى الطرابلسى..تاريخ الفتح العربى فى ليبيا ، الطبعة الثانية ، سنة ٩٦٣ م، دار المعارف ، مصر.
  - ٤ الأطلس العربي: وزارة التربية والتعليم طبعة سنة ٩٨٩ م القاهرة.
- ١٤ د/ طه عبدالعليم رضوان: جغرافيا العالم الإسلامي ، سنة ١٤٠٠ هـ/١٩٨٠م، بدون مكان.
- ٢٤ د/ عبدالشافى عبداللطيف: العالم الإسلامى فى العصر الأموى ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م ، دار الوفاء للطباعة ، القاهرة .
- 73 عبدالعزيز الثعالبي: تاريخ شمال لإفريقية ، تحقيق د/ أحمد بن ميلاد ، محمد ادريس ، مراجعة حمادى الساحلى ، الطبعة الثانية ، سنة ، ١٤١هـ/ ، ١٩٩٩م ، لبنان .
- عبدالعزيز بنعبد الله: مظاهر الحضارة العربية ،الطبعة الأولى الأولى الأولى الله الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الإسلامية في المغرب من أبحاث المؤتمر الثالث المؤتمر الثالث اللأثار العربية ، سنة ١٩٥٧م، فاس.
- ٥٤ عبدالله كنون: مدخل إلى تاريخ المغرب، الطبعة الأولى، سنة ١٣٦٣هـ/ ١٩٤٤م، تطوان، المغرب.

- 73 د/ عبدالمنعم سيد عبدالعال: لهجة شمال المغرب ، سنة ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة.
- ٧٤ د/ عبدالمنعم ماجد: التاريخ السياسى للدولة العربية ، الطبعة الرابعة ، سنة ١٩٧١م ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة.
- ٨٤ عثمان الكعاك: المجتمع التونسى على عهد الأغالبة، مطبعة العرب،
   بدون تاريخ، تونس.
- \*- الحضارة العربية في حوض البحر الأبيض ، سنة ١٩٦٥م.
  - \*- البربر ، الطبعة الأولى ، بدون تاريخ ، تونس .
- 93- د/ عطية القوصى: الحضارة الإسلامية ، سنة ١٩٨٥م ، مطبعة الجبلاوى ، الناشر دار الثقافة العربية ، القاهرة.
- ٥- على بهجت: قاموس الأمكنة والبقاع التي يرد ذكرها في كتب الفتوح ، الطبعة الأولى ، سنة ١٣٢٤هـ / ١٩٠٦م ، القاهرة.
- ١٥- د/ على حسنى الخربوطلى: البحر المتوسط بحيرة عربية ، سلسلة إقرا ٢٥- د/ على حسنى ٢٤٧، سنه٩٦٣ م، القاهرة.
- ٢٥- على عبدالواحد وافى: حقوق الإنسان فى الإسلام ، سنة ١٩٥٦م، نشر إدارة الثقافة بوزارة الأوقاف ، دار النيل للطباعة.
  - ٥٣- عمرو أبو النصر: الخوارج في الإسلام ، سنة ٩٥٦م ، بيروت.
- ٤ لويس معلوف: المنجد في اللغة ، الطبعة السابعة عشر ، بدون تاريخ ،
   بيروت .
- ٥٥- ليفى بروفنسال: نخب تاريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصى، سنة ١٣٤٣هـ/١٩٢٣م، المغرب.
- حارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ، ترجمة نبيه أمين فارس ، منير البعلبكي ، الطبعة الأولى ، بدون تاريخ ، بسيروت

- ٧٥- كوثر عبدالرسول ومحمد رياض: إفريقيا ، سنة ١٩٦٦م ، دار النهضة العربية ، بيروت.
- ۸٥-كولان: الأندلس ، ترجمة ابراهيم خورشيد ، حسن عثمان ، د/ عبدالحميد يونس ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٨٠م ، بيروت.
- ٩٥- كولين ماكيفيدى: أطلس التاريخ الإفريقى ، ترجمة مختار السويفى ،
   سنة ١٩٨٧م ، بدون مكان.
- ٦- مبارك بن محمد الهلالى الميلى: تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ، سنه ١٣٥هـ ، المطبعة الجزائرية الإسلامية بقسنطينة.
- 17- مارمول كرفجال: كتاب إفريقيا، ترجمة عن الفرنسية. محمد هجى ، محمد زتيير، محمد الأخضر ، سنة ١٩٨٨، ١٩٨٩م ، الرباط.
- 77- محمد أحمد حسونه: أثر العوامل الجغرافية في الفتوح الإسلامية ، سنة ١٩٦٠م ، مصر.
- 77- محمد الحجوى: الفتح العربى لإفريقيا الشمالية ودفع المثالب عنه ، سنة ١٣٥٠هـ/ ١٨٣١م ، تونس.
- 37- محمد السنوسى: السبك الحديث فى تاريخ برقة القديم والحديث ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى، مطبعة الإخوان المسلمين ، سنة ١٣٥٨هـ/ ١٣٩٩م.
- ٦- محمد الفاسى: التعريف بالمغرب ، سنة ١٩٦١م ، مطبوعات جامعة الدول العربية ، القاهرة.
- 77-د/ محمد المعتصم سيد: القاهرة والحضارة والإسلام في إفريقية ، سنة ١٩٦٥م ، طبعة المجلس الأعلى للشنون الإسلامية.
- 77- محمد بن تاویت و آخر: الأدب المغربی ، الطبعة الأولی ، سنة ١٩٦٠م ، بیروت.

- ۱۹۱۳ محمد دياب بك: تاريخ العرب في أسبانيا ، سنة ۱۳۳۱هـ/ ۱۹۱۳م ، طبع بالمطبعة الجمالية بمصر.
- 79 د/ محمد زيتون: المسلمون في المغرب والأندلس ، الجرز الأول ، سنة ١٩٨٣م ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، مصر.
- \*- القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية ، الطبعة الأولى، سنة ٩٨٨ م، دار المنار.
- ٧- محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة، دار احياء التراث العربي، بيروت.
- ٧١- محمد عبدالفتاح ابراهيم: إفريقية الأرض والناس ، مكتبة الأنجلو المصرية، بدون تاريخ ، المناهرة
- ٧٧- محمد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ، القسم الأول ، الطبعة الأولى ، سنة ١٣٨٣هـ ١٩٦٤م ، سنة القاهرة.
- ٧٣-محمد على دبوز: تاريخ المغرب الكبير ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى محمد على دبوز: تاريخ المغرب الثاني ، سنة ٩٦٣ م ، القاهرة.
  - ٤٧- محمود اسماعيل عبدالرازق: الخوارج في المغرب سنة ٩٧٦ م ، بيروت.
- ٧- محمود شيت خطاب: عقبة بن نافع الفهرى ، الطبعة الثالثة ، سنة ١٩٧١م ، القاهرة.
- \*- قادة فتح الشام ومصر ، الطبعة الأولى ، سنة ١٣٨٥هـ- 1970 م، دار الفتح بيروت.
  - ٧٦- محمود داود: تاريخ تطوان ، المجلد الأول ، بدون تاريخ ، طبعة تطوان .
- ٧٧- محمود ناجى: تاريخ طرابلس الغرب ، ترجمة عبدالسلام أدهم ، محمد الأسطى ، بدون تاريخ ، منشورات الجامعة الليبية كلية الآداب.

- ٧٨- مصطفى عبدالله بعيو: المجمل في تاريخ لوبيا من أقدم العصور إلى العصر الحاضر، بدون تاريخ ، اسكندرية .
- ٧٩ المؤتمر السادس للأثار العربية في الفترة من ١٨ ١٩٧١/٩/٢٧ م،
   طرابلس ليبيا ، طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ،
   سنه ١٩٧٣م ، القاهرة.
- ٨- د/ نازلى أحمد معوض: العلاقات بين فرنسا والجزائر، سنة ١٩٧٨م، طبع الهيئة العامة للكتاب بالإشتراك مع مركز الأهرام للدراسات السياسية.
  - ٨١- نقولا زيادة: ليبيا في العصور الحديثة ، سنة ٩٦٦ م ، القاهرة.
- ۸۲ د/ يسرى الجوهرى: جغرافية العالم العربى ، سنة ۱۹۸۱م ، منشأه المعارف ، اسكندرية.
- ۸۳ يوليوس فلهوزن: تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية ، ترجمة محمد عبدالهادى أبو ريده سنة ١٩٠٨م القاهرة.

## وابعدا: الرسائل الجامعية

- 1 اقبال موسى: الحسبة في المغرب، رسالة ماجستير بآداب عين شمس رقم ٩٦٤ ل- اقبال موسى: الحسبة في المغرب، رسالة ماجستير بآداب عين شمس رقم ٩٦٤ ل
- ۲- السيد حمور: السيد أحمد ابراهيم حمور ، بين الدولة الأموية والعباسية ،
   رسالة دكتوراه بمكتبة بجامعة الأزهر رقم ۱۱۹۸/ ۹۲۲،۱.
- ۳- السيد يونس: السيد محمد يونس: الحضارة الإسلامية في مصر في العصر الأموى ٣٨هـ:١٣٢هـ، رسالة دكتوراه بمكتبة بجامعة الأزهر ميكروفيلم ١/١١هـ.

- عبدالباقى كبير: عبدالباقى محمد أحمد كبير: المرابطون ودورهم فى نشر الإسلام فى غرب إفريقية ، رسالة ماجستير بمكتبة جامعة الأزهر رقم ٩٥٣،٧٢٤.
- على اليمنى دردير: الحياة الأدبية والنقدية فى الفسطاط ومسجدها الجامع
   رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية بالقاهرة رقم ٢١٧٩.
- 7- على عبدالسلام: عقبة بن نافع ، رسالة دكتوراه بمكتبة بجامعة الأزهر رقم ٩٢٢،١/١١٩٨.
- ٧- محسن محمد حسن سليم: سليمان بن عبدالملك وسياسة الداخلية والخارجية
   فى الشرق ، رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية بالقاهرة ديسمبر
   سنة ١٩٧٨م.
- ۸- محمد بركات البيلي: البربر في الأندلس منذ الفتح وحتى عصر الإمارة سنة ۲۹ ۹۲۹ مرسالة دكتوراه بآداب القاهرة سنة ۱۹۸۲ م ميكروفيلم رقم (CO2 0649)
- ٩- مغاورى منصور: مغاورى عبيد منصور: العلاقة بين العرب والبربر فى
   شمال إفريقية ، رسالة دكتوراة بمكتبة بجامعة الأزهر ميكروفيلم
   ٣/٨٢٤/١.

## سادسا: الدوريات والمجلات والصحف

1- دائرة المعارف الإسلامية: ترجمة عباس محمود ، عبدالحميد يونس ، أحمد الشنتاوى ، ابر اهيم خورشيد ، مراجعة محمد أحمد جاد المولى بك ، سنة ١٩٣٣م ، دار الشعب القاهرة.

## ٧- مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد:

- أ- أبو الحسن الحكيم "أبو الحسن على بن يوسف الحكيم" عاش في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري ، الرابع عشر الميلادي: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ، تحقيق حسين مؤنس ، منشورات معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلد السادس سنة ١٩٥٨م ، طبعة مدريد.
- ب- عبيدالله بن صالح: نص جديد عن فتح العرب للمغرب ، نشر ليفى بروفنسال ، تعليق د/ حسين مؤنس ، منشورات معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلد التاني سنة ١٩٥٤م ، طبعة مدريد.
- ج-مجهول: عاش في عصر الموحدين: الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين ، نشر وتحقيق أمبروزيو أو بني ميراندا ، منشورات معهد الدراسات الإسلامية بمدريد المجلد التاسع ، والعاشر سنة ١٩٦١ ١٩٦٢ م ، طبعة مدريد.
- ٣- مجلة كلية الآداب: جامعة الإمام محمد بن سعود ، سنة ١٩٧٨م ، الرياض ، السعودية.
- د/ محمد شتا زيتون: تحليل تاريخى لما يذكره المؤرخون عن موسى بن نصير فى فتح الأندلس، العدد الثانى ، سنة ١٩٧٨م ، طبعة الناصرية ، الرياض ، السعودية.
- ٤- مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول ، سنة ٩٤٨ ام ، مطبعة جامعة فؤاد
   الأول:
- د/ حسين مؤنس: ثورات البربر في المغرب والأندلس بين سنتي ١٠٢- ٢٥٠ ، المجلد العاشر ، الجزء الأول ، مايو ، سنة ١٩٤٨م.

٥- جريدة الأهرام: أ: العدد رقم ٣٩٧٥٢ بتاريخ ٢٦/ ٩/ ٩٩٥م:

مقال بعنوان : البعض يسعى لتجميع شطايا لغوية متناثرة لتفتيت شعب بأكمله.

ب: العدد رقم ۳۹۷۵٦ بتاریخ ۳۰/ ۹/ ۹۹۵۱م:

مقال بعنوان: سياسة الإستعمار أثارت الأحقاد بين العرب والبربر.

المقالان للدكتور/ محيى الدين عميمور كاتب جزائرى.

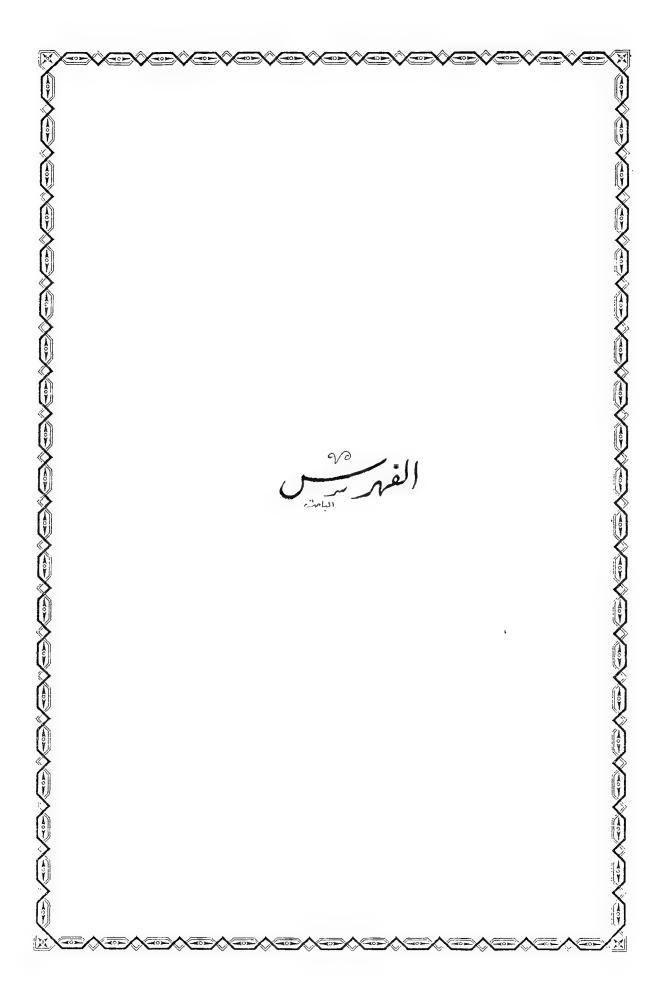

## القهرس

| رقم الصفحة | الموضوع                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 1:77       | التمهيد: شعب وقبائل البربر دراسة عامة                    |
| ۲          | - تعريف البربر                                           |
| ٨          | <ul> <li>أقسام البربر</li> </ul>                         |
| ۲۱         | - الدين عند البربر                                       |
| 19         | - اللغة عند البربر                                       |
| 7 £        | - سمات البربر                                            |
| V\$ - YA   | الفصل الأول: فتح العرب للمغرب                            |
| 4.4        | – عمرو بن العاص وفتح العرب لإفريقية                      |
| 44         | - دور عبد الله بن سعد بن أبي سرح في فتح إفريقية          |
| ٤١         | - حملة معاوية بن حديج على إفريقية                        |
| ٤٤         | – عقبة بن نافع ودوره في الفتوحات                         |
| ٥,         | - دور أبو المهاجر دينار في الفتح                         |
| 00         | – ولاية عقبة الثانية وفتح المغرب الأقصى                  |
| 74         | – زهير بن قيس البلوى وموقفه من البربر                    |
| 70         | - حسان بن النعمان ودورة في الفتوحات                      |
| 1.9:Vo     | الفصل الثاتي: أحوال البربر السياسية في عصر ولاة بني أمية |
| ٧٦         | - ولاية موسى بن نصير ودوره في الفتح ونشر الإسلام         |
| ۹.         | – ولاية محمد بن يزيد القرشى                              |
| 9 7        | - ولاية اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر              |
| 9 8        | <ul> <li>ولایة یزید بن أبی مسلم</li> </ul>               |
| 97         | – ولاية بشر بن صفوان الكلبي                              |
| 9 V        | - ولاية عبيدة بن عبد الرحمن السلمي                       |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 99         | - ولاية عبيد الله بن الحبحاب                               |
| 1.4        | – ولاية كلثوم بن عياض القشيرى                              |
| 1.7        | - ولاية حنظلة بن صفوان الكلبي                              |
| 1.4        | - ولاية عبد الرحمن بن حبيب الفهرى                          |
| 184:11.    | القصل الثالث: الحالة الإقتصادية لدى البربر في العصر الأموى |
| 111        | - أولا: الزراعة                                            |
| 117        | – موارد المياه                                             |
| 117        | – التربة وأنواعها                                          |
| 114        | <ul> <li>المحاصيل الزراعية</li> </ul>                      |
| 175        | ثانيا: الرعى                                               |
| 144        | – الصيد                                                    |
| 144        | ثالثًا: الصناعة                                            |
| 144        | رابعا: التجارة                                             |
| 144        | - الأسواق                                                  |
| 1 2 .      | - دار سك العملة                                            |
| 1 £ Y      | – أماكن الأسواق <u></u>                                    |
| 141:154    | القصل الرابع: الحالة الإجتماعية لدى البربر في العصر الأموى |
| 1 £ 9      | - القبيلة ونظام الحكم بها                                  |
| 100        | - العصبية ودورها في المجتمع البربري                        |
| 171        | - عناصر المجتمع في بلاد المغرب                             |
| ١٦٨        | - النشاط الصناعي                                           |
| 14.        | - مظاهر الحياة الإجتماعية                                  |
| 14.        | - الملبس                                                   |
| 1 7 7      | <ul><li>وضع المرآة</li></ul>                               |
| 175        | - المأكل والمشرب والمسكن                                   |
| 1 7 9      | - الاحتفالات العامة والخاصة                                |

| رقم الصفحة        | الموضوع                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 711: 117          | الفصل الخامس: انتشار الإسلام واللغة العربية بين البربر        |
| ١٨٣               | - دور الولاة والصحابة والتابعين في نشر الإسلام                |
| 1 1 9             | - دور رويقع بن ثابت والى برقة فى نشر الإسلام                  |
| 19.               | - دور معاوية بن حديج في نشر الإسلام                           |
| 191               | - دور عقبة بن نافع في نشر الإسلام واللغة العربية              |
| 190               | - دور زهير بن قيس البلوى في نشر الإسلام                       |
| 197               | - جهود حسان بن النعمان في نشر الإسلام                         |
| 194               | - جهود موسى بن نصير في نشر الإسلام                            |
| 191               | - عمر بن عبد العزيز ودورة في نشر الإسلام في المغرب بين البربر |
| 7.7               | - عوامل إقبال البربر على الإسلام                              |
| 4.7               | - أماكن التعليم                                               |
| 4.7               | - المسجد                                                      |
| ۲.٧               | الزاوية                                                       |
| ۲.۸               | – الرباط                                                      |
| 4.4               | – الكتاب                                                      |
| Y1.               | - الرحلة في طلب العلم                                         |
| 711               | – الخوارج ودورهم في نشر الإسلام                               |
| 7 : 7 : 7 : 7 : 7 | الفصل السادس: ثورات البربر في العصر الأموى                    |
| 717               | أولا: الأسباب الإقتصادية                                      |
| Y 1 A             | ثانيا: الأسباب الإجتماعية                                     |
| 719               | ثالثًا: الأسباب العنصرية                                      |
| 774               | رابعا: الأسباب السياسية                                       |
| 770               | – دور الخوارج في قيام الثورة                                  |
| ***               | - ثورات البربر                                                |

| رقم الصفحة | الموضوع                                    |
|------------|--------------------------------------------|
| 777        | ١- تُورة ميسرة المطغرى                     |
| 737        | – كلثوم بن عياض القشيرى وموقعة بقدورة      |
| 7 2 .      | – حنظله بن صفوان وموقعتا القرن والأصنام    |
| Y & .      | - عبد الرحمن بن حبيب يقضى على ثورات البربر |
| 707: 757   | الملخص ونتائج الرسالة                      |
| YA. : YOV  | قاتمة المخطوطات والمصادر والمراجع          |
| TAO : TAY  | القهرس                                     |



WWW.BOOKS4ALL.NET